







حَازِتْ ثَرَفَ إِصْدَارِهَا تابِيمًا عَزِيْحِية ما ذُوَة الله ولا الذَّارِكَ اسِيّة





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة - 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص.ب 30268 هاتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy اثبريد الإنكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت

مطبعت ركابي ونضروش المنطقة الحرة

# مصمف التجويد

بثلاثة ألوان رئيسية (أحمر عبيه اخضر، أررق) (بينما اللون الرمادي لا يُلفَظ)

تطبق ۲۸ حکماً

eith ell is المناسر في المركون Seill stain Beauty الإدغام الكامل مذالعلقالكري المذ الواجب الإدغام المتجانس (المنفصل - اختيار الشاطبي) المدّ الواجب الإدغام المتقارب (المتصل) مدّ الفرق غُنَّة الإخفاء والإخفاء الشفوي المداللاذم (المدنو) النون المشددة الميم المثلدة المدّالاذا العلي المعلى 沙村 ومواقع الغُنَّة (حركتان) 🔵 سد ۲ حركات لزوماً 🌑 مدّ ۲ اوع أو ۲ جوازاً الفخيم الراء वाहाई ادغام ، ومالا بلفظ ● مدُ واجب ٤ او ٥ حركات ● مدُ حسركتسان

# بِيرِ لِنَهُ الْخُولِيُّ الْخُولِيُّ مِيرِ إِمَّا يَخُورُ لِنَا الْخُولِيُّ الْخُولِيُّ الْخُولِيُّ فِي الْمُؤْلِقِينَ

إِنَّ مِنْ فِعَ مِ للَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْنَا ، أَنْ جَعَلَ قُوْاتُهُ مُيَسَرًا لِلذِّكْرِ ، \* حَيْثُ دُوِيَتُ كَلِمَاتُهُ فِي عَهْدِ ٱلنَّبِي صَلَّى للَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم : \* حَيْثُ دُوِيَتُ كَلِمَاتُهُ فِي عَهْدِ ٱلنَّبِي صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم :

# الرسم فقط للكلمات:



\* وَضُبِطَتْ بِٱلشَّكْلِ أَخْرُفُ كَلِمَاتِهِ فِي عَهْدِ ٱلْإِمَامِ عَلِي كَرْمَ ٱللَّهُ وَجْهَهُ:

#### رسم + تشكيل:

\* وَوُضِعَتْ ٱلنُّقَاطُ عَلَىٰ أَحُرُفِ وِٱلْمُتَشَابِهَ فِي ٱلرَّسْدِ ، فِي عَهْدِ ٱلْخَلِيفَة عَبْدِ ٱلْمُلِكِ بْنِهَ وَإِن مَرَّان :

#### رسم + تشكيل + تنقيط:

يَّايُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُوا اللهَ وَلْتَ خُطْرُهَسُ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدُوا لَقُوا اللهُ

\* وَالْآن .. يَمُنُّ اللهُ عَلَيْنَا بِأَنْ مَمَ فِي هذا الْمَهْدِ الْمُبَارَكِ تَرْمِيزُ بَعْضِ الْأَخْرُفِ الْخَاضِعَةِ لِأَحْكَامِ اللَّجْوِيدِ فِي كِنَابِ اللّهِ تَعَالَى ، بِالشّيخِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

#### رسم + تشكيل + تنقيط + تجويد:

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدِّواَ تَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

دار للغرفيت

#### بسم الله الرحمن الرحيم



ALAZHAR ISLAMIC RESEARCH ACADEMY GENERAL DEPARTMENT

For Research, Writing & Translation



البيد الم صحص طحمه - العديمسر العصام - لدار المعصر قصة

السلام عليكم ورحمة الله ومركاته ٥٠٠٠٠ ويعد :

فإشارة إلى الطلب المقدم من سيادتكم بشأن قدص ومراجعة مسحف التجويد ( دار المعرف ... " ورتل القران توتيلا" ومعرض المصحف الغرف

السادة الأنسسى:

م يقدم وواجعة صحف التجويد " ورتل القرآن ترتيالا " والخاص بدار المعرفة تبين أنه صحح في جوهر الوم العثماني وأن المنهج الذي اعتدته الدار الناشرة قد طبق تطبيقا صحيحا وذلك بعد التنبت من القوات المدوسية في أخسر الصحف والذي يبين فيها الناشر كل ما يتعلق يتطبيق فكرة التليسين ،

لذا ترى اللجنة السماح بنصر مصحف التجويد " ورتل القران ترتيلا" الخاص بدار المعرفة وتداوله على ان تـــراع الدقة التامة في عليات الطبع والنتر حفاظا على كتاب الله بن التحريف كسا جا" يتقريرها بتاريخ ١٩٩٩/٩/١ و والممتبد من فضيلة الابين العام لمجمع البحـــوت الاسلاميـــــة بتاريخ ١٩٩١/٩/٦ و السلام عليكم ورحسـة الله وبركاتـــــة



NPP 1999/1/A



ع البحسوث الاسا الادأرة المسا

لليحسوث والنساليمه والترجم

AL-AZHAA ISLAMIC RESEARCH ACADEMY GENERAL O PARTMENT For Remembly Win leng & Translation

هن صحف التجويد والبلتيم يطيمن دار البصر في مستند " ورشل القرآن توثيماذ " يدخيس مستن مستند

قد اقامت لله ربد العالمين والميلاة والسائم على أشرف البرساين سيدة معمد وفي آلد وبحية أيسمين - وبمد قد اقلامت اجتماع بإجمة العياضة فال المدخد افقا سير أنصا فوجد شدساينا من ناطبة الربيم وافتيط - و أن فكرة افترميز النوس فاقترى أن بأهدتم دار الصريف قرم ميلاًة ويبدة ولا يتنافي مع الربيح والسيط كالسيط ا فيامد اللورة على في احاكم التجويد وظيفة من خلال الربيز التي يضح البط كان سعمة أن وإن كان هسلماً الأمرالا يعتبى من تلقى لقالورة اللوارة قبل يعد معلم وساعم فقالمينا شده ي وتشهد اللجنة أن نام المعرفية قد طيفة فارتيسا تظيفاً محيطا لا خطل في سسميس ه



اللوق من غلاله دافته على الأحكم التجهديسة. واما تهمي اللجنة أيضا بمريرة إغلاق هذا الباب تباتي

يتهى اللبنة بأن لا يربد أكرمن منحد يعرس فيه التويسو



### مثال توضيحي

## يبين بعض مواقع الأحكام التجويدية المرمزة

فقط بثلاثة ألوان رئيسية: الأحمر (بتدرجاته) لمواقع المدود، الأخضر لمواقع المُغنن، الأزرق لصفة المخرج، (بينما الرمادي لايلفظ) ثطبق أثناء التلاوة ٢٨ حكماً بشكل مباشر دون حفظ تلك الأحكام أما إذا رغبت بحفظها ... فهي مشروحة في آخر صفحات هذا المصحف

| TI CICETOR                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                | الْمُؤَكِّ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِمُ الْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ الْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ الْمُؤْكِمُ الْمُؤْكِمُ الْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ الْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمِ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُ لِلْمُؤْكِمِ لِلْمُؤْكِمِ لِلْمُؤْكِمِ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُ لِلْمُؤْكِمِ لِلْمُؤْكِمِ لِلْمُؤْكِمِ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُ لِلْمُؤْكِمِ لِلْمُؤْكِمِ لِلْمُؤْكِمِ لِلْمُؤْكِمِ لِلْمُلْعِلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْكِمِ |
| والرحم الرحم                                                                                                   | بِسُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لْحَكِمِ اللهُ هُدَى وَرَحْمَةً                                                                                | منعن البِّم البِّم اللهُ عَلَيْتُ ٱلْكِئْبِٱ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| صَّلَوْةً وَيُوْتُونَ ٱلرُّكُوٰةً وَهُم                                                                        | اللهُ حَسِنِينَ ﴿ اللَّهِ مُونَا اللَّهِ مَا لَّذِينَ يُقِيمُونَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ |
| عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّيِّهِمُ وَأُوْلَيِكُ                                                                      | بِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِلَّهُ الْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ أُولَكِيكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل |
| مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ                                                                                | هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تَّخِذَهَاهُزُوًا أُوْلَيِّكَ هُمُّمْ                                                                          | لِيُضِكَّعَنِسَبِيلِٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يُهِ ءَايَنُمُنَا وَلَي مُسْتَكِيرًا                                                                           | عَذَابُمُ هِينٌ إِنَّ وَإِذَانُتُكَى عَلَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أَفْبُشِّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن | كَأَنِ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقِرَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حَتِ هُمْ جَبَّتُ ٱلنَّعِيمِ ١                                                                                 | إِنَّ ٱلَّذِينَ الْمَنْوَا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| زِيرُ ٱلْحَكِيمُ الْ حَكَقَ                                                                                    | خَلِدِينَ فِيهَ أَوْعَدُ ٱللَّهِ حَقّاً وَهُوالْعَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ                                                                             | ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَ أَوَأَلْقَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مِنُ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَ بِكُنْاً فِيهَا                                                                     | يِكُمْ وَيَثَّ فِيهَامِن كُلِّ دَابِيَّةً وَأَنزَلْنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دَاخَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا                                                                            | مِن كُلِّ زَوْج كَرِبِمٍ ١٩ هَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ إِنَّ اللهُ                                                                       | خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِلِ ٱلطَّكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - مد ۲ مرکات ازوما ه مد۲ او ۱۹ (جموازا ه هم ۱۹ او ۱۹ (۱۹ (۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |







إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَّآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَ يَقُولُ ءَامَنَّا بِأَللَّهِ وَبِ لَيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَ لَّذِينَ عَامَنُو وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُنَ إِنَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُو يَكْذِبُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَانُفْسِدُو فِي ٱلْأَرْضِ قَالُو إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللَّهِ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِي لَّايَشْعُرُونَ إِنَّا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُو كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواۤ أَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِي لَّا يَعْلَمُونَ إِنَّا وَإِذَا لَقُو ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ۚ قَالُو أَءَامَنَّا وَإِذَا خَلَقِ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُو إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ إِنَّا ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ إِنَّ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُ ٱ طَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَجِكَت تِجَارَتُهُمْ وَمَاكَانُوْ مُهْتَدِينَ اللهَ

عشاؤة

عِطاءُ وستر علامُون نخادغون

يَعْمَلُون عَملِ المخادع

■ موض شَكَّ وبفاق أَوْ تكدِيتُ وحخدٌ

خَلُوا إلى
 شياطينهم
 آلصرفوا إليهم
 أو آلمردوا

معهم

يريدهم أو يُشهلُهُمْ عُلْمِانهم

مُخاورَتهم الحدَّ وغُلُوْهم في الكُفر • نقمَهُ ن

> يَعْمُوْں عَي الرُّشْدِ أَوْ يَتَخَبُّرُون

مَثَلُهُمْ كُمثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدُ نَارًا فَلَمَّ آضَاءَ تُمَاحُولُهُ = مَثَلَهُم حَالُهُم العجيبةُ أو صفتهم ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَا يُبْصِرُونَ (١) صُمُّ ■ استوقد ناراً أوقدها بُكُمُ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهُ أَوْكُصِيب مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ۽ بُکي حُرْس عن النَّطْق ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَقُ يَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم مِنَا لَصَوْعِقِ بالحق ■ كَصَيِّب حَذَرًا لْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِالْكَفِرِينَ اللَّا يَكَادُ الْبَرْقُ يَغْطَفُ الصيب : المطرّ النازل أو السُّحاب ويخطف أبصارهم أَبْصَرَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوَّا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ يستشها أو يدهث -ہا سرعة وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ ■ قامُوا وقفوا وثنتُوا في أمَاكِنِهِمْ مُتَخَيَّرِينَ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ الأرض فراشاً بساطأ ووطاء وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ للاستقرار عليها ■ السماء بناءً ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ سنقفا مرفوعا أو كالقبة المضروبة ■ أنذاداً بِهِ مِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكُلَّ جَعَكُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمُ أمثالاً من الأو ثان تعبدونها تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا آدْغُوا شَهَدَاءَكُمْ أخضروا آلهتكم فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ وَادْعُواْشُهَدَاءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أؤ تُصَرّاءَكم إِن كُنتُمْ صَدِقِبَ اللَّهُ أَفَادِ لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ

> ر) ﴿ فَعَمَدِ الرَّاءُ فَعَمَدُ

احقاء، ومواقع العلة إخركتان
 ادعام، ومالا بلقط

مد ۲ حـرکات لروما ﴿ مد٢ او ١٤ و ٦حـوارا مدواهـ ٤ او ۵ هرکات ﴿ مد حـــرکـــــان

ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِنَ إِنَّ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِنَ إِنَّ

■ مُشابهاً في اللون والمنظر لا في الصعم



■ استوی إلی السماء قصد إلى حلقها بإرادته قصداً سوياً بلا صارف عَنْهُ صارف عَنْهُ أَنْهُنْ وَقُوْمَهُنْ وَأَوْمَهُنْ وَأَرْمَهُنْ وأَرْمَهُنْ وأراحكمَهُنَ

وَبَشِراً لَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَمُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُّكُلَّما رُزِقُوا مِنْهَا مِن تُمَرَة رِزْقَا لَوا هَذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَسَّبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجَمُّ طَهُ رَهُ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُ إِن ١ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي عَلَى يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمَّ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَ قِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ إِنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُ فَ اللَّارْضِ أُولَيِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُ فَ اللَّا كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِأَللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّ هُنَّ سَبْعَ سَمُوتٌ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْ (أَبَّ)

 ع يُسْفَكُ الدِّمَاء يُرِيقُها عُدُوَاباً وَظُلُّما = نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ نَتَزُّ هُكَ عَن كُلُّ سُوءِ مُثْنِينَ عَلَيْتُ ■ نُقَدِّمُ لَكَ نُمَجُدُكُ وَ نُطَهِرُ ذِكْرُكَ عَمَّا لا يُلِيقُ بعظمتك آسُجُدُوا الآدَمَ آخضَعُوا له أو سحوذ تحية وتعظم = رغَداً أكلاً واسعاً أو هنيئا لاعتاء بيه قَأْزُلُهُمَا الشَّيْطَانُ أذهبهما وأنغدهما

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوآ أَبُّعُكُلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحُنُ نْسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَانْعُلَمُ نَ الله وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلْتِكَةِ فَقَالَ أَلْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَتَوُلاَّءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِنَ (إِنَّ قَالُوا سُبْحَلنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ المُنَّ قَالَ يَعَادَمُ أَلْبِتْهُم بِأَسْمَاعِهِمْ فَلَمَّا أَلْبَأَهُم بِأَسْمَاعِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُ نَ البَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُو لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَاسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِيَ الْ وَقُلْنَا يَادَمُ السَّكُنَ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّامِ نَ (فَيَ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُو بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَعُ إِلَى حِن ((أَبَّ فَنَلَقِّيءَ ادَمُ مِن زَيِّهِ كَلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ انْوَا بُوارِجُمُ ﴿ الْآَبُ

قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخُونَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّبُوا بِعَايَدِينَآ أُولَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ الْآَ يَبَنِيَ إِسْرَءِ مِلَ ٱذْكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّى فَأَرْهَبُونِ إِنَّ وَءَامِنُوا بِمَآأَ نَزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِبِهِ ۚ وَلَا تَشْتَرُوا إِعَالِتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَ إِيَّى فَأَتَّقُونِ إِنَّ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُّهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُوا ٱلرَّكُوةَ وَآزُكُعُوا مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ فَيَ أَتَأْمُرُ وَنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئَبُ أَفَلا تَعْقِلُ نَ عَلَيْ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِوَا لصَّلَوةً وَإِنَّهَا لَكِبِيرَةً إِلَّا عَلَى لَخَشِعِينَ اللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ (اللَّهُ اللَّهِ رَجِعُونَ (اللَّهُ) يَبَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ أَذْكُرُو الْعَمْتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ

إسْرَائِيلَ
 لقبُ يعقوبَ
 عليه السلام
 قَارُهُبُونِ

رُ بُرُونِ فِ نَفضِكُمْ الْعَهْدَ • لَا تُلْبِسُوا

لا تُخْلِطُوا • بِالْبِرُّ بالخَيْر والطَّاعَةِ

> ■لكبيرةً لَئاقةٌ ثقيلةٌ

یظُنُون
 بغلموں أو
 یستیقموں



■ المالمين غالمي رمابكُمْ

لا تجزي
 لا تقصيى

 عذل فذية

عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَالتَّقُوا يَوْمَا لَّا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا

يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١

وَإِذْ نَجَيَّنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓء ٱلْعَذَابِ = يسومونكم يُكلُّمُونِكُمْ . أو يُديقُونكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلاَّةٌ ■نستخيون نساءكم يسْتَنَّقُون - لِلْجِدْمة مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ إِنَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ ■بلاءً آختيار وآمتحال وَأَغْرَفْنَا ءَالَ فِرْعُونَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ إِنَّ وَإِذْ وَعَدْنَامُوسَى بالتغم والثقم = فرقنا مصلنا وشقفا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ■الْفُرْ قان الْفارق بير الحقّ اللهُ أَمَّ عَفُونَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ والباطل ■بارنگ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ (اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللّ مُندعكم ، ومُحْدِثِكُمُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُومِهِ يَقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم هجهرة عياماً بالبصر ■الْغَمَامَ بِأَيُّخَاذِ كُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ إِلَى بَارِيكُمْ فَأَقْنُكُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ السُّحاب الأثيض الرقيق خَيْرُلُّكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ■ المنّ مَادُةً صَمَعْيَةً ، النَّهُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى نُرَى ٱللَّهَ جَهُرَةً خُلْوَةً كَالْعَسَل ■ السُلُوى فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ( فَا شَحَ مَعَنْنَاكُم مِنْ الطَّائرُ المُعْرُوفُ بالسمالي بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا

> ر) فعصيم الراء منتنة

احفاء، ومواقع الغية ا
 ادعام ، ومالا بلغط .

● مد ۴ مترکان لروبا ● مد۲ اوغاو 3 متوارا ● مدُ واحدٍ ٤ او ۵ حرکات ● مد حسرکاستان

رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُو ٓ الْفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ الْإِنَّ

⊯ زُغَداً أكلأ واسعأ طيبأ = حطَّةُ مشألتنا يارننا أن تُحُطُّ عنا خطايانا ■ رجزاً عَذَاباً إ

■ فَانْفَجَرَ ثُ فاتُشْفَتُ وَسَالَتُ الا مشر بهم مُوْصِعَ شُرْبِهِمْ ■ لا تغفوا لَا تُمْسِدُوا إفسادا شديدا ≡فُومِهَا هُوَ الحِنْطَةُ . أَوْ الثُّومُ

> = المَسْكَنَةُ فَقُرُ التَّفْسَ وشحها ■ باءُوا بغضب

الذُّلُ وَالْهُوَ انَّ

=الذَّلَّة

رحلوا والقلنوا به

وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُو هَـذِهِ ٱلْقَرْبَـةَ فَكُلُوا مِنْهَاحَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَ دُخُلُو ٱلْبَابِ سُجَّكَ اوَقُولُوا حِطَّةً نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطَيَكُمٌّ وَسَنَزِيدُٱلْمُحْسِنِينَ ١٩ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْراً لَّذِي فِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُو يَفْسُقُونَ (أَنَّ اللَّهُ وَإِذِ ٱلسَّسَقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِّ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنَا قَدْعَ لِعَكُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُ مُّ كُلُوا وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَاتَ عَثَوْ الْفِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَام وَحِدٍ فَ ذَعُ لَنَا رَبَّك يُخْرِجُ لَنَامِ مَا تُلْبِثُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِثَ آبِهَ اوَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبُدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَأَدْنَى بِ لَّذِي هُوَخَيْرٌ أَهْ بِطُو مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لَتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلدِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَ لِكَ بِمَاعَصُوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ اللَّهُ

هادُوا صارُوا يهُوداً

■ الصابئين عدة الملائكة. أو الْكواكب

= خاسئين

کالکلاب نکالاً عثرة

> ■هٰڙوا سُخريَة

= لا فارصً لا نسسةً

■ولا بكُرّ ولا عنبَةً

= عوان

فاقع لؤلها
 شدید الصُهْرة

بصف المنوسطة » بي السنتي

متعدين مطرودين

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ۚ وَلَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَرَى وَالصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَ قَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَخُذُ وَأَمَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّة وَاذْ كُرُو مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ إِنَّا ثُمَّ تُولِّينَ مُرَّتُولًا ثُمَّ تُولِّينَ مُرّ بَعْدِ ذَ لِكَ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْ المِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِينَ ﴿ فَا فَعَلْنَهَا نَكَلَّا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخُلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ النَّا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأَمُنُ كُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَنْنَجِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُوا آدَعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَة لَّافَارِضَ وَلَا بِكُرُّعُوا أَنَا بَيْنَ ذَ لِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ اللهُ قَالُوا ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَدِّ لَّنَامَالُونُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ اللَّهُ

ر) . 🌰 نفقيم الراء

• P/CEX

صد ۳ حبرکات ازوما ۵ مد۲ او۱۱و ۲جبوازا
 صد واحد۶ او ۵ حرکات ۵ مد حسرکستان

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَتَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ ٱللَّهُ لَوْلُ اللَّهُ لَوْلُ اللَّهُ لَوْلُ ل تُشِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَّثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةً فِيهَا قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ (إِنَّ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَةً تُمْ فِيهَ أُواللَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنُّهُ وَلَا إِنَّا فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ثَنَّ أَمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِذَ لِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أُوۡ أَشَدُ قَسُوةً ۚ وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعُضُهُمْ إِلَى بِعُضِ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَرَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ (إِنَّ)

لا ذَلُولٌ
 ليست هَيِّنةٌ ،
 سَهْلةَ الالقِيادِ
 ثَيْرُ الأرْض

تَقْلِبُهَا للزراعة • الخَرْثَ

الزَّرْعَ. أَوْ الأَرْضَ المَيَّاةَ له

مُسَلَّمةً
 مُسَلَّمةً
 مُسَلَّمةً
 مُسَلَّمةً
 مُسَلَّمةً

لا ثبية فيها
 لا لُوْنَ فيها غيرُ
 الصُّقْرَةِ

فاذار أثم
 ئدافشم ،

وتخاصمتم وتخاصمتم پيحرفونه

الىندلونە . ئىندلونە . ئو ئۇۇلونە

مضى . أو الفرد



قتح الله منظق على المنطق المنط

لخفام وموظع الشُّلْة (حركتان): 
 فنفيم الرأ
 الدعاد ، ومالا بنفط
 الفقية

مد ٦ هرکات لروما ● مد۲ او ۱۶ هـ هارکان مدُ واهباغ او ۵ حرکات ● مد حسرکتسال امتيون
 أمماني
 أكاذيب افتراها
 أخبارهم
 مَلكة أوحسرة
 أو واد في جهتم
 أخدَقتْ به ،
 واستؤلْتْ عَليه

أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَا نِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ إِنَّ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبِ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنْذَامِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنَّا قِلِيلًا فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ الله وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسْكَامًا مَّعَدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فِي جَلَىٰ مَن كَسَبُ سَيِّئَةً وَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ فَأُوْلَيَاكَ أَصْحَبُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَ قَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إحسانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَاوَأُقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوَةَ ثُحَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قِلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ١

 تظاهرُونَ تتعاونون = أسّارًى مَأْسُورِينَ ■ ثفادُوُهمْ تخرجوهم من الأسر بإعطاء الفِدْيَة = خورتي هَوَانٌ وفضيحةٌ ■ قَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ أتبعناهم إياه لمترثين **≡**برُوحِ القُدُس جبريل عليه =غُلْفُ مُعشَّاةً بأعشبة خلقية

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ إِنَّهُ ثُمُّ أَنتُمْ هَنَوُلآء تَقَلُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكرِهِم تَظَهُرُونَ عَلَيْهِم بِالْلِاثْمِ وَالْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَاجَزَآءُ مَ يَفْعَلُ ذَ لِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُّ فِي ٱلْحَيَةِ وَٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِعَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ أَلَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُولَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا فِا لَآخِرَةً فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْنَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بَعْدِهِ فِالرُّسُ لِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَنْ يَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُما جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهُويَ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنْلُونَ ﴿ وَقَالُوا قُلُو بُنَا غُلُفٌ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ الْإِنَّا

يَسْتَغْيِمُونَ
 يستنصِرُونَ
 يَنْكُنِهِ هِ
 الْمُتَرَوْا بِهِ
 باعُوا به
 خسداً
 فباءوا بغضب

واثقلتوا به

مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّاجَاءَهُم مَّاعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ بِثْسَكُمَا ٱشْتَرُوْ إِبِهِ عَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ فَبَآءُ وبِعَضَبِ عَلَى عَضَبْ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِ يَّ إِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنزلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَيْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ اللهُ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَىٰ إِلْبَيِّنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ اللَّهِ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَقَكُمْ وَرَفَعْنَافَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّة وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُو فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ قُلُ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِنَبٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُوا



٤

ا يعمر يُطُولُ عُمُرُه ا تبذهٔ طرّخهٔ ونقضهٔ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةَ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمنُّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدَ ابِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلظَّامِينَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْيُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَاهُو بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ قُلُ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ إِنَّالُهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَّى وَبُثْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الله مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلَتِمِكَ تِهِ وَرُسُلِهِ وَجُبْرِيلَ وَمِيكُ مِلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَ فِرِينَ اللَّهِ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَمَايَكُفُرُ بِهِمَّ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ (١٠) أُوَكُلَّمَا عَنِهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّاجِاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْعِندِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئبَ كِتَنْبَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

> \* هـركات لزوما ﴿ مَدُّ \* اوءَاو ٢هــوارا بعِهُ \$ او هـركات ﴿ مَدُّ حَــركَتْـــان الْحُمْمُ ﴿ ۞ التَّا

 ثَفُو
 ثَفُراً . أو تكدُّ
 فَتُوا . أو تكدُّ النالاء واختبار مِنَ الله تعالى خلاق نصيب من الحير شروًا به ناعُوا به وراعِمًا وتنفيض عد اليهود

■ انظُرُ نا

انتظريا .

أو انْطُرُ إليا

وَاتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفَرَ سُلَيْمَنْ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَا أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يُنِ بِبَابِلَ هَـُرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ؟ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَايَضُ رُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُوا لَمَن ٱشْتَرَنهُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِثُس مَا شَكَرُوا بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقُواْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرً لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُ وَنَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَا وَقُولُوا أَنْظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهِ مَّا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنزُّلُ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن رَّبِكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُّ برَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَأُللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِيمِ الْ



انتسخ الرُّلُ وسُطِلُ المُنسها المُنسها المُنسها المُنسها المُنسها المُنسها المُنسبة المُنسبة المُنسبة المنسبة المنسب

اللهُ مَانَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَا أَوْمِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَانْصِيرِ إِنَّ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَاسُ عِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّ لِ ٱلْكُفْرَ بِ لَإِيمَن فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللَّهِ وَدَّكَثِيرُمِّنَ أَهُلِ ٱلْكِنَبِ لَوْيَرُدُّ ونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّ الْاحَسَدَا مِّنْ عِندِأَ نَفُسِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ عَلِي اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ النَّ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَدِةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلٌ اللهِ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَارَيٌّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْهَاتُوا بُرْهَنكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ بَالَى مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُعْسِنُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَرَبِهِ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الْأَلْا

هُ ٣ هـركات لزوماً ۞ مدَّ؟ او\$او ٢جـوازا دُواجب\$ او هجركات ۞ مدَّ هـــركنـــان

خو کی دُلِّ وصعارٌ ، وقتل وأسر ■ سُبخانه تشريهاً له تعالى عن اتّحاد الُولد قانتُون مطيعون حاصعول ■ بديم مندع ومخترع ■ قضى أمراً أراد شيئا ■ کُنْ فِکُونْ الحَدُثُ ؛ فَهُو يخدث

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْء وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِنَابُ كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ فِيمَاكَانُو فِيهِ يَخْتَلِفُونَ شَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذَكَّرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهِمَّ أَوْلَيْكِ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيَ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِمٌ اللهِ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَلْعَرُبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِمٌ اللَّهَ وَسِعُ عَلِمٌ اللَّهِ وَقَالُواْ الشَّهُ وَلَدَّا سُبْحَنَهُ بَلِلَّهُ مَا فِي السَّمَوتِ وَ لَأَرْضَ كُلَّ لَّهُ قَانِدُ نَ شَيْ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُ نُ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُ نَ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِ لُحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْعَبِ ٱلْجَحِيمِ (إِنَّ اللَّهُ عَلَى الْجَحِيمِ

■ لا تجزي
 لا تقضي

عَدْلٌ
 فدیّة

التقلى
 الحقير والمقخل

 بكلمات بأوابر وثواه

مثابة

مَرْجِعاً . أو مَنْخَاً أو موضع ثواب



وَلَن تُرْضَىٰ عَنكَ ٱلْمَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَبُّعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَالْهُدُيُّ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ إِنَّا ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلا وَتِهِ عَأُولَتِ كَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ فَأُولَتِكَهُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْآلِالَ يَبَنِيَ إِسْرَءِ بِلَاذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ الْآَلِي وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لا تَجْزِى نَفْشَ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا نَنفَعُها شَفَعَةً وَلَاهُمْ يُنصرُونَ (١٠٠٠) ﴿ وَإِذِ أَبْتَلَى إِبْرَهِمَ رَبُّهُ بِكَلِّمَتِ فَأْتَمُّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّنَّاسِ وَأَمْنَا وَأُتِّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ مَمْصَلَّى وَعَهِدْ نَآ إِلَى إِبْرَهِ مَ وَ إِسْمَعِيلَ أَن طَهِرا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُردِ الْآَنِيُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًاءَامِنَا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ الْمَالَ





ا مُسْلَمَيْنِ لِكَ

مُثقَادِيْنِ . أو مُخلِصتِيْنِ لك عناسكنا

معالمَ ححًّما . شرَائِعةُ

أيزكيهم
 أيطهر ممم

من الشرك والمعاصبي عيرغب عن ..

ئِرْهَدُ ، وينْصرف = سفة نفسهٔ

امْتهمها واسْتخفُ مها . أو أهْلكها

الْقَدْ. أو أخلص

العبادة ليي

= أسلم

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبُّلُ مِنّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ كَرَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لُّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَيُبْعَلِنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ كَنَّنَا وَأَبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهُمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِمُ شَيَّ وَمَن يَرْغَبُعَ مِّلَةِ إِبْرَهِ مَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱصَّلِحِنَ إِنَّ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأُسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآلِ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبِنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ إِنَّ أَمْ كُنتُمْ شُهَداء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِ مَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ البُّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَلَكُم مَّا كُسَبِتُم وَلا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ عَمَّا

الله معدد الراء الداء الداء الداء

إحداء, ومواقع الفية حركمان،
 ادعاد ومالا سقط

صد ٦ حـركاب لروما → صد٩ و١١و ٦ حـوارا
 صد واحب٤ او ٥ حركات → صد حــركســـان

خييفاً
 ماثلاً عن
 الباطل إلى
 الدِّينِ الحَقِّ
 أو لادٍ يَعْقُوب.
 أو لادٍ
 أو لادٍ
 أو لادٍ
 أو تطهير الله
 الشُوس بالإيمان

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْنَصَرَىٰ تَهْتَدُوا قُلُ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِ بِنَ الْآَ قُولُواْءَامَنَ ا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزلَ إِلَى إِبْرَهِمَ وَالسَّمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآأُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِ رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِّنْهُمْ وَنَحَنُّ لَهُ مُسْلِمُ نَ الْآَ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِ فَقَدِ ٱهْتَدُوا وَإِن نُولُوا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَكِلِمُ الله صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَنبِدُونَ شَ قُلُ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُورَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَعَنْ لَهُ مُعْلِصُهُ نَ الْآَلُ أَمْر نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ وَ الْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْنَصَارَيٌّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندُهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْخُلَتْ لَهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كُسَبْتُمُّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللهُ



■ السُّفهاءُ

الجماف العُمُول:
اليهودُ وص انعهم
اليهودُ وص انعهم
اتُّي شيء صرفهُمُ
جياراً . أو جياراً . أو يثقلبُ على عقبيه معددلين يثقلبُ على عقبيه المسلام الكيرة للمسلام الكيرة الكيرة الكيرة الكيرة المسلام المسلوم الم

المشجد الحرام
 الكفة

اللهُ مَن قُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّا هُمْ عَن قِبْلَنِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَط مُسْتَقِمِ إِنَا وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّة وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَ أَوَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةِ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ إِلنَّاسِ لرَءُوفُ رَجِمُ إِنَّ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلَنُو لِينَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَهَ فَأَفُولِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ إِنَّ وَلَبِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِلْتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضِ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓ آءَهُم مِّنَ بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّا

المُعْترين الشَّاكِين في أَنَّ الحَقَّ مِن ربك من ربك يُحُمُّم من الشَّركِ من الشَّركِ والمعاصي

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنْمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ فَا كُلِّ وِجُهَةً هُوَمُولِّهَا ۗ فَسَتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُو يَأْتِ بِكُمُ ٱللهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَا لُمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱلله بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الْفَلِي وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَخُشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ إِنَّ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَـنِنَا وَيُزِّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَبَ وَالْحِكَمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اللَّا فَذُكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٱسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِوَ الصَّلَوةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ المَّهُا

الت**بلونگم** المخترتكم

■ صلوات ثناءٌ ومعمرةٌ

■ شعائر الله

معالِم ديبه في احج والعُمْرة

اعتمر
 راد البت المُعطَم

یطُون بهما
 یشعی شهما

يُلْعنهُم الله
 يطرُدُهم من

ر ځمته

يُنظؤون
 يُؤخُرُون عن
 العداب لخطة

وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتُ أَبُلُ أَخْيَا ، وَلَكِ لَّا تَشْعُرُونَ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَ لَجُوعِ وَنَفْصِ مِنَ ٱلْأُمُولِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِي النَّا أَوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلُوتَ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُ فَ اللَّهِ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَ لَمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُواعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَرِيطُوَّفَ بهمَاْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَالْمُكْدَى مِنْ بَعْدِ مَابَيَّكَ أَ لِنَّاسِ فِي ٱلْكِنَبِ أُولَيْكِ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّعِنَّ فَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِهُ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُو وَهُمْ كُفَّارُ أَوْلَيْكِ عَلَيْهِمْ لَعُنَةُ ٱللَّهِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِ نَ اللهُ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُنَ الله وَحِد لا إِلَه وَحِد لا إِلَه إِلَّه وَالرَّحْمَنُ الرَّحِمُ اللَّهِ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِمُ اللَّهِ

عصد الراء
 عقلة

المعاء، ومواقع العبة حركتان) الماء، ومالا تلفط مد ۲ حـرکاب برومیا 🧖 مد۲ او ۱۶و ۲حـوارا مدواحد ۱۶ او ۵ حرکات 😤 مد حــرکنـــان

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمُواتِ وَالْأَرْضِ وَٱخْتِلُفِ ٱلنَّهِ وَٱلنَّهَارِ وَالْفُلْكِ ٱلَّتِي جَنرى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَة وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيحِ وَ السَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ النَّا وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعَذَابِ (أَنَّا) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا وَرَأُوا ٱلْعَادَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا لَوَ أَتَ لَنَاكُرَّةً فَنَتَبَرًّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّاكَذَ لِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهُمُّ وَمَاهُم بِخُرِجِينَ مِنَ النَّارِ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيَطِنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مَّبِينُ اللَّهُ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوْءِ وَالْفَحْسَآءِ وَأَن تَقُولُو عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُ نَ اللَّا

■ بنث مرَّقَ ، ونشر

 تصریف الرّیاح تقلیها فی مهابها

 أنداداً أمتالاً من الأصاء يعبدونها

الأسبّابُ
 الصلاتُ التي
 كانت بيهم
 و الديبا

كرَّةً
 غَوْدَةً إلى الدُنيا

■ خسراتِ لَدَاماتِ شديدةً

خطأزات
 الشيطان
 طُرُقَهُ وآثارهُ

ا بالسُّرء بالمعاصي والدُّنوب

الْفُحشاء
 ما عطم قُنحُهُ
 من الدُّنوب

ا ألفينا وخذنا ■ ينْعَقَ يُصوِّتُ ويصيحُ ۽ بُکم و ماه حوس أهِلُ به لغير الله د کر عبد دخه عير اسمه تعالى ■ غير باغ عير طالب للمحرم للدة أو استثنار ■ ولا عاد ولا مُتحاور ما يسلُّدُ الرَّمق ■ لا يُزكيهم لا يطهرهم مي دىس دىو بېم

= شقاق

حلاف ومسرعه

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلُوكَانَ ءَابَ أَوُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُ نَ شَيْ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوا كُمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِا لَايسْمَعُ إِلَّا دُعَا ، وَنِدَا ، صُمَّ ابْكُمُ عُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُ نَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَكُمُ وَالشُّكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّاهُ مَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ. لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنَاقَلِيلًا أَلِيكِ مَايَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَوَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يُوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ وَلَا يُزَكِيمِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ فَيَ أَوْلَتِكَ أَلَّذِينَ ٱشْتَرَوُ الطَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ اللَّهِ فَالنَّادِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ نَدَّلَ ٱلْكِنْبَ بِأَلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَبِ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ اللَّهِ

تركبان، 🔵 بقصيد الراء

احقاء, ومواقع ابعث حرة
 ادعاد, ومالا بلفظ

سد ۲ حسرکات بروسا ۵ مد۲ او کاو ۲ حسوارا
 مد ولحت ۶ او ۵ حرکات ۵ مد حسرکسسال



■ البرّ هو جميعً الطاعات وأعمال الخير • ل الرُّ قَاب فِي تحريرها من الرَّقُّ . أو الأسر = الْبَأْسَاء الفقر ونحوه ■ الضراء السقم ونخوه ■ حِينَ الْبَأْس وقت مجاهدة العدو ■ غُفِي تُرك

> ' فرص

■ محيراً مالاً كثيراً

اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْبِ كَةِ وَٱلْكِنَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُيِّهِ ذَوِى ٱلْقُرْ رَبِّ وَالْيَتَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَأَنْسَآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَهَدُوا وَالصَّبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَلِاكَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُو وَأُ لَيِّكَ هُمُ ٱلْمُنَّةُ نَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُنِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِي ٱلْخُرُ بِالْخُرُ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِوَ ٱلْأَنْثَى بِ لْأَنْيَ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنِّبَاعُ إِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنَّ ذَ لِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِمٌ شَ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَرةً يَّأُولِي ٱلْأَلْبَ لِللَّكُمْ تَتَّقُونَ إِنَّ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ فَمَلَ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَ ۗ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْ اللَّهِ

خَطَآ وَجَهْلاً

 الْرَنْكَاباً للظلم
 عُمْداً
 يُطِيقُون لهُ
 يَسْتَطِيعُونَهُ .

 والحَكمُ مَنْسُوخٌ

 بالآية التَّالِيةِ
 نَطَوُع حيراً
 زاد في الفِذية

مَيلاً عن الحقّ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِهُ مُ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِهُ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَنُولُ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُهُ نَ ﴿ أَيَّامًا مَّعُـدُودَ تَإِفَمَنَ كَاكَ مِنكُم مَّي يضًّا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُ نَ اللَّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِنسَاسِ وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنَ أَتَ امِ أُخَرَيْرِيدُ ٱللهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُنُ فَ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُ كَ اللَّهُ

الرَّفَتُ الْوِقَاعُ الْوِقَاعُ الْوِقَاعُ الْوِقَاعُ الْوِقَاعُ الْمِنْتُ عن الحرام أَنْ المُحْدُودُ اللهِ المُحْدُودُ اللهِ المُحْدَامُه المُتضمنةُ لها المُتضمنةُ لها المُتُوا بِهَا المُتُوا اللهَ المُتَالِقُوا بِهَا المُتُوا اللهَ المُتَالِقُوا بِهَا المُتُوا بِهَا المُتَالِقُوا بِهَا المُتَالِقُوا بِهَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ



أُحِلَّ لَكُمْ مُنَّ لِينَاهُ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسَ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنْتُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَ لَئِنَ بَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِمِنَ ٱلْفَجْرِثْمَّ أَتِمُو ٱصِيامَ إِلَى ٱلنَّيْلُ وَلَا تُبَشِرُوهُ ﴾ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ فَكَلَ تَقْرُبُوهَ أَكَذَ لِكَ يُبَيِّثُ ٱللهُ ءَايَتِهِ لِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُرُ نَ إِنَّ وَلَا تَأْكُلُو ٓ الْمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُو فَريقَامِنَ أَمْوَلِ أَنَّ اسِ بِأَلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُ نَ اللَّهِ فَ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلُهِي مَوقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِيُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّعَيَّ وَأَتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُوبِهِ أَوَ تَقُو ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللَّهِ وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ

وَافْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِلْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّىٰ يُقَتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَـنَالُوكُمْ فَافْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِينَ الْآَثِيُّ فَإِنِ ٱنْهَوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ النَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةَ وَيَكُونَ ٱلدِينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُوا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى لَظَلِمِ بِنَ إِنَّهِ ٱلشَّهُ رُالْحَرَامُ بِالشَّهْرِٱلْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا أَلَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ الْأِنْ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لُكَةٍ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَتِمُّوا ٱلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمُ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيُ وَلَا تَعْلِقُوا رُءُ وسَكُرُحَتَّى بِبَلْعَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَهَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ عَأَذَى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةً الحرم مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكُ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى لَحَجّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي فَسَ لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ تُلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم عِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَ لَّمْ يَكُنَ أَهْلُهُ حَاضِرِي

ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (إِنَّا اللَّهَ سَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (إِنَّا اللَّهَ سَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (إِنَّا اللَّهَ سَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

■ تقفتموهم وجذتموهم

■ الْفَتْنَةُ

الشرك في الخزم

 السجد الخرام الحرم

■ الحُرْمَاتُ

مًا تُجِبُ امحاقطة عليه

■ التَّهْلُكة

الهلاك عرك

الحهاد أو الإنفاق فيه

أخصرتم

مُعْتُمْ عَلَّ الْبِتَ

بعد الإحرام

■ استيسر تيسر وتسهل

■ الهذي

مًا يُهْدَى إلى

البت المعظم

من الأنعام

• محلَّهُ

■ ئسك

دبيحة

وأدناها شاة

ٱلْحَجُّ أَشَهُ رُمَّعَ لُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ الْحَجُّ فَلا رَفَتَ وَلَافْسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَاتَفْ عَلُوا مِنْ خَيْر يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّو دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَاتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَامِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْ تُممِّن عَرَفَتِ فَأَذَ كُرُوا ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ الْمَ وَاذْ كُرُوهُ كُمَاهَدُ كُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ اللَّهُ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلنَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِمُّ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِمُّ اللَّهِ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكُرُهُ ءَابَاءَ كُمْ أَوْأَشَكَّ ذِكْرَا فَمِنَ ٱلنَّاسِمَنِ يَ قُولُ رَبِّنَا عَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ

■ فَلا رَفَتْ فلا وِقَاعَ.أو فلا فُحْشَ من القوِل

■ لا جدال لا حصام مع الناس

⇒ُنَاخٌ
 إثْمٌ وَخَرَجٌ

افضتم
 دَفعتم أنفستكم
 وسيرتم

المشخر الحرام مؤدلة

مناسككم
 عباداتِكُمْ الحجية

خالاق
 نصيب می
 الخير

خَلَقِ إِنَّ وَمِنْهُم مَّ يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّ نَيَا

حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلدَّارِ اللَّا

أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ النَّا



- ألد الخصام
   شديد الشحاصمة
   و الباطل
   الخرث
  - الزَّرْع • الْعزَّةُ الأَنْعَةُ والحميَّةُ
    - فحسبهٔ کابیه خراءً
  - المهادُ
     الْهِرَاشُ ؛ أي
     الْمُسْتَقِر
    - يَشْرِي ،
  - السلم
     شترائع الإسلام
     وتكاليهه
- = خطوات الشيطان طُرُقة وآثارة
  - َ = ظُللِ ما يُسْتَظَلَّ بهِ
- المُعَامِ
   السَّخاب الأبيض
   الرَّقيق

الله وَالْفَكُرُوا ٱللهَ فِي أَيَّامِ مَّعُدُودَتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأُخَّرَ فَلاَّ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ۖ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَآعَ لَمُوَّا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّهَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَيَرِةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَ مِ الْ وَإِذَا تُولَّىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَالنَّسَلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ إِنَى وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِ الْإِثْمِ فَحَسَّبُهُ جَهَنَّمُ وَلِبِثْسَ الْمِهَادُ اللَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَكُ ٱبْتِغَاءَ مَهْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَ دِ ﴿ يَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِرِكَ آفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعَدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللهَ عَنِيزُحَكِيمُ إِنَّ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

بغير جساب
بلا عدّ إلما يُعطى
بالا عدّ إلما يُعطى
خسداً . أو ظلْماً
حالُ
حالُ
خطوًا
المقرّ، والسَّقْمُ،
الفقر، والسَّقْمُ،
الْمُورِاءُ
وَنَحُوهُما
أَرْعِحُوا إِرْعَاجاً
شديلاً

سَلْ بَنِي إِسْرَءِ يلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةِ بَيِّنَةٍ وَمَل يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ اللَّهِ أَرْيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَهِ أُلدُّنِيا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَ يَشَآهُ بِغَيْرِحِسَابِ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ إِلْحَقّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَاجَاءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ بِغَيْا بِينَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيم اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ إِنَّ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقْتُ م مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأُقْرَبِينَ وَالْيَتَمَى وَلَلْسَكِينِ وَأَنِي ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ الْأَنَّا **≡ کُرْهُ** مکروة

المسجد الحوام
 الحرم

الفشة =

الشرك

■ حبطتبطلث

= الميسر

القمار

■ الْعَفُو

ما فصل عن الحاحة









الكَلْفَكُمْ ما يَشْقُ عَلَيْكُمْ ما يَشْقُ عَلَيْكُمْ ما يَشْقُ عَلَيْكُمْ ما يَشْقُ عَلَيْكُمْ الْذَيْقَ عَلَيْكُمْ الْذَيْقِ لَكُمْ مَنْبِتُ لِلْوَلِدِ عَرْفَ لَكُمْ مَنْبِتُ لِلْوَلِدِ عَلْمُكُمْ مَنْبُتُمْ مَا مَنْبُتُمْ ما عام في القُبُلِ عَلْمَكُمْ ما عام في القُبُلِ عَرْضَةً لأيمانكم ما عَرْضَةً لأيمانكم ما عام الأجل خلفكم به على البرُ

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَمَيُّ قُلْ إِصْلاحٌ لَّهُمُ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَ نُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحَ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَ أَوْكَامَةٌ مُّؤْمِنَ أَخَيْرٌ مِن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمُ ۖ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُنْ وَمِنْ خَيْرُمِ مُشْرِكِ وَلَوْا عَجَبَكُمْ أُولَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُو إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ إِنَّ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلُهُو أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقُرَ الْوُهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ نِسَا وُكُمْ حَرِثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَقُوهُ وَبَثِّراً لَمُؤْمِنِينَ النا وَلا جَعَالُوا اللهَ عُنْ ضَكَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِمُ النَّاسِ

ا يُؤلُونَ يحلفول تحسى ترك مُناشَرةِ روحاتهم ■ تربُصْ التظاؤ ■ فاءُوا رَحعوا في المدة عما حلفوا عبيه قُرُوء حيص . وقيل أطَهارٌ بغولتهن أرواجُهُنّ = درجة مترلة وفضينة = تشريخ طلاق خدود الله

أحكامه

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ وِللَّغُوفِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِي يُؤَاخِذُكُم مِاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمُ الْآَنِي لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُرَّحِ هُو اللَّهِ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ وَالْمُطَلِّقَتُ يَتَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوعٍ وَلَا يَعِلُّ لَمُنَّ أَنِ يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَهُ نَ أَحَقَّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَ لِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمُ اللَّهُ الطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّاءَ اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَغَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالرَّجْنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيَا أَفْنَدَتْ بِهِ " تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنَ يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأَرْ لَيْكِ هُمُ ٱلظَّلِمُ ذَ ﴿ إِنَّ الْمَا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِ ا بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًاغَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنِ يَتَرَاجَعَآ إِن ظُنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

≡ طبراراً مُصارُّةً لهُرُّ = هُزُواً

سُخْرِيَةً بالتَّهاوُ ل بما فيها

■ فلا تغضلُه هُنَّ فلا تَمْنَعُوهُنَّ

> € أزكى أثمى وأنفع = وُسْعها

> > طاقتها ■ فصالاً

فطاماً لنولد قبل الحولين

سند الخنزب ا

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَقَ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفَ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُوا وَمَ يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَ ذَكُوا يعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِنْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظَكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُو ٱللَّهَ وَعَلَمُو ٓ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ اللَّهُ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُو جَهُنَّ إِذَا تَرَضُوْ بَيْنَهُم بِلْعُرُوفِ ۚ ذَٰ لِكَ يُوعَظِّيهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَلَيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۖ ذَلِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَلْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانْعُلَمُونَ اللَّهِ ﴿ وَلُولِدَتُ يُرْضِعُنَ أُولَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَأَ يُتِمَّ أَرْضَاعَةً وَعَلَى لَوْلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِلْعُرُوفِ لَا تُكُلُّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاض مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَ أَوَإِنْ أَرَ تُمَّ أَن تَسْتَرْضِعُو أَوْلَدَكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ

وَلِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودلَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُذَ لِكَ الْ

ءَانَيْتُم بِالْمَعُ وفِ وَأَنْقُوا أُللَّهُ وَعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عِالْعَمَلُونَ بَصِيرٌ المَا





ا غرضتم لوحثم وأشرتم ا أكنائه أسررتم وأخفيتم يثلغ الكتابُ المفروصُ من العدة ■ فريضة مهرأ ■ متُعُو هُنَّ أعطوهن المتعة ■ المُوسع العُيّ = قدرة قذر إمكانه وطاقته = الْمُقْتر الصيق الحال

وَ لَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوجَا يَرَّبُّهُنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ النَّ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱنِسَاءِ أَوْأَكَنَنْمُ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذُكُرُونَهُنَّ وَلَكِم لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْ رُوفا وَلَا تَعَنْزِمُو عُقَدَةً ٱنِّكَاحٍ حَتَّىٰ يَبْلُغُ ٱلْكِنَبُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُو أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِ كُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعُلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَة وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى لُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ مَتَعَابِ لَمَعُ وفِي حَقَّاعَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ النَّ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْ تُم لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَافَرَضْتُمْ إِلَّا أَنِيعَفُونَ أَوْيَعْفُوا ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَهُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُو ٓ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ۗ وَلَا تَنسُوا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ الْآَا

مُطِيعين خاصعين .

قر جَالاً

فوجالاً

فصلُوا مُشاةُ
مناعٌ
منعة . أو
نعقة العدة
القيق ويسط



حَفِظُواْ عَلَى ٱحْسَلُوَتِ وَالصَّكَا فِي ٱلْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَذَكُرُو اللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُو تَعْلَمُونَ وَيَ لَذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوجًا وَصِيَّةً لِّأُزْوَجِهِم مَّتَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيُّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيٌّ اللَّهُ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَعُ بِالْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِبِ فَ اللَّهِ كَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُ نَ إِنَّ اللَّهُ لَكُمْ مَعْقِلُ نَ اللَّهُ الْمُ تَكر إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِرِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ النَّا وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ النَّا مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَنْكُمُ طُو إِلَيْهِ تُرْجَعُ نَ الْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا

الفاذ و أخوه القوم و كبراتهم و كبراتهم المراته المراته المراته المراته المراته المراته المراته و المراته

■ سكنة

طُمأْسِةُ لقلوبكُمُ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٓ إِذْ قَالُوا لِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَانُّقَ تِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَ الْ أَلَّا نُقَتِلُو قَالُواْ وَمَالَنَا أَلَّا نُقَتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَ رِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَوَّواً لللهُ عَلِيمٌ إِللَّهُ عَلِيمٌ إِللَّا فَلِينَ ١ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَاوَ خَنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَٱللهُ يُؤْتِي مُلُكُهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَسِعُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ مَلْ أَيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةً مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقيَّةً مِّمَّا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَمِيكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ

فَلَمَّا فَصَلَطَا لُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَ لَّمْ يَطْعَمَهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ بِيدِهِ } فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا اللهِ كَم مِّن فِئَةِ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَمَ ٱلصَّابِنَ اللَّهِ وَٱللَّهُ مَمَ ٱلصَّابِنَ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبِّنَكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَاصِ بَرًا وَثُكِبِّتُ أَقَدُا مَنَ الْ الصِّرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِينَ إِنَّ فَهَازَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُجَالُوبِ وَءَاتَ هُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَالْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّايَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْض لَّفَسَكَ تِ ٱلْأَرْضُ وَلَحِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضِّلَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَلَكُ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ إِلْحَقَّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآَنَ

نرزوا ظهرُوا ظهرُوا

**■ فصل** الْمُصلُ عن

بيت المقدس

مُخْسَركم

دون الكُرْع • لا طاقة

■ اغْتَرْف أخد بيده



 برُوح القُدْس حريل عبيه
 السلام

خُلَةً
 مودةً وصداقةً

الحين الحياة

= الْقَيُّومُ

الدَّائمُ القيام ستدُسِر أمُر

نتدبير امر الحلق

= مينَةُ

لنعاس وغفوة

■ لا يُعُودُهُ
 لا يُثْقِلُهُ ولا

يشُقُّ عليه

الهُدَى

■ الْغنَى

الضُّلالِ • بالطَّاغوتِ

مايُطَّنِي من صَنَم وشيطان ونحوهما

بالغروة الوثقى
 بالغُقدة المحكمة

الو ثيقة

■ لا انقصام أما

لا انقطاع ولازوال لها

﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بِعَضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ مِّنْهُم مَّن كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دُرَجَاتِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَعُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَر وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُوا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٠ يَنْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَنفِقُوا مِمَّارَزَقْنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْم لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّة وَلَا شَفَعَةً وَالْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُ إِنَّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَاتَأْخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْمَ لَّهُ مَا فِي ٱسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ عِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَلَأَرْضَ وَلَا يَثُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ لَا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّيْنِ فَدَ تَبَيَّنَ ٱرْتُشْدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَكُورِ يَكُفُرُ إِلَّا عَنُوتِ وَيُؤْمِ لَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِلَعْ وَوَ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَّا وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِمُ الْقَ

■ ئَبهت غُلِبُ وتُحَيَّرُ

■ خاويةٌ عَلى عروشها خربَةُ . أوخالِيةٌ

> من أهْلِهَا ■ ألى يُخيى

كيف . أو متی یحیی

> لم يتغير مع مرودٍ

السُّنِينِ عَلَيْهِ ■ ئنشؤها

ترُّفعُها من الأرص لنؤلفها

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا وَهُمُ ٱلطَّلْعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتُ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجٌ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ عَ أَنْ ءَاتَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْي وَيُميتُ قَالَ أَنَا أُحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِمِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبْهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ ٱلْوَكَالَّذِي مَكَّ عَلَىٰ قُرْيَةِ وَهِي خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْى هَذِهِ ٱللَّهُ بِعُدَمَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللهُ مِائَةَ عَامِثُمَّ بِعَثَهُ قَالَ كُمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْئَةَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنظُرْ إِلَى

حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَكَةً لِّلنَّاسِ وَأَنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْآَقَ

■ قصر أمن أمِلْهُنَّ أُوقطُّعُهُنَّ تعدادا للإحساب تطاولاً وتفاحراً بالإيفاق رثاء الناس مُراثياً لهم ■ صَفْوَان ححر كبير أمس وابلً مطر شديد الوقع ■ صلدا أخرد نَقِيّاً من التّراب



وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَيِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا جْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَأَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهِ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمْثَلِ حَبَّةٍ أَلْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُلُكَةٍ مِّ ثَقَةُ حَبَّةً وَٱللهُ يُضَعِفُ لِمَ يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَّهُمَّ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَا خُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله عَوْلُ مُعَرُوفٌ وَمَغْفِرَةُ خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ عَنِي كَلِيمٌ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لَانْبُطِلُوا صَدَقَتِكُم بِأَلْمَنِّ وَأَلْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِيئاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُوْمِنُ بِأَسَّهِ وَأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَدًالَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِمَّاكَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ الْأِنَّا

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ وَتُنْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمْثُ لِجَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابُهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِلَّهُ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ أَنَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِّن نَّخِيل وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُلَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الشَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبُرُولَهُ دُرِّيَةٌ ضُعَفَاءُ فَأْصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِك يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ شَي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّ ٓ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيمَ مُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُو فِيهِ وَعَلَمُو أَنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ حَكِمِيدُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأُمُرُكُم بِالْفَحْسَاءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلا وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهِ

مكان مُرْ تَقعر من الأرض ا كُلْها ثمرها الدي يۇ كل = فطلَّ مَطرٌ خفيف ( زَذَاذً ) ■ إغصارً ريحً عاصِفٌ ( رؤبعةً ) ■ فيه نارّ سُمومٌ . أو صاعِقة ■ لا تَيْمُمُوا لا تقصيدُوا = الخيث الرديء ■ تُغْمِضُوا فِيهِ تتساهلوا

> وتتسامحوا ف أخذِه

بربوة

يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدّ

أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيراً وَمَايَذَّكُّرُ إِلَّا أُرُلُو ٱلْأَلْبِ شَ

أُحْصِرُوا
 حَسَهُم الحهادُ
 ضُرِباً
 دهاناً وسيْراً
 لتكسُّب
 التَّمُفُف
 التَّرُه عي
 السؤال

الخرزن

البيماغم الدّالة على الماقة والحاحة والحاحة المحافا المحاحا والحاحا والمحاحا والمحاطا والمحا

وَمَا أَنْفَقُتُم مِّن نَّفَ قَةٍ أَوْنَ ذَرْتُم مِّن نَّ ذُرِ فَإِنَّ ٱللهَ يَعْلَمُهُ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ١ إِن تُبْدُو ٱلصَّدَقَتِ فَنِعِمَاهِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَاءَ فَهُو خَيْرِ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَمَا ثُنفِقُو مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللهُ عَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لايستطيعون ضربًا في ٱلأرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا وَمَاتُ نَفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُم بِالْيُولِ وَالنَّهَادِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّا

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْ ٱلْآيَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤ إِنَّمَاٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبِهِ أَوَا حَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَ أَفَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِّن رَبِّهِ فَأَنْهُى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِكَ أَصْحَنْ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ يَمْحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّبَ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّا رِأَتِم إِنَّ اللَّهُ الرَّبِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَ وَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزُنُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الْآَ فَإِلَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبَيَّمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ اللَّهِ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةِ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُو خَيْرِلَّكُمَّ

■ يَتَحَبُّطُهُ
يصْرَعُه ويضرِبُ
به الأرضَ

الْمُسُّ

الجُنوب والخَبَل عنم نَمْحَقُ الله الرَّبا يُهْلِك المال الذي

دخل فيه

■ يُرْبِي الصَّدَقاتِ
يكثرُ المالُ الدي
أُخْرِجَتُ منه

قَادُنُوا
 مائيقِسُوا

عُسترة
 ضيق الحال
 مس عُدم
 المال

قَنْظِرَةُ
 فاإمْهالُ وتأحيرٌ

إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ قُولَ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى

ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ

= وَلَيْمُلل وليُمِّل ولَيُقرَّ ■ لا يُختَى لا يُنْقُصُ ■ يُملُ يمني ويقو ■ لا يأب لا يُمشع ■ لا تسامه ١ لا تملُّوا . أو لا تصخروا ■ أقسط أغدل أقومُ للشهادة أثنتُ لها وأغول عمها ■ أَذْنَى أقرت ■ فُسُوقَ حروج عل

الطاعة

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَكَّى فَاحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ إِلْعَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَرِيكُنُبَ كَمَاعَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَ تَقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّ هُوَ فَلَيْمُلِلُ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهُدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَ هُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْتَمُواْ أَن تَكُنُّبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسُطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَا بُورً إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّاتَكُنُّ بُوهَا وَأَشْهِ دُوۤ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاّرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِ يَدُو إِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا ٱلله وَيُعَلِّمُ حُمُ ٱللهُ وَٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ



ا وُسنعها طاقتها وما تقدرُ عليه

إصراً
 عبداً ثقيلاً ،
 وهو التكاليف
 الشاقة

لا طاقة
 لا قدره

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَن مَّقَبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوَّتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللهَرَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا اللَّهَ لَدَّةً وَمَ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُوا مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَ يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَ يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ سُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِ رَبِّهِ وَ لَمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَيْكِيهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ لَانُفُرَّقُ بَيْنَ أَحَدَمٌ رُسُلِهِ وَقَالُو سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُوانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١١ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ رَبَّنَا لَا ثُوَّاخِذْنَا إِن نُسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَّا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ وَعَفُ عَنَّا وَعَفْرَلْنَا وَ رُحَمُنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ﴿

> ية حركتان؛ ﴿ بقصم الراء ﴿ فيفته

ا مد ۴ هرکان لروسا ای مد۲ و ۱۹ هموارا امد واهد ۱۶ و ۵ هرکات ای مد حسرکستان

## المُؤلِّةُ الْحَبِّرُابُكُ الْحَالِيَةُ الْحَالِيَةُ الْحَالِيةُ ا

بس الله الرَّمْرِ الرَّحْدِ الرَّمْرِ الرَّحْدِ الرَّادِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّادِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّادِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ ا

الْمَ إِنَّ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُ وَٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ إِنَّ زَرَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيَّةَ وَ لَإِنجِيلَ (أَنَّ مِن قَبْلُهُ دَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَ إِنَّ ٱلْذِينَ كَفَرُوا بِعَايَلتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدً وَٱللَّهُ عَنِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ إِنَّ هُواًلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ هُو ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابِ مِنْهُ ءَايَتُ مُّخَكِّمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنَابِ وَأُخُرُمُتَسَبِهَ تُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلِّمِنْ عِندِ رَيِّنَا وَمَا يَذَّكُنُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ( ) كَبَّنَا لَا تُزِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

الدَّائِمُ القِيَام نتذبير حلقه = الْفُرْ قَانَ ما فرقی به بیس الحق والناطل غزيز عالتٌ قويٌّ ، مبيعً الحابب ■ مُحُكماتُ واصخات لا التماس فيها ولا اثبتاه أم الكتاب أصله الدي يرحغ إليه متشابهات حفيات استأثر الله بعلمها أو لا تنصب إلا بنظر دقيق ميل والحراف عن الحقّ لا تُزغَ لَا تُمِلُ عِي

الحق

لَنَامِ لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ١ رَبَّنا إِنَّكَ جَامِعُ

ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيدً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

■ كذأب
 كغادة

المِهَادُ
 الَّهْرُاشُ ؛
 أي المستقرَّ

■ لَجِيْرَةً لعطةً

■ الشُّهواتِ المُشْتَهياتِ

 المُقَنْظَرة المضاعمةِ أو المُحْكمة

المُسْؤُمةِ
 المُعلَّمة . أو
 المُطهَمة الحِسادِ

الأنعام الإمل والبقر والعمم

الْحَرْثِ
 الْمَرْرُوغاتِ

المآب
 المغرجع



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُعْنِي عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلا أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَيْهِكُ هُمْ وَقُودُ ٱنْكَارِ إِنَّ كَدُأْبِءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَيِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهِ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَافِئَةُ تُقَيِّلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرُونَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِلْأُولِ ٱلْأَبْصَكِ إِنَّ زُيِّنَ لِنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَ تِمِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِّ ذَلِكَ مَتَعُ ٱلْحَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندُهُ حُسْنُ ٱلْمَعَابِ إِنَّا ﴾ قُلُ أَوُّنَبِنَّكُمُ بِخَيْرِمِن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُوجُ مُّطَهَّارَةً وَرِضُونُ مِّنَ ٱللهِ وَٱللهُ بَصِيرُ بِالْعِدِ وَاللهُ وَاللهُ بَصِيرُ بِالْعِدِ وَاللهُ

■ القانتين المطيعين الحاصعين لله تعالى = بالأسحار في أواحر اللَّيْل بالقشط بالعذل ■ الدّين المنة والشريعة الإسلام الإقرارُ مع التصديق بالو خدابية ه بغیاً ■ حسدا وطسأ للزّياسة = أستلمت أخست الأمين مشركي العرب = حبطت بطلت

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَاءَ امَنَّا فَغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ إِنَّ ٱلصَّهِ بِينَ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلْقَدِيرِي وَ لَمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغَفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ اللَّهِ شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوا لَعَ إِينَ الْحَكِمُ اللَّهِ إِنَّ الدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَمُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِتَبَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمْ وَمَ يَكُفُرْبِ اَيْتَ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَالْأُمِّيِّنَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَكُوا وَ إِن تُولُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ آنَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقٌّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ إِنَّ أَرْلَتِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِ ٱلدُّنْكَ وَالْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِن نَصِرِينَ اللهُ

خَرْهُمْ
 حَدَعُهُمْ
 وأَطْمَعُهُمْ
 يَفْتُرُونَ
 يَكْدُنُونَ
 يُكْدُنُونَ
 تُدُحِلُ
 بطانة أودًاء
 تُقُقُوا مَنْهُمْ
 تَقُامُوا مِنْهُمْ
 تَخَامُوا مِنْهُمْ
 تَخَامُوا مِنْهُمْ
 تَخَامُوا مِنْ

أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعُوْنَ إِلَى كِنَبِ ٱللهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ١ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَ تُ وَغَرَّهُمُ فِ دِينِهِ مِمَّا كَانُوا يَفْتَرُ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُوَّتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاء مُ بِيدِكَ ٱلْخَيْر إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْ لَي وَتُخرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاّهُ بِغَيْرِ حِسَابِ إِنَّ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ تُقَدَّةً وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ قُلُ إِن تُخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱستَمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (أَنَّا

ا مُحَصِّر أ مشاهدا في صُبِّحف الأغمال ■ يُخَذِّرُكُم يحوفكم ا مُحَرِّداً غتيقاً مُفرَّ عا لحدمة بيت المقدس ■ أعيدُها أحبرها وأحصتها ■ كفُّلها ذكرنا حملة الله كافلاً ليا وصاما ■ اغراب عُرِّ فة عبادتها في بت المقدس أنّى لك خذا کیف . أو من أيس

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُخْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تُودُّ لُوَأَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُكَ إِلْعِبَادِ إِنَّ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِيمُ الله عَلَ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ الْآَثَا اللهُ اللهُ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَرِيَّةَ أَبِعَضُهَامِ اَبَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (وَأَنَّ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَى وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِي أَعِيذُها بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ إِنَّ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن وَأَلْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكُفَّلُهَا زُكِّرِيًّا كُلَّمَا دُخَلَ عَلَيْهِا زَكِرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَاًّ قَالَتَهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ الْآيَا

لك هدا

هُنَالِكَ دَعَازَكَرِيًّا رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ١ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيْمِكُةُ وَهُوَقَآيِم يُصِكِي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَة مِنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمْ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبُرُ وَالْمُرَأَيْ عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِّيٓ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ أَنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزاوَا ذَكُر رَّبُّكَ كَثِيرًا وَسَيِّحْ إِلْعَشِيُّ وَ لَإِبْكَرِ إِنَّا وَالْإِنَّا وَالْإِنَّا وَالْإِنَّا وَالْمَاتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَصْطَفَكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ يَمَرْيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَسُجُدِى وَ رُكِعِي مَعُ أَرِّكِعِينَ شَيَّ ذَلِكَ مِنْ أَلْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَصِمُونَ ١ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَمَرْيُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِّنْدُٱسْمُدُٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْنِيمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَ لَأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

خصوراً
 لا يأتي النساء
 مع القدرة
 على إتيانهن ً
 آنة ً

ايه علامةً على خَمُّلِ زوجَتي - مَهْناً

■ زَمْزا
 ایماء وإشارة

■ ستبعخ صلّ • دائده \*

بالغشي من وقت الزوال إلى الغروب
 الله الغروب
 الإبكار

الإبخار من وقت الفجر إلى الضحى

 اقْتِي أدِيى الطاعة. أوْ أخلِصى العبادة

أفلامَهُمْ التي سيهامَهُمُ التي يَقْتَرِعُونَ بِهَا
 وجيها

د بعه دا جاهِ وقدر في الممهد
 في رمن
 طعولته قش
 أوان الكلام

حال اكتمالِ قُوْته

قضى أمراً
 أرادهُ

■ الحكمة

الصواب في القول والعمل

الأخمه
 الأغمى حلقة

ت ثدّخرُون نحشُونه للأكا

فيما نعد

■ أخسً
 علم بلا شلهة

الحواريُون

أصدفاءُ عيسى وحواصة



وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَهُلا وَمِنَ ٱلصَّلِحِ فَ اللَّهُ قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ ٱللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُم نُ الْإِنَّا وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبُ وَ لُحِكُمةً وَالتَّوْرَةُ وَ لَإِنجُ لَ اللَّهُ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَنِّي قَدْجِئْتُكُمْ بِعَايَة مِن رَّبِّكُمُّ أَنَّ أَخَلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْزًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَلَأَبْرَصَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنبِيُّكُم بِمَاتَأْ كُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي يُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَآيةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَةِ وَلِأَحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْحَكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايِة مِن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُ نِ آنِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعَبُدُوهُ هَذَاصِرَطُمُّسَتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَعْنُ أَنْصَارُ ٱللهِ عَامَنًا بِٱللهِ وَشَهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُ نَ اللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّاللَّاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

> حرکاب لروسا ﷺ مدا اوغاو احسوارا باغ او ۵ حرکاب با مد حس کست

مُتُوفِّيكُ
 آجدُكُ واقياً
 بروحكَ وبدنكُ
 صفته المحببة
 المُمْترينَ
 الشُّاكِينِ
 تَعَالُوا
 تَقَالُوا
 تَبْتِهِلُ

لدُ ءُ بِاللَّفِيَّةِ

رَبِّنَاءَ امَنَّا بِمَا أَنْزِلْتَ وَاتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فُ كُتُبْنَا مُعَ ٱشَّهِدِنَ ﴿ وَمَكُرُو وَمَكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِنَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُو وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُ نَ ١ كَفَرُو فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شكدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَ الْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَصِرِنَ إِنَّ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَعَمِلُوا ٱصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ (٧) ذَ لِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِمِ اللَّهِ إِنَّ الْحَكِمِ اللَّهِ إِنَّ مَثَلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كُمْثُلِ ءَادَمْ خَلَقَكُ مِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُ نُ إِنَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُم مِّنَٱلْمُمْتَرِنَ إِنَّا لَهُمْتَرِنَ إِنَّا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِ الْبَعْدِ مَاجَآءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّنَاتُهُ لَ فَنَجْعَلَ لَّعَنَتَ اللهِ عَلَى ٱلْكَذِبِنَ

■ كلِمة سواءِ
كلام عذل أو لا تختلف فيه الشرائع مائلاً عن الباطل إلى الدِّين الحق مُوحُداً . أو مؤخداً . أو ولي المؤمنين ناصرهم ومجازيهم بالحستني إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنَ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهُ فَإِن تُولُّو فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِ لَمُفْسِدِنَ اللَّهُ عَلِيمُ أَ قُلْ يَنَأَهُلُ ٱلْكِنَابِ تَعَالُوْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّانَعْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَكِئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًامِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْ فَقُولُو ٱشْهَا دُو بِأَنَّا مُسْلِمُ نَ اللَّهُ يَا هُلُ ٱلْكِتَبِلِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱتَّوْرَ يَهُ وَ الْإِنجِيلُ إِلَّامِ ابْعَدِهِ أَفَلا تَعْقِدُ كَ اللَّهُ هَا أَنتُمُ هَا وُلاءِ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُ نَ إِنَّ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفَامُّسُلِمَا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أُوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَذَا ٱلنَّبِيُّ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِذِنَ اللَّهِ وَدَّ طَّآبِفَة مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْيُضِلُّونَكُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُ نَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُ نَ إِنَّ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ ﴿ اللَّهِ

" تأبِسُونَ
الخَطِطُونَ
الْوَ تَسْتُرُونَ
الْوَ تَسْتُرُونَ
ملازماً له
الأُمْتِينَ
العرب الذين
العرب الذين
كتاب
كتاب
لا تُصيبَ من



لا ينظر إليهم
 لا يحسن إليهم
 ولا يرحمهم
 لا يُزكّمهم
 أو لا يُثيى
 عنهم

يَنَأُهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُ نَ إِنَّ وَقَالَ طَآبِهَ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَهَ ٱلنَّهَارِ وَاكْفُرُوا ءَاخِرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ نَ إِنَّ وَلَا تُؤْمِنُو إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ لَعَلَّمْ فُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَا يُؤْتَى أَحَد مِّثْلَ مَا أُوتِيثُمُ أَوْيُحَاجُّوُكُمُ عِندَرَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَل يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُّ عَلِيْ اللهُ اللهُ يَخْنَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطار يُؤَدِّهِ ﴿ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَار لَّا يُؤَدِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِما ۚ ذَ لِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُو لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّنَ سَبِيلَ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُ كَ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُ كَ بَلَىٰ مَنْ أُوفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّةِ نَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثُمَنَا قَلِيلًا أَرْلَيْكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

> , فحدم الراء فعله

🕻 🔵 احكاء، ومواقع العبة (حرة . 🏢 الاعام، وقالا بنقط 🔵 مـدُ 🏌 هــرکات لژوميا 🥚 مدلا اوغاو ۲جــوارزُ 🥒 مدُ واجب ۽ او ۾ حرکات 🛑 مدُ جــــرکٽــــــــان يُلُوونَ السِنتَهُمْ السِنتَهُمْ السِنتَهُمْ الصحيح الصحيح الله الحرّف علماء فُقهَاء عُلماء فُقهَاء تقرّءون تقرّءون المقرّءون عهدي المشوي المقدي المقدي المقدو وحصم المقاد وحصم

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتُهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَمَاهُو مِنْ عِندِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُ ذَ إِنَّ مَاكَانَ لِبَسُرِ أَنْ يُؤْتِيهُ ٱللهُ ٱلْكِتَب وَٱلْحُكُمُ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِنَّاسِ كُونُوا عِبَادَالِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِنَبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدْرُسُ نَ الْآيُ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَتِيكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَالًا أَيَا مُرْكُم فِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُ نَ ١ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّنَ لَمَآءَ اتَّيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةٍ ثُمَّجَاءَ كُمْ رَسُولَ مُصَدِّق لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَءَأَفَرُرْتُمْ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيُّ قَالُوا أُقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَامُعَكُم مِنَ ٱلشَّهِدِينَ اللهُ فَمَن تُولَّى بِعُدَذَ لِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُ كَ اللَّهِ أَفَعَارُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ طُوْعًا وَكُرْهًا وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ نَ الله

الأشباط أولاد يعقوب أولاد يعقوب أولاده أولاده التوحيد التوحيد أو شريعة نبينا في تنظرون عن العذاب لحظة

قُلُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِ رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِّنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُ نَ اللهِ وَمَ يَبْتَعِ غَيْرًا إِلْسُلَمِ دِينًا فَلَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَفِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِنَ (٥٠) كَيْفَ يَهْدِى ٱللهُ قُوْمًا كَفُرُو بِعَدَ إِيمَنهم وَشَهِدُو أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقَّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِ نَ ﴿ أَ لَيْكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَالْمَلَتِهِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِ نَ ١٩ خَلِينَ فِيهَا لَا يُحْفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُ نَ ١٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُو مِي بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفُرا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَيْهِكُ هُمُ ٱلضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ فَلَ يُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ عُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِهِ عَلَى لَهِ مُ كَيْكَ لَهُ مُ عَذَابُ أَلِيمِ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِنَ (أَنَّ اللهُ

احقاء ومواقع العنة احركتان، ﴿ بَعْضِدُ الرَاءُ القام ، وما لا بيقط

مدّ ؟ حركات لزوما ۞ مدّ؟ او £او ٢ جموازا
 مدّ واجبعٌ أو ٥ حركات ۞ مدْ هسركفسان

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تَجُبُّونَ وَمَانَيْفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ الطَّعَامِ كَالَّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلْا لِبَيْ إِسْرَءِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَءِ يِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنزُّلُ ٱلتَّوْرَاثُةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَاةِ فَأَتْلُوهَ إِن كُنتُمْ صَدِقِنَ اللهُ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِ ابْعَدِذَ لِكَ فَأُولَيْكِ هُمُ الظَّلِمُ نَ ﴿ قُلُ صَدَقَ اللَّهُ فَ تَبِعُو مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْفِي إِنَّ أُوَّلَ بَيْت وُضِعَ لِنَّاسِ لَلَّذِي بِكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدَى لِلْعَلَمِ نَ اللَّهِ فِيهِ ءَايَتُ بَيِّنَت مَّقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ قُلْ يَنا هُلُ الْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ اللهِ وَاللَّهُ شَهِيدً عَلَىٰ مَا تَعْمَدُونَ إِنَّ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَا وَأَنتُمْ شُهَكَدَآءُ وَمَاٱللَّهُ



البؤ
 الإحسان
 وكال احير

حيفاً
 مائلاً عی
 الباطل إلى

■ عوجا مُغوخه

الديس الحتى



احقاء، ومواقع انفته , حركتار
 ادعام وما ( بلقط )



بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِن تُطِيعُوا

فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِنَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَإِيمَنِكُمْ كَفِرِنَ ١

يعتصم بالله
 يُلتُجِىء إليه
 تقاته
 تقواه

 شفا خفرة طرب خفرة

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِم النَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ النَّا وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَادْ كُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَّا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَة مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كُذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ مُتَدُّرِنَ الله وَلْتَكُ مِنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعَرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَأُولَيْكِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُ نَ ١ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلَفُوا مِ أَبَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُولَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ يُومَ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ وَتَسُودٌ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَإِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ النَّا وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّ عِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَلَمِينَ اللَّهِ

احركيان 🔵 بفحيم الراء

● مد ۴ هــرکان لروف ﴿ مد٢ او ڈاو ٦ هــوارا ● مدّ واحد \$ او ۵ حرکان ﴿ مد جــسرکبـــسان

ا أَذْيُ صروا يسوا يُولُوكُمُ الأَذْبار يتهرموا = ثَقِمُوا ۇ حدوا ■ بحبل بعهد ■ باءوا بغضب رحعُوا به المسكنة فقر النفس وشثها ■ قائمةً مستقيمة ثائة على الحق



وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِن ٱلْمُنكَروَثُولُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ إِنَّ لَنَ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ اللَّهِ اللَّهُ أَذَكَ اللَّهُ الْذَكَ وَإِن يُقَتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُون إِن صَرَيتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُو ٓ إِلَّا بِحَبْلِ مِن ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِن ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِن ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَب مِنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَبْيِاءَ بِغَيْر حَقٌّ ذَ لِكَ بِمَاعَصُوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ الَّإِنَّا ﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَايِمة يَتَلُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيُلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ إِنَّ يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَ لَيُومِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِوَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُولَيْهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَكُوا مِنْ خَيْرِ فَلَ يُحْفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُتَّقِينَ الْأَنْ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَ لُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِهَا خَلِدُ وَ لَيْ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ ٱلْحَيَهِ وَٱلدُّنْيَاكَ مَثَلِ ربحِ فِهَا صِرُّ أَصَابَتَ حَرَّثَ قَوْمِ ظَلَمُو ٓ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآةُ مِنْ أَفُو هِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكْبُرُ قَدْبِيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ هَا أَنتُمْ أَو لَآءِ تَحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِئبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلُواْ عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللَّهِ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِّئَةُ يَفُرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ إِنَّ وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

صورت مورت المركب المركب

ما عنتُمْ
 مشقَتكُمْ الشديد
 خلؤا
 الهرد مغضهُمْ

ائفر د مغضهم سغصر • الغيط

مص أشدَّ العصب والحنق ■غذؤت

حرڅت أوّل السّهار سـه عن

ثبؤیءٔ
 ثبرل وثوطل

■ مقاعد مواطن و مواقف

تَحْسا ع القتال ا يُمدَكُمُ يقويكم ويعيكم = فؤرهم من ساعتهم ■ مُسوَّمين معلمير المسهم أوحينهم بعلامات لقطع طرفأ ليهدك طائمة ■ يكبتهم يُحُريهُمُ بالهريمة ■ مضاعفة كثيرة

إِذْ هَمَّت طَّآيِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتُوكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ الآيا وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللهُ بِبَدْرِوَأَنتُمْ أَذِلَّةً أَنَّ تُقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ إِنَّ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَ يَكُفِيَكُمْ أَ يُمِدُّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ الَفِ مِنَ ٱلْمَلَيْمِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَعِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِ زِٱلْحَكِيمِ اللَّهِ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو ۚ أَوْيَكُبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَابِبِنَ الْآَ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ المُنْكَ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغُفُرُ لِمَ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَ يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبِ ٓ الْمَنْعَامُ ضَعَفَةً وَاتَّقُوا ٱللهَ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ إِنَّ وَتَقَوْا ٱلنَّارَ ٱلِّتِي أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ الله وأطِيعُوا ٱلله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله





السّراء والضراء اليسر والعسر
 الكاظمين الغيظ

الحابسين غَيظَهُم في قُلُوبِهم

احشة
 كبيرة متناهية
 في القبح

■ خلث مصتْ

سنن
 وُقَائعُ في الأُمَمِ
 المُكَذِّبَةِ

■ لا تنهئوا لا تَضْعُفُوا

عن القِتَالِ

قَرْحٌ

جَرُ احَةً

ثداولها
 نُصَرَّفُها بأَحْوَالِ
 محتلفة

الله وسَارِعُو إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلمُتَّقِينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَافِينَ ٱلْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَن ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّا وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْظَلُمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا ٱللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبِ إِلَّا ٱللهُ وَكُمْ يُصِرُّوا عَلَى مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُ وَنَ اللَّهُ أَوْلَيْكِ جَزَّا وُهُمْ مَّعْفِرَة مِن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَ ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِ نَ إِنَّ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌّ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّدِينَ النَّ هَذَابِيَانَ لِّنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل وَلَاتَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلُوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الْ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحَ مِنْ لَهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَابَيْنَ ٱنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهُداء وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ

ا ليُمخص يصفي من الدُّنُوب أو يختبر ويبتلي ■ يمحق يهلك ويستأصل = كائين من نبي كثيرٌ من الأسياء ■ ريون عُلماء فقهاء أو حُمُوعٌ كثيرة ■ فما وهنوا فما عجروا أو فما حبلوا ■ ما استكاله ا ما حصفوه أو دأوا لعذؤهم

وَلِيْمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِ نَ اللَّا أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُو مِنكُمْ وَيَعْلَمُ أَصَّا بِإِنَ اللَّهِ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمُوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُ نَ ١ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱرُّسُلُ أَفَإِ مَّا تَأُوقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَبِكُمْ وَمَ يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَ يَضُرَّ ٱللهَ شَيْعاً وَسَيَجْزِي ٱللهُ ٱلشَّحِرِنَ شِي وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَبا مُّؤَجَّلا وَمَ \_ يُرِدُ ثُوابَ الدُّنْيَ انْؤُتِهِ مِنْهَا وَمَ يُرِدُ ثُوابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَحْرِى ٱلشَّكِرِنَ (اللَّهُ كُرِنَ (اللَّهُ كُرِنَ اللَّهُ كُرِنَ اللَّهُ كُرِنَ اللَّهُ كُر رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَا ٱسْتَكَانُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱصِّبِنَ ١ فَيَ وَمَا كَانَ قُولَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا ٱغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَدامنا وأنصُرُنا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِرِنَ اللَّهِ فَعَانَهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ الْإِلَا

■ مَوْلاكُمْ باصر كم = الرُّغب الحوف والفرع ■ سُلُطاناً حُكَّةً و لرَّ هاما مثوى الظالمين مأوالهم ومقامهم ■ تحسونهم تستأصلو بهم = فشأتم حستم عر فتال عدوكم ■ ليُتلكُمُ ليمتحر ثباتكم عبى الإيمال ■ تُصْعدُون تدهنود في

> لا تُعرَّ حُون الْجَدِينَ

الوادي هرياً

■ لا تلوون

فأثابكم
 حاراكم
 غماً بغم

ا غمّا بغمّ خُرْنا مُتَصلاً دخرُن

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُقَ إِن تُطِيعُو ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَىكِمُ فَتَنقَلِبُو خَسِرِينَ الْأَلِلَ بَلِ ٱللهُ مُولَكُمُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ اللَّهُ مُولَكُمُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ اللَّهُ مُولَد فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُو بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلُطَ نَأْ وَمَأْوَ هُمُ ٱلنَّازُّ وَبِئْسَ مَثُوَى ٱلظَّلِمِ نَ إِنَّ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم فِي أَبَعْدِمَا أَرْنَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّ يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَسْلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَاعَنِكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِدِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَ كُمْ فَأَتْبَكُمْ عَمَّا بِغَمِّ لِّكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ

> فحدد الراة الفاء

احقاء, ومواقع الفنة بجركيا
 ادعام ومالا بنقط

سد ۳ هنرکان لروف 😣 مد۳ او ۱ او ۳ هنوازا مدواهم څا او ۵ هرکان 🧂 مد خسرکستان

اميا ا تُعاساً سُكُونا وهُذُوء. أو مُقارية للنوم ■ يغشى للاسل كالعشاء ■ لبرر لحرح ■ مضاجعهم مصارعهم المقدّره لهم ■ لینتلی بيختبر ■ ليمخص يحتص ويريل ■ استز لُهم الشيطان أرآلهم . أو حملهم على الوكل ≡ ضرئوا ساروا لتحارة أو عيرها ■غُزَى

غراة محاهدين

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِ إِبَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَة نُعَاسا يَغْشَى طَآبِفَة مِنكُمْ وَطَآبِفَةُ قَدَ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءً قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ لِللَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّالَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْء مَّاقُتِلْنَا هَ هُنَّاقُللُّوْكُنْمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتَلَ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَنْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱشَّيْطُنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِمُ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِمُ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِمُ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورُ حَلِمُ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَإِنَّ ٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَإِنَّ ٱللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ أَإِنَّ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَإِنَّ ٱللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَرُحِلِهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَالْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُو عَلَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُو لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُو وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُرَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُتِلُو لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسَّرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ يُحْمِى وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ وَلَمِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَوْمُتُّمْ لَمَعْفِرَةً مِّنَ ٱللهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُ كَ اللهِ

وَلَهِ مُّتُّمُ أَوْقُتِلْتُمْ لِإِلَى أَللَّهِ تَحْشَرُونَ الْآَقِ فَيِمَارَحْمَةً مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّاعَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَعَفُ عَنَّهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِ نَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّ بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُ نَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاعَلَ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ ثُمُّ تُوَفَّ كُلُ نَفْس مَّاكُسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ إِنَّ أَفْمَنِ ٱتَّبِعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَ أَبَآءَ بِسَخَط مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ لَلْصِيرُ الله هُمْ دَرَجَتُ عِندَاللهِ وَاللهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُ كَ اللهِ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْب وَالْحِكَمَةُ وَإِن كَانُو مِن قَبَلُ لَفِي ضَلَل مُّهِ بِ إِنَّا أُولَمَّا أَصَبَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَإِنَّا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

لِنْتَ لَهُمْ
 سهْلْتَ لَمْم
 أخلاقكَ
 فظاً

جَانِياً فِ المُعَاشَرَةِ • لَانتَفَضُوا

لَتَفَرُّ قُوا

فلا غالب لكم
 فلا قامر و لا خاذِل لكم
 يُعُلَّل لكم

يَخُونَ في العسمه إلا إلى العسمة

رحع بعضب عظیم یزگیهم

> يُطهَرُ هُمْ من أُذْنَاس الجاهلية

■ أنَّى هَلَـُا مِنْ أَيْنَ لِنا هَذا الخِذُلَانُ ■ فَادْوَعُوا
 فَادْفُعُوا

الْقَرْحُ
 الجراحُ

وَمَا أَصَبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّا وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَمُهُمْ تَعَالُوْ قَتِلُوا فِي سَبِيلُ للَّهِ أُوادْفَعُو قَالُوا لَوْنَعُلَمُ قِتَ اللالَّهُ تَبَعَنَكُمْ هُمْ لِلْكُفُو يَوْمَبِنٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا يَكْتُمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَبُهُم وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلُ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ شَ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْياء عِندَريهِم يُزْزَقُ نَ (إِنا فَرِينَ بِمَا عَاتَ هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا يهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهُ ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِ أَ بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرُ عَظِمُ الْآلِالَ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِلُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِلُ اللَّهُ



ا نمبلي لهم مع كمرهم كمرهم عنائر المنطق أون المنطق أون المنطق أون المنطق أون المنطق أو المنطق أ

وَ نَقَلَبُو إِنِعْمَةً مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمَّهُمْ سُوَّةً وَاتَّبعُوا رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّهَا وَلِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّؤَمِنِنَ الْهُ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرَ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَمْمُ عَذَابٌ عَظِمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْ ٱلْكُفْرَ بِالْإِيمَنِ لَيَضُرُوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَّلِي هَنَّمْ خَيْرٌ لِّإَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي هَنْمُ لِيَزْدَادُوۤ إِنْ مَا وَلَمْ مُ عَذَابٌ مُهِينُ إِنَّ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيتَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَآءُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجْرُعَظِمٌ الْآلُقُ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَ هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَخَيْراً لُّهُمَّ بَلَ هُوَشَرَ لَمُّمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَ لِللَّهِ مِيرَ ثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ النَّهُ

> ومواقع العبة (حركبان 🌰 بفحيم للرا ومالا بيفط 🌑 فنقله

● مد ۲ مرکات لروب ﴿ مد٢ او٤٠و ٦موارا ● مدواهب٤ او ۵ حرکات ﴿ مد حسرکستان

لَّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوۤ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرِ وَنَحَنَّ أَغَنِيٓآ مُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَلْبِيآءَ بِغَيْرِحَقّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِقِ اللهِ وَلِكَ بِمَاقَدَ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِدِ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُو الإِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْنَآ أَلَّا ثُوَّمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي إِلْبَيِّنَتِ وَ بِالَّذِى قُلْتُمْ فَالِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدُكُذِّ بَرُسُلْ مِن قَبُلِكَ جَآءُ و إِ لُبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِوَالْكِتَبِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ ٱلْوُتِ الْمُنْسِ وَالْمِقَةُ ٱلْمُوتِ وَإِنَّمَا تُوكُونُ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَا أَهُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَ عُ ٱلْغُرُودِ اللَّهِ اللَّهِ لَتُ بَلُونَ فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمْعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُو ۖ أَذَكُ كُو الْذَي كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْمِ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ



أَتَبَدُّوهُ
 طَرَحُوهُ
 بِمَفَازَةِ
 بَغَوْزِ وَمَنْجَاةٍ
 فَقِنَا عَذَابَ
 الثّار
 عذابها
 اخزيّتهُ
 فَضَحْتُهُ وَاهَنْتَهُ
 كَفْرُ عِنّا
 اذْهِبْ

وأرل عنّا

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَشَتَرُوبِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ شَيْ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُو فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَة مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱستموت و لأرض والله على كُل شيء قدر الله إن في خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيِتِ لِّأُ لِي ٱلْأَلْبَبِ شَ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَما وَقُعُودا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا شُبْحَنَكَ فَقِنَاعَذَابَ النَّارِ اللَّا رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ١ أَنَّ رَّبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُواْ برَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهُ كُرِّارِ اللَّهُ كُرِّانِنَا مَا وَعَد تَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يُحِزِّنَا يَوْمَ ٱلْقِيمَةُ إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ ٱلِّيعَادَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الحقاء، ومواقع العلة احركتان) المحدم الرا إليا العام ومالا بلغط المائدة المائدة

مد ۲ عبر کات اروما ● مد۲ او گاو ۲ جبوازا
 مد واجب ۶ او ۵ حرکات ● مد حسر کتسان

■ لا يغُرُّ ثَكَ لا يَخْدَعَنُكَ عن الحقيقة ■ تقلُّتُ تصرف = المهادُ الفِرُ اشُ ؟ أي المستقر ¥# = ضِيَافَةً وتكرَّمَةً ■ صابرُوا عَالمُوا الأعداء و الصبر ی رابطُوا أقيموا بالخدود مُتأهِّس للحهاد

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَوْأُنثَى بَعْضُكُم مِن بَعْضِ فَ لَذِينَ هَا جَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَـتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَحْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُبُوابًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثَّوَابِ اللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَدِ إِنَّ مَتَعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَ هُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَمُمْ جَنَّتُ تَعَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَادِ اللَّهِ وَإِنَّامِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِأُللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزلَ إِلَيْهُمْ خَنْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُوْلَيِكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِنَ ٱللَّهُ سَريعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱصْبُرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفَّالِحُونَ ﴿ النَّايِّا اللَّهُ النَّالِيَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## بِسْ لِللهِ أَنْ مُرالِحِ كِمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُو رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقًاكُمْ مِن نَّفَس وَحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ

بِهِ وَأَلْأَرْحَامً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَاتُّوا ٱلْيَنَكُمْ أَمُولَهُمْ

وَلَاتَتَبَدُّ لُوا ٱلْخَبِيتَ إِنظِّيِّ إِنظِّيِّ وَلَاتَأْكُلُو آمُو لَكُمْ إِلَىٰ أَمُولِكُمْ إِنَّهُ

كَانَ حُوبًا كَبِيرًا إِنَّ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقَسِطُو فِي ٱلْيَنْكَ فَالْكِحُو

مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَتَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْنُمُ أَلَّا نَعْدِلُو

فُوَحِدَةً أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُو ١٩ وَءَاتُوا

ٱلنِّسَاءَ صَدُقَنِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْء مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيَّا مَّرِيَّا إِنَّ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسَّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلُ لَّهُ لَكُرْ

قِيمًا وَ أَرْزُقُوهُمْ فِبِهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَمُنْ قَوْلَامَّعُ وَقُالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

ٱلْيَنَمَىٰ حَتَّى إِذَا بِلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمُ رُشُدًا فَدْفَعُو

إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَ آلِسُرَافَا وَبِدَارًا أَنْ يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ

غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُّ بِٱلْمَعْ وَفِ فَإِذَا

دَفَعْتُمْ إِلَبْهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا اللَّهِ

● سد ٦ صركات لروسا ، سد ١٠وغ و ١ صوارا ● مدواهبغ او ۵ حركات ، سد حسركسسار

و احدوارا ( المناه ومواقع العنة حركمار المناه ومالا سقد العند ومالا سقد

المدرن ال

رقيباً: مُطَّلِعاً .

أوحافظاً لأعمالكم • خُوباً: إنْماً

تُقْسِطوا
 تُعْدِلُوا

■ طاب: حلَّ

أَذْنَى: أَقْرَبُ

■ لا تغولُوا لائجورُوا.

أو لا تكثر عبالكم

عبالحم • صدُقاتهنَّ

مُهُورهْنَ

المنائع مريناً

سَائعاً حميد المعنّة

قیاماً
 قِوام مَعاشِکُمْ

■ انْتَلُوْا

الحتيروا وامتحلوا

انستم
 علمتم ونيتثم

■ رُشداً خسس تصرُّف

محس تصرف في الأشوال ع بداراً

**بدارا** مُنادرين

فليستغفف
 فليكف عن
 أكل أموالهم

مُفُرُوضاً
 واحماً
 سدیداً
 خمیلاً أو صواباً
 سیضلؤن

سيدځلون • فريضة مفروضة لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّاتُرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَ لَأَفَرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَالْأُقْرَبُونَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّ فَرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْكُمَى وَالْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَمُعْمَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْ مِنْ خَلَّفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَالًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قُولًا سَدِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ١٠ يُوصِيكُواللهُ في أَوْلَادِ كُمِّ لِلذَّكِرِمِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتَرَكُ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرُكَإِن كَانَلَهُ وَلَدُّ فَإِلَّهُ عَلَى لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَلَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ الشَّلْثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةً فَالْأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنَ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡدَيۡنِ ۚ ءَابَآ وُكُمۡ وَأَبْنَآ وُكُمۡ لَاتَدۡرُونَ أَيُّهُمُ أَفۡرَبُ لَكُوۡ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَالَى عَلِيمًا حَكِيمًا

احقاء، ومواقع العبة (حركبان) • بقحيم الرا ادعام ومالا بنقط

مد ۴ حركات لزوما ♦ مدّ اوغاو ٦ حوازا
 مدُ واجب أ او هجركات ♦ مدّ حسركتسان



کلالة
 مُتَا لا ولَد
 له ولا والد
 خدود الله
 شائعه وحكامه

الله وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَكُ لَا أَزْوَجُكُمْ إِلَّا يَكُنُ لَّهُ إِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَحْمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَّ مِ أَبِعَدِ وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَلَهُ إِن الرُّبُعُ مِمَّا تُرَكَّتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلتُّمُنُ مِمَّاتَرَكَمْ مُ مِّنُ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَةً أُوا مُرَأَةٌ وَلَهُ, أَخُ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُو ٓ أَكُثَرُمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةً يُوصَىٰ بِهَا أُوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله وَرُسُولَهُ عَلَى حُدُودُ اللهِ وَمَ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودُهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيثُ ١

> ا تحقاء، ومواقع العنة حركتان المعدد الرا البعاد ومالا بنفط العند المعدد الرا

● صد ٦ حسركات لروما ● مد١٠و١٠و ٦ حـوارا
 ● مد واخب٤ او ٥ حركات ● مد حـــركســـان

كُرْها مكرهبر در مكر المخطئو في المخطئو في المخطئو في المحلوة ال

وَ الَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَا بِحُمْ فَأَسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأُمْسِكُوهُ فَي عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُوهُ فَ ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفُّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَاللَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُوَّابَارِّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبِ فَأَوْلَيْكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبِّتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُ لَيْهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَا يُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا أَيْسَاءَ كَرُهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَغْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَ يَأْتِينَ بِفَحِشَة مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كُرهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُ

بُهْتاناً
 ناطِلاً . أو ظلماً

أفضى بغضكم
 وصل

ميثاقاً غليظاً
 عهداً وثيقاً

مقتأ
 منبغوصا
 مستحقراً حدّاً

■ ر**ىائېڭىم** بناڭ رۇحاتگىم مى غيركىم

فلا جناح
 فلا إثم

حلائل أبنائكم
 رؤحائهم

وَإِنْ أَرَدَتُ مُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْج مَّكَانَ زَوْج وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَ هُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَنَا وَ إِثْمَا شُبِينًا إِنَّ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بعضُ كُم إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْ نَ مِنكُم مِّيثُقًا غَلِيظًا ١ وَلَانَنكِحُوا مَانكُمَ ءَابَ وَكُونَم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ١١٠ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ تَكُمُ وَبِنَا أَكُمْ وَأَخُو تُكُمْ وَعَمَّ أَكُمْ وَحَلَّ كُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَ تُكُمُ ٱلَّتِي أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُو تُكُم مِنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي خُجُورِكُم مِن نِسَا يَكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْلُ أَبْنَآيِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِين إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورا رَّحِيمًا ١



■ المُخصَناتُ دواتُ الأزواح

■ مُحْصِين

عَفِيفينَ عن المعاصى

ت غَيْرَ مُسَافِحين

عير رابيل

■ أَجُورُهُنَّ

مهورهن

■ طَوْلاً

عنی وسعهٔ ■ المحصنات

الحوائر

فتياتكم
 إثالكم

■ مُخصات عفائف

= غَيْرَ مُسَافِخاتِ

غير أجاهرات

بالزَّنٰی مُتَّخِذَات

أخدان

مُصاحبات أصدفاء للرّبا

> ر ■ العنت

الرَّسى . أو الإثّم به

■ سُنن

طرائق ومناهج

الله وَ الْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ كِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَ لِكُمْ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَرِيضَة وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تُرَضَيْتُ مِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَ فَيْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَ يَنْكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِ مَّامَلَكُتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَنَيْ يَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِّ بَعْضِ فَ نَكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وِلْمَعْهُ فِي مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَفِحَت وَلَا مُتَّخِذَ تِ أَخُدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُو خَيْرِ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِيُّ الله يُريدُ اللهُ لِيُ بَيِّنَ لَكُمْ وَيُهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُم وَاللَّهُ عَلِيكُم وَاللَّهُ عَلِيكُم

> حركتان الله بقصد الراء الله منك

احقاء، ودواقع الغنة حركمان
 إنه ادعام، ودنالا سفط

مد ٦ حركات لروما ﴿ مد٢ و١٤ ٢هـوازا مدواجب؟ او هجركات ﴿ مَدْ حَسَرِكَتَسَالُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ تِأَن عَيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا اللَّهَ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَل يُخَفِّفَ عَنَكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِينَكُم بِالْبَطل إلَّا أَن تَكُونَ يَجِكُرَةً عَن تَرَاض مِنكُمْ وَلَا نَقَتُلُوا النفسكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونا وَظُلْمًا فَسُوْفَ نُصِلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا إِنْ تَعْتَنِبُو كَبَآيِرُ مَا نُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرُ عَنكُمْ سَيِّ عَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُدْخَلًا كُرِيمًا الله وَلَا تَنْمَنُّواْ مَافَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا أَكْتُسَبُو وَلِنِسَاء نَصِيبٌ مِّا أَكْسَبُنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِحُلُ جَعَلْنَا مُولِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَ لَأُقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ الْآَيُ

ٱلرِّجَالُ قُوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَافَضَّكُ ٱللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْض وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُولِهِمْ فَالصَّلِحَتُ قَيْنَتُ حَفِظَت لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ ٱللهُ وَالَّنِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُ ﴾ فَعِظُوهُ ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَا بِعَثُوا حَكُمَا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمَا مِنْ أَهْلِهَ إِلَ يُرِيداً إِصْلَحَايُوفِق ٱللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَأَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَدِ لُو لِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَ مَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَادِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَالْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِٱلْجَنْب وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ١ اللهِ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأَمُّهُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا عَاتَ هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اللهُ

قراهون على النساء
 قياه الولاة على الرعية
 قانتات مصيعات بنه و لأرواحهن ترقعهن عن ماعتكم ماعتكم الجنب ماعتكم البحار الجنب البحار الجنب أو بساً

■ الصاحب بالجنب الرُفيق في أمر مرعوب



■ ابن السبيل المسافر الْعُريبِ أو الضيف

مُخْتالاً معحماً مُتكثراً معحماً سفسه

فخوراً
 کثیر التطاؤل
 والتعاطم بالماقب

مراءاة هم ■ مثقال ذرة مقدار أصعر تملة ■ تُسوّى بهم الأرض يُذُفُّوا فيها کائو تی ■ عابري سبيل لمسافرين . أو محتاري المسحد الغائط مكاي قصاء الحاجة ■ صعيداً ترابا . أو وحه الأرض ■ طيباً طاهرأ

■ رئاء الناس

وَ لَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا إِ لَيُومِ ٱلْآخِرِ وَمَ يَكُنِ ٱلشَّيْطُنُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا إِنَّ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَا مَنُوا بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا الْآيَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَة يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِ الدُّنَهُ أُجرًا عَظِيمًا إِنَّ فَكُيْفَ إِذَاجِئْ نَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدِ وَجِئْنَابِكَ عَلَى هَنَوُلاءِ شَهِيدًا ﴿ يُوْمَعِذِيوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُوكَ لَوْتُسُوكَ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللهَ حَدِيثًا ١ إِنَّ يَمَا يُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَاةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُـبًا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُننُم مَّ مُنَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَر أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِن ٱلْغَابِطِ أَوْلَ مَسْنُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُو مَاءً فَتَيمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمُ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا (إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيب إمِّنَ ٱلْكِئْبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّو ٱلسَّبِ لَلْ اللَّهِ

ا يُحرُّ فُونَ الكلم يُغَيِّرُونَهُ . أو يتأولونه ■ السَّمَعُ غَيْرُ فيتمع دعاء من اليهو د عليه عليه ه زاعِنا ■ سب من اليهود له ع انحرافاً إلى جانب السوء ■ أقُوم أغدل في نفسه ■ نظمس و خوها ىمخوھا ■ يُز گُون يمدخون ■ فتيلاً هو الخيص الرُّ فيقُ في وسص التواة = بالحث والطاغوت کا معتود أو مطاع عيره بعالى

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (فَ) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُو يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَ مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُو سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَمَعُ وَنَظُرْبَا لَكَانَ خَيْرًا لِمُّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَا يُهَا ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِنَبَ عَامِنُو مِانَزُّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَلَى يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَ يَشَاءُ وَمَ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَا يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ أَن النَّالِ النَّا النَّالِ النَّهِ اللَّهِ الْكَذِبِّ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمَامُّ بِينًا إِنِيُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُو هَمْ وُلاَّهِ أَهُدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو سَبِيلًا (إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُو سَبِيلًا (إِنَّ

أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلَهُ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَلَن يَجِدَلُهُ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَلَن يَجِدَلُهُ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَلَن يَجِدُلُهُ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَن يَجِدُلُهُ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَلَن تَجِدُلُهُ نَصِيرًا لِنَّهُ فَا لَذِي لَكُ مِن مَا لَهُ فَا مَن مِنْ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَن عَبِدَاللَّهُ فَا مِن اللَّهُ فَا لَهُ عَلَى اللَّهُ فَا لَهُ عَلَى اللَّهُ فَا لَهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ فَا لَا عَلَيْكُ اللَّهُ فَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَ أَمْ لَمُهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمُ يَحُسُدُ ونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَاءَاتَ هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَبَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلُكًا عَظِيمًا إِنَّ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيلًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَدِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِعَتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا إِنَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱنصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجَرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِهَا أَبْدًا لُّمُمْ فِيهَا أَزُوج مُّطَهَّرَةٌ وَنُدِّخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِبًا يَعِظُكُمُ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (١٠٠٠) يَنَا يُبُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأَرْلَى ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَيَّالِيَّ وَٱلرَّسُولِ إِن كُننُمُ تُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا إِنَّ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا إِنَّ اللَّهِ

هوِ النُّقُرةُ في طهر التَّواةِ = نصلهم نُدُحلُهُ

> ه نضجتُ اخترقت وتهرث

دائماً لا ح فيه ولا قرَّ

ا نعمًا يعظُكُمُ ىقىم ما يعطكم

= تأويلاً عاقبة ومآلأ



• الطَّاغُوتِ الضَّلْيلِ كَعْبِ بن الأشرف اليهودي

يصُدُون
 يُفرضُون

يبرسرن ■ شجر بينهم

أشكل عليهم من الأمور • خَوْجاً

صيفأ

وَمَا أَنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِنُ وَاللَّهُ يَطِئُ أَلْ يُضِلَّهُمْ وَقَدْ أُمِنُ وَاللَّهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَلَيْ يُضِلَّهُمْ

ضَلَكُ بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ

ٱللهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُو بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

صُدُودًا إِنَّ فَكُيْفَ إِذَا أَصَبَتْهُم مُّصِيبَةُ إِسمَا

قَدَّ مَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِأُسِّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا

إِحْسَنَاوَ تَوْفِيقًا إِنَّ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا

فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ مَقِي

أَنفُسِهِمْ قُولًا بَلِيغًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِ رُسُولِ إِلَّا

لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ

جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا ٱللهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ ٱلرَّسُولُ

لُوَجَدُواْ ٱللهَ تُوَّابَارِّحِيمًا ﴿ فَالْ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَيَّنَهُ مَرُّكُم لَا يَجِدُوا

في أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُو تَسَلِيمًا اللهُ

نفحمد الراء فقيه احفاء، ومواقع العلم حرك
 الاعام، وعالا للفط

مد ٦ حبركات لروم به مد٢ او١٤ ٢ حبوارا
 مد واحد ٢ او ٥ حركات نن مد حبيركسيان

وَلَوْأَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ أَنفُسَكُمْ أَوِٱخْرُجُو مِن دِيَرِكُمْ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْاً نَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَشَدَّ تَنْبِيتًا اللَّهِ وَإِذَا لَّا تَكُنَّهُم مِّ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطا مُّسْتَقِيمًا إِنَّ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطا مُّسْتَقِيمًا اللَّهِ وَمَ يُطِعِ ٱللَّهَ وَ ارَّسُولَ فَأَ لَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَ لَيْهِكَ رَفِيقًا إِنَّ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُمِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا إِنَّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو خُذُو حِذْرَكُمْ وَ نِفِرُو ثُبَاتٍ أَوِ ٱنِفِرُو جَمِيعًا ﴿ إِنَّ مِنكُولَهَ لِلَّهِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنكُولَهَ لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَبَتَكُمُ مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا إِنَّ وَلَبِنَ أَصَبَكُمْ فَضَل مِنَ ٱللَّهِ لِيَقُولَنَّ كَأَ لَّمْ تَكُمْ أَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّة يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ

◄ حذركم
 غدتكو می
 السلاح

قانفروا

■ تُباتِ • شا

حماعة إثر حماعة

ليُبطَّنَ لينثاقلنَ عى الحهاد

یشرونییغوں



ا مند ۱۹ هنرخاب لرومات خوند ۱۶ او ۱۶ و ۱۰ هنوارا ا مد واحد ۱۶ او ۵ هرکاب امد هند کستان

فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ اللهِ فَلْيُقَتِلُ فِي سَبِيلُ اللهِ ٱلَّذِينَ

يَشْرُونَ ٱلْحَيَةَ ٱلْدُنْيَا إِلْآخِرَةِ وَمَ يُقَتِلُ فِي

سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسُوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَا اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْ الللَّهِ اللَّهِ الل

الطاغوت
 الشيطان
 هو احيط الرقيل
 في وسط الواة
 بروج
 خطوب وقلاع
 منشيدة
 منظراله ربعه

وَمَالَكُمُ لَانُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَ نِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آخْرِجْنَامِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَامِ لَّدُنكَ وَلِيّا وَجْعَل لَّنَامِ لَّدُنكَ نَصِيرًا النِّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِٱلطَّغُوتِ فَقَيْلُوا أَوْلِيَاءَ ٱلشَّيْطَيِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطِنِكَانَ ضَعِيفًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُمْ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَا تُواا رَّكَ فَالمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِئَالَ إِذَا فَرِيق مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كُنُبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أُخِّرُنَنَّا إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلْمَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمِنِ ٱنَّقِي وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ١١١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُنكَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلُوكُنَّمُ فِي بُرُوجٍ مُّسَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةً يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَة يَقُولُو هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلاَءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ لَلَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةِ فِينَنَّفُسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (إِنَّ )

مَّ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا الله الله يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلُوكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللهِ لُوَجَدُوا فِيهِ ٱخْنِلَفًا كَثِيرًا ﴿ أَنَّهُ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرِ مِنَ ٱلْأَمْنِ أُو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُو بِهِ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَنْ لِي ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَلْبِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ أَشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّهَا عَلَيكًا اللَّهِ فَقَيْلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُ لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهُمَّ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَة يَكُن لَّهُ كِفُل مِنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُوهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهِ

**= حفيظاً** حافظاً ورفيباً

■ مرڈوا حرخوا

■ بیُت دئر

■ أَذَاعُوا بِه

أَفْشَوْهُ وَأَشَاعُوهُ

ایستئېطُونه
 ایستُخْرجُون

عدمه • بأس

مكاية

ع بأساً قُوَةُ وشدةً

■ ٹنکیلا تاریخ

تغديباً وعقاباً - كفاً

• مس مصيت وحط

> ■ مُقيتاً مقتدراً .

أو حفيطا

العرب العرب

أركسهم الكفر ردّهم إلى الكفر الكفر السلم السلم الاستسلام والانفياد للصبح أركسوا في تقفتموهم المسلم وحدّئه هم المسلم وحدّئه هم المسلم وحدّئه هم المسلم المسلم

وأصلتموهم

ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيةً وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا اللَّهِ اللَّهُ فَمَا لَكُرُ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُريدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنَّ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ وَأُوا لَوْ تَكَفُرُونَ كَمَاكَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُ وَامِنْهُمْ أَوْلِيَّاءً حَتَّى مُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تُولُّواْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلَا نَنَّخِذُ وَأَمِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قُوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقُ أَوْجَآءُ وَكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمُ أَن يُقَيْلُوكُمُ أَوْيُقَيْلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَ نَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُكُلُّ مَارُدُّواْ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَاْ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُرُ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُرُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُ لِيَرِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهُمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا ١١

> ر) 🔵 بقحمد الراء عنية

احفاء وبواقع انفية جركا
 ادعاد، ومالا بلقط

صد ٦ خبركات اروسا ۵ سد۲ او ١٤ حبوارا
 مد واحب ١٤ او ٥ حركات ن مد حسركسان

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَيَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَافُومَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُّؤْمِنَة وَدِيَة مُّسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ ٤ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا فَإِن كَانَ مِن قُومٍ عَدُوِّ لَّكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَهُ مُّؤْمِنَ اللهُ وَإِن كَانَ مِن قُوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ فَدِية مُسَلَّمةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُّؤْمِنَ أَوْفَ مَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَمَ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا شَّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ الإِذَاضَرَ بَتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُو وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ

أو تجيَّة الإسلام غرض الحياة

ملال الرائل

فَتَبَيَّنُو ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنَّ

عَرَضَ ٱلْحَدَ وَٱلدُّنْيَ افْعِنْ لَاللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً

كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ

■ الضّرو العُدُّر المابع من اخهاد ■ مُواغماً مُهاجراً ومتحوَّلاً

■ یفتکم

يناكم مكروه

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُ لِي ٱخَّرَرِ وَلَهُ جَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلّا وَعَدَ ٱللّهُ ٱلْخُسْنَى وَفَضَّالُ للهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا اللَّهِ دَرَجَتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَة وَرَحْمَةً وَكَانَ أُلَّهُ عَفُورارَّحِيمًا إِنَّا الَّذِينَ تَوَفَّ لَهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُو فِيمَ كُننُمْ قَالُو كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُو آلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةَ فَنُهَاجِرُوا فِيهَا فَأَ لَيْكَ مَأْوَ هُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَ نِسَاءَ وَ أَلُولُدُنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (إِنَّ ) فَأُ لَيْكَ عَسَى ٱللَّهُ أَيِعَفُو عَنْهُمْ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَفُواً عَفُورًا (إِنَّا اللهِ وَمَ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَعَمَا كَثِيرًا وَسَعَة وَمَ يَغُرُّجُ مِ أَبَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّا وَإِذَا ضَرَبْنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَاةِ إِنْ خِفْئُمَ أَ يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُو لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا إِنَّ الْأَبِي



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَة مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُو أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُو فَلْيَكُونُو مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُرُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَة وَحِدةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَة وَحِدةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَة أَذَى مِن مَّطُرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَيَّ أَن تَضَعُوۤ الْسُلِحَتَكُمُ وَخُذُوا حِذُرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفرينَ عَذَابامُّهينَا النَّا فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَهُ وَ فَاذَكُرُوا ٱللَّهَ قِيمَاوَقُعُوداوَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ إِنَّ ٱلصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبامُّوقُوتًا اللهُ وَلَا تَهِنُوا فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا

اخترازهُمْ مى
عدُوْهمْ
تمْفُلُون
شهور
موقوتا
مخدود الأوقات
مفدراً
لا تصعُفوا

■ حذرهم

النَّاسِ عِمَا أَرَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا (فَنَا) النَّاسِ عِمَا أَرَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا (فَنَا)

تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنَبِ إِلْحَقّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ

■ يختائون يخوثون ■ يُيتُون

یُدترُون • وکیلا

حافظاً و مُحامياً عمهم

أَهْتَاناً
 كدراً فطيعاً

وَاسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَلَا تُجَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِيثُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴿ يَسُتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللهُ إِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١١ هَا أَنتُمْ هَنُولًا عِجَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَةِ وَٱلدُّنْيَ افَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أُم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللَّهِ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِراً لللهَ يَجِدِ ٱللهَ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْاثِمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيِّ الْمُقَدِ آحْتَمَلُ بُهُ تَنَاوَ إِثْمَامُّ بِينًا اللَّهُ وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُُّونكَ مِن شَيْءٌ وَأَنزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا النَّا

ر) 🌰 نفحتم الراء 🗨 ملقتة

ر و احفاء، وسواقع العدة حركتان) الماد، ومالا بلقط مدً ١ هركات ازوماً ۞ مدًا اوااو ١ هوازا مدُ واجعه او ٥ حركات۞ مدَ حسركتسان .



نجواهم
 مَا يَتَنَاجَى به

التاس

■ يُشَاقِق الرَّسولَ يُحالفهُ

■ ئۆلە ما ئۆلى ئىڭل بىنە

وبين ما اختارَه • نصله

ندحله

إناقاً
 أصاماً يريبونها
 كالساء

■ مويداً مُتمرِّداً مُتحرِّداً من الحير

من الحير **■ مفّرُ وضاً** 

مقطوعاً لي مه فليبتُكُنَ مليقطُعُنُ أو

> فلیشُقُّن •غروراً

حداعا وماطلا

■ محيصاً محيداً ومهرياً

﴿ لَّاخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُو لَهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعُرُوفٍ أَوْ إِصْلَحِ بَيْنَ ٱنَّاسٍ وَمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ وَمَ يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِ أَبَعُدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تُولَّى وَنُصَّلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا اللهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَ لِكَ لِمَ يَشَاءُ وَمَ يُشْرِكَ بِأُللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَكُ بَعِيدًا إِلَّا شَيْطَنَا مَّرِيدًا ﴿ لَهَا لَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّا مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبامَّ فَرُوضًا ١٩ وَلَأْضِلَّنَّهُمْ وَلَأْمَنِّينَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَمِ وَلَامْنَ مُّهُمَّ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِا شَيْطَنَ وَلِيّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَخُسْرَانا مُّبِينًا اللَّا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱشَّيْطُنُ إِلَّاغُهُورًا ١ أُولَيِّكَ مَأْوَلَهُ مَجَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنَّهَا مِحِيصًا ١

الن العالين

قيلاً
 قيراً
 قيراً
 هو التقرة في طهر الدواة
 أسلم وجهة لله أخلص بمسه وتوخّهة لله ماثلاً عن ماثلاً عن المقي الدين الحق

بالعدّل

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ سَنُدْ خِلْهُمْ جَنَّتِ جُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِهَا أَبُداوَعُدَ ٱللهِ حَقّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللهِ قِيلًا ١١ اللهِ مَعَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل وَلا أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَ يَعْمَلُ سُوء الْجُزَبِهِ وَلَا يَجِدُلُهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ وَمَ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنُّ فَأُر لَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِن وَ تَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَ تَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ( اللهِ عَالَهُ مَا فِي ٱلْسَّمُوتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيء مُحِيطًا النَّ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءِ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَمَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا ثُوَّتُو نَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَ لَمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَ نِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا الآبَا

روحها تخافيا عمها طلما طلما

الشغ
 الدخل مع
 الحرص

سعته وعباهٔ

وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتَ مِن بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاجُناحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُ مَاصُلُحًا وَٱلصُّلُحُ خَيْرُ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَكَات بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَكَلَّ تَعِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِن ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ وَإِينَفَرَّقَا يُغَينِ ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا شَنَّ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِخَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُوا ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا النَّهِ إِن يَشَأْ يُذِّهِ بِحُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَا خَرِينٌ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا المِّنَّ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا الْآلُا

(حركثان) فنفنة الراء فنفنة

مد ٣ حركات لروما ﴿ مدَّ اوغاو ٢ جوازا ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مدّ ولجبه ع او صحركات ﴿ مدّ حسركتسان ﴿



تلؤوا
 تُحرَّفُوا لشَهاده
 العزَة
 المعدة والقُوة

ا يَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوْمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَلِلَّهُ أَوْلَى بِمُمَّا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورُ الْوَتُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْحِتَبِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ كَتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالْ بَعِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيهْدِيهُمْ سَبِيلًا اللهُ بَشِراً لَمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيّاءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَنْغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللهِ جَمِيعًا ﴿ أَنَا الْمَا لَا عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِعَنْمُ ءَايَتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْبِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ ۚ إِنَّاكُمْ إِذًا سِّمْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

فحمد الراء
 فنفنة

احث، ومواقع العنة (حركمان)
 ادعام، ومالا بلقط

● بند ۱° جنزکاټ لرومیا 🕬 مد۲ او۱۱و ۱ خیوارا ● مدواخت ۱۶ و ۵جرکاټ 🍪 مد حسنزکستان

1 ..

■ يتربُّصُون مكُمْ سُتطرُّوں مكُمُ الدو ش

> **ا فتح** نصر وطفرً

السنخوذ عليكم منتخه وسنتول عليكم

مذابذین
 مرددیں بش
 الکُفر والإیماں

الدرك الأسفل
 الطبقة السنفل

ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّ صُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحْ مِنَ ٱللَّهِ قَالُواۤ ٱلْمَ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُو ٓ الْمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بِينَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَلَ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَدِعُهُمْ وَإِذَاقَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُلَّاءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتَوُلَّاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلُهُ سَبِيلًا ﴿ يَنَّا يَكُمُ الَّذِينَ عَامَنُوا لَانَنَّخِذُوا ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ أَن تَجْعَالُو لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَامُّ بِينًا النَّا إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي أَلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجَدَلَهُمْ نَصِيرًا الْهُا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَ عَتَصَكُمُوا بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِللَّهِ فَأُ الَّيِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُوَّمِنِينَ أَجِرًا عَظِيمًا اللهِ مَّا يَفْعَكُلُ ٱللهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا شَ

> احقاء ومواقع العبة خركتان، • نقحتم الوا ادعام ومالا نقط • فنقله

صد ۱ جبرتات بروس ۵ صد۱ اوغ و ١ حــوارا
 صد واحد ١٤ او ۵ حرکات ۵ صد حـــرکنـــان



= جهرة

لا تغذوا بالصيد

الله المُعِبُ اللهُ ٱلْجَهْرِ بِشُوَّءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمُ وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا الْإِنا إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْتُحُفُوهُ أَوْتَعَفُوا عَن سُوء فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْض وَنَكَفُرُ بِبَعْض وَبُريدُونَ أَى يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (إِنَّ وَالَّذِينَ عَامَنُوا بِأُللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمَ أُولَيِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (أَنَّ) يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَبًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرُمِن ذَلِكَ فَقَالُو ٓ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِلْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبِينَاتُ فَعَفُونَاعَن ذَلِكَ وَءَاتَيْنَامُوسَىٰ سُلُطَنَامُّبِينًا المُوسَىٰ وَرَفَعْنَافُوْ قَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّدا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّوا فِي ٱلسَّبَتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا النَّا

) 🌰 بقطيم الرام 🌰 قنصة

الحقاء، ومواقع الغنة (حركتان)
 ادعام، ومالا بنفط

ا مد ٦ هرکان بروما (۱ مد۱ او۱۰ و ١هموارا ۱ مدواهد) او ۵ حرکان (۱ مد حسرکنسان)

ا غُلُفٌ مُعشَّاةٌ بأعطيةٍ حلْقيَة طبع

أهتاناً
 كدباً و باطلاً

فَبِمَا نَقَضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِاينتِ ٱللهِ وَقَبْلِهِمُ ٱلْأَبْيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقُولِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْفُ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا إِنَّ الْقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهُ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبِّبَاعَ ٱلظَّلِيُّ وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينًا ﴿ إِنَّ بَلِ رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُوْمِنُنَّ بِهِ قَبْلُ مَوْتِهِ وَيُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا النَّ فَيُظَلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا النَّ وَأَخْذِهِمُ أَلِرَّبُوا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ أَلْنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ اللهُ لَكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَيْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكَوْةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَالْيُومِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِهِمْ أَجُرًّا عَظِمًا اللَّهُ ال

لحفاء، ومواقع انعنة حركتان،
 ادغام، ومالا ننقط

مدًا إلا هنزكات الزوماً ﴿ مَدَّلا اوغاو الجنوازا مد واحدةً او 8 حركات ﴿ مد حسركنسنار أَرَّ



■الأشباط أؤلاد يغفرب. أو أولاد أولاده -زان.أ

■ زلوراً کتاباً فیه مواعط وحکهٔ

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْجِ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَـُرُونَ وَسُلِّمَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُ دَ زَبُورًا ﴿ اللَّهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِيمًا ١١ أُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعُلَّايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَلًا بَعِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِهَدِيَهُمْ طَرِيقًا اللهُ إِلَّا طَرِينَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبْدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا إِنَّا

, یعجیم الراء منطق

احقاء، ومواقع الغبة احرا
 ادعاد، ومالا بنفط

مد ٢ حركات يروماً ﴿ مدّ ٢ او دُاو ٢ حـواراً مدّ واحد، ٤ او ٥ حركات ﴿ مد حــركهـــار

لا تغلوا
 لا تُجَاوِزُوا
 الحدّ ولا تُعرطُوا
 يستنكف
 يام ويترقع

يَّتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَاتَغَنْ لُوا فِي دِينِكُمْ وَلَاتَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمُ رَسُولُ ٱللهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَ هَ آلِكَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَثَةُ انتَهُوا خَيْرًا لَّحَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّا وَحِدُّ سُبْحَنَهُ وَلَيْ لَهُ وَلَدُّلَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا شِي لَلْ يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًالِللهِ وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ٱلْقُرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِيرُ فَسَيَحُشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَيُونِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُوا وَأَسْتَكْبُرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا اللَّهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ اللَّهُ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَنَّ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا إِنَّ لَهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَأَعْتَصِهُ وَإِيهِ فَسَيُدُ خِلُّهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْل وَيَهْدِيهُمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا (وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

يَسْتَفْتُونَكَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَادِ إِنِ ٱمْرُقُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِّا تَرَكَ وَإِن كَانُو ٓ إِخْوَةً رِّجَا لَا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأَنشِينِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَحَكُمُ أَن تَضِلُّوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ النَّا

المُؤْكِلُةُ الْمِنْ الْمُؤْكِلُةُ الْمِنْ الْمُؤْكِلُةُ الْمِنْ الْمُؤْكِلُةُ الْمِنْ الْمُؤْكِلِةُ الْمِنْ الْمُؤْكِلِةُ الْمِنْ الْمُؤْكِلِينَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّمِ الللللَّمِلْمِلْل

بِسَ الْمِيرَالِيْ عِيرِ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ

ٱلْأَنْعَمِ إِلَّا مَايُتَكَي عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ مَايُرِيدُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَلَمٍ ٱللَّهِ

وَلَا ٱلشَّهُو ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْمَدْى وَلَا ٱلْقَلْمَ بِدُولًا عَآمِينَ ٱلْبَيْتَ

ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلَامِّن رَّبِّهُمْ وَرِضُو نَاوَ إِذَا حَلَلْنُمُ فَأَصْطَادُواْ

وَلَا يَجُرِمَنَّكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ

ٱلْحَرَامِ أَن تَعَتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّواْ لنَّقُوكَ وَلَانْعَاوَنُواْ

عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

الحرب

الكلالة

بالغُقُود

الأنعام

الإمل والمقر والعمم

 أمحلّى الصيّد مستحليه

> = خرم مُحْرِ مُول شَعَالُوَ الله

متاسك الحج . أو مُعَالِمُ دينه

الميت ، لا ولد له و لا والد

بالعُهُود المؤكّدة

■ الهدى ما بُهْدي مي الأنعام إلى الكعمة

■ القلائد

ما يقلُّد به الحدي علامة له

■أمُين

قاصدير

■ لا يجر منكم

لایخسنگ ■ شنآذُ قوم

تعصكم لهم



■ مَا أَهِلُّ لِغَيْرِ اللهِ به وَ ما ذكر عند ذبحه عبرُ سم الله تعالى ﴿

المُنخنقة المئية بالحثق

■ الْمُؤْقُودَةُ

المُنتُ بالضَّرْبِ المُنتَ دُيَةُ: المُنتَةُ

المتردية: الميته بالسقوط مي عُلُوًّ .

النطيحة

المُبَنَّةُ بِالنَّطْحِ • ما ذكيتُمُ

ما أدركتموه وفيه حياة فدحتموه

■ النُّصُب حجارة حول

الكعبة يُعطّمونها

تستقسموا الطدوا معرفة مَا تُسِمَ لكُمْ

بالأزلام:هيسهامً

معروفةً في الجاهلية . • فِسْقُ : ذنبٌ عظيمٌ '

- بعثق : دب صفيم وخُرُوجٌ عن الطاعة

اضطر الشديد

■ مخمصة محامة شديد

محاعةِ شديدةِ

مَائِل إليه وَمُحْتَارِلُهُ

الطيّاتُ: ما أذِنَ
 انشارع في أكنه أ

■ الجوارح

الكواسب للصيد إ

■مُكِلِّين

مُغَلِّمين لها الصُّيِّد

المُحْصَنَاتُ
 العفائف أو احرائر

■أَجُوزَهُنَّ: مُهُورَهُنَّ

حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَيْنُمُ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ذَالِكُمْ فِسُقُّ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُملْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي عَغْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِمُّ ١ يَسْ عَلُونَكَ مَاذَ آ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَاعَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَ كُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِّمَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنبَحِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَمُّمَّ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَاءَ اتَّيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُعْصِنِينَ غَيْرَمُسَفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي أَخْدَانِ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِنِ نَ الْأَعْرِينَ الْأَعْرِينَ الْأَعْر

المتعممين بالرواح عَيْرَ مُسَافِحينَ عير محاهرين بالزبي مُتَخذى أخدان مصاحبي حليلات لموتي سرأ = حبط بصل ■ الْفَائط مؤصب قصاء الحاحة ■صعيداً طيباً ترانأ . أو وحُّه الأرص طاهراً ■حوجر صيق ■ ميثاقة عهده ■شهداء بالقشط شاهدين بالعذل ■لا يخرمنكم لا يحملنكم

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا برُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنْبَافاً طَّهَّرُواً وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحُدُّ مِّنكُم مِّن ٱلْغَآبِطِ أَوْلَامَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِ دُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَهُ مَايُرِيدُ ٱللهُ لِيَجْعَكُ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُّ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّهِ وَآذَ كُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَّانُ قَوْمِ عَلَيَ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَأَفْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ ابِمَا تَعْمَلُونَ ١ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرُعَظِيمٌ ﴿

■ ينسطوا إليكم يبطشوا كم بالقتل والإهلاك • نقماً



عرَّرْتُمُوهُمْ نصَرْتُمُوهُمْ . أو عطَّمْتُمُوهُمْ

■ يُحرِّفُون الكلم يعيِّرونه .

أو يُؤوِّلُونه • حظا

بصيباً وافياً

خائنة
 حيابة وعدر

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَنِينَآ أُولَيَاكَ أَصْحَبْ ٱلْجَحِمِ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قُومُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُ مَ عَنصُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْ أَخَاذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللهُ إِنِّى مَعَكُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَةِ ةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهِ الْأَنْهَ رُفْمَن كَفْرَ بَعْدَ ذَ لِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللهَ فَبِمَا نَقَضِهِم مِّيثَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيةً يُحِرِّفُونَ ٱلْكَلِمَعَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواحَظًامِّمَا ذُكِّرُواْبِهِ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

ا فأغُريْنا هَيْخُما . ثُ ألصقُما

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّانَصَ رَيِّ أَخَذُنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كُرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيَكَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ إِنَّ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاءَ حُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَ كُم مِن ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُّ مُّبِينُ إِنَّ يَهْدِى بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَهُ سُبُلُ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ٱبْنُ مَرْبَيمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمُسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

فغرة
 فغور والقطاع

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُو النَّصَرَى خَنْ أَبْنَكُ اللهِ وَأَحِبَو فَ فَلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرُّمِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُلِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ إِنَّ يَا هَلُ ٱلْكِنْبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَفَوْمِ ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَبِياءً وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلِمِينَ ١٠ يَقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كُنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْنَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْ بَارِكُمْ فَنَ نَقِلِبُواْ خَسِينَ إِنَّ قَالُواْ يَمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمَاجَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَ خِلُونَ إِنَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَا فُونَ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُو آلِن كُنتُم مُّؤُمِنِ مِنَ الْآ

إحماء, ومواقع العنة (حركتان)
 إحماء ومالا بنقط

صد ؟ حركات اروما مد؟ او\$او \ جبوارا
 مدُ واجده \$ او هجركات مدركتان الم

و يتيهُون قَالُواْ يَهُوسَى إِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا أَبَدًامَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ يسيرود ء متحيو يس ■ فلا تأسّ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلا إِنَّاهَهُنَاقَعِدُونَ ١ قَالَرَبّ فلا تخر لُ = قُرُ باناً إِنَّى لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ما يُتقرَّبُ به من البر ٱلْفَسِقِينَ ١٩٠ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً إليه تعالى ■ تبوء يَتِهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ■ فطوّعت سُوْأَةُ أَخِيه

الله ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِاللَّحِقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنَ أَحَدِهِمَا وَلَمُ يُنَقَبُّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَنُلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ لَيْ اللَّهِ لَيِنْ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ سهنت وريثت لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ جيفتُهُ . أو غُوْرُتُه رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَلِكَ جَزَّ وَالطَّالِمِينَ ﴿ فَالصَّافَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْبُ فَبَعَثُ ٱللَّهُ غُرَا بَايِبَحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَويلَتَى أَعَجَزْتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلْا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ الْبَا

يُعدُوا .
أو يُسنجئوا 
خزي 
دُلِّ وهوان 
الرُّ لفي يفعُلِ 
الطَّاعاتِ وتركِ 
المُعاصى

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَاعَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ أُنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَاقَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأُنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِأَلْبِيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَذَ لِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِلَى إِنَّمَا جَزَ وَاللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصَكِّبُوا أَوْيُصَكِّبُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْيُنفُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِمُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهُمُّ فَأَعْلَمُوا أَنْ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَآبَتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ الْآ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوَأَنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوَأَنَّ لَهُ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ مَانْقُبِ لَ مِنْهُمَّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ اللَّهِ

ا الطاء ومواقع العنة حركمان المنتخبم الراء العام، وهالا بُلفك العام، وهالا بُلفك

● مید ۲ هنرکاټ برومنا 🤚 مد۲ او ۱۶و ۲ چنوارا ● مدّ واجدید ۴ او ۵ جرکاټ ● مدّ هنسرکتنسان نكالأ
 عُقُونة , أو منعاً
 عن العؤد
 فتنتة
 صلالته

■ خزُيِّ افتصاحٌ ودُلُّ



يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُعَذَابٌ مُنْقِيمٌ ﴿ إِنَّ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَ عُوَا أَيْدِيهُ مَاجَزًاءً بِمَاكُسَبَانَكُلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِمُ اللهُ عَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِّمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمُ الْآ ٱللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَدِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَغْفِرُ لِهِن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءًا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَرُّ نِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرَعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ اءَامَنَا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَرَتُوْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخُرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ لَمْ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَأَحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنْتَهُ فَكُنْ تَمْ لِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أُولَيِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ هُمْ فَي ٱلدُّنْيَاخِزَى وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّ

■ لِلسُّحْتِ للمالِ الحَرَام

بالقسط
 بالغذل
 المقسطين

العادِلِينَ فيما

■ يَقُولُوْنَ يُعرضُون عن

خُخُمك • أَسُلَمُوا آتُقَادُوا لحُكُم

> زَبُهِم • الرُّ بُانِيُّو نَ

عُبَّادُ اليهودِ
الأخبارُ

علماءُ اليهود

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّ وكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِأَلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَنَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُّونَ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَتِهِكَ بِأَلْمُؤْمِنِينَ شَي إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلْتُورَدَةُ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَينِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنَب ٱللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُداء فَلا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَاتَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُ نَ إِنَّ وَكُنْبِنَا عَلَيْهِمْ فَهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِالْأَنفِ وَاللَّاذُكَ بِاللَّادُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنَّ وَالسِّنَّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةً لَّهُ وَمَى لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ الْأَلْ

> م بعجبم الراء معنة

👸 🌑 احقاء، ومواقع التنة حركتا، 'را 🐷 ادعاد ، ومالا بلقط قَفَيْنا على
 أَتَارِهُم
 أَنْخَاهُهُ على
 أَنْخَاهُهُ على
 أَنْخَاهُهُ على
 رقباً أو شاهده شريعه شريعه طريقاً واصحا على الدين البيد كم البيد كم البيد كم يعتبر فوك يعتبر فوك

وَقُفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاتَ رِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدُيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيْلَةِ وَءَاليَّنْهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِمَابِينَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ اللَّهُ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيذً وَمَن لَّمْ يَعُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيذً وَمَن لَّمْ يَعُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبُلُوَكُمْ فِيمَا ءَاتَنكُمْ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلْفُونَ الْإِنَّا وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُواءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنَ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَولُّواْ فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِبِدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُو بِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ إِنَّ أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ إِنَّ

الحرن الحرن

دائرة می
 بائمة می
 بوائب الدّهْر

بالفشح
 بالتصر

جهد أيمانهم
 أعُنصها وأو كدها

■ حبطت بطدث

■ اذلة
 عاطمييں مُتدلَّلير

أعزة
 أشداء متعليي

لومة الاثمر
 اعتراص مُعْتر صا

هُزُوا
 سُخرية

اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَدَى أَوْلِيَا مَعُمُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضَ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهُمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٓ أَن تُصِيبَنَا دَآيِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِأَلْفَتْحِ أَوْأَمْر مِّنْ عِندِهِ فَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ (أَنْ) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَلُولًا عِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنهُمُّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (أَقَ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحَبِّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلُ اللهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوُمَةَ لَآيِمِ ذَ لِكَ فَضَلُ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ إِنَّهَا وَلَيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ (٥٠ وَمَن يَتُولَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْغَلِبُونَ (إِنَّ يَكَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَنَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِيآ ۚ وَالتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنَّمُ مُّوَّمِنِينَ ﴿ اللَّهِ الْكِنبَ مِن قَبْلِكُمْ وَأُلْكُمُ مَّوْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ اللَّهُ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ اللَّهُ إِن كُنتُم مُّو مِن اللَّهُ إِن كُنتُ مُ مُوالِدًا اللَّهُ إِن كُنتُم مُّو مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِن كُنتُ مُ اللَّهُ إِن كُنتُ مُ اللَّهُ اللَّهُ إِن كُنتُ مُ مُواللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّا ا

■ تثقمُونَ تَكُرُ هُونَ وَتَعِيبُونَ ■ مَثُوبَةً جَزَاءً وعُقُوبَةً الطَّاغُوتُ كلُّ مُطَاعٍ في معصية الله ■ صواء السبيل الطريق المعتدل وهو الإسلام ■ السُخت المال الخرام الربانيون عُبَّادُ اليَّهُود # الأخبار w علماء اليهود مغلولة مُقْبُو صَةً عَنِ الْعَطَّاء تُحلاً منه

وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قُومٌ لَّا يَعْقِلُونَ الْآُ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمْ فَسِقُونَ (أَنَّ اللَّهُ عَلْ هَلَ أُنَبِّتُكُم بِشَرِّمِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ أُولَيِكَ شَرَّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ إِنَّ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓاءَ امَنَّا وَقَدَدَّ خَلُوا بِالْكُفْرِوهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُو يَكْتُمُونَ النا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَيْ الْوَلَا يَنْهَ هُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُعَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَكُ وَدُيدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتْ أَيْدِيمٍ وَلُعِنُواْ عِاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيْزِيدَ كَيْرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بِيِّنَهُمُ ٱلْعَدُوة وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارَا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوُنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

مُفتصدة من معتبدلة .
 وهم من منهم
 فلا تأس
 فلا تأس
 فلا تخرن



■ الصابئون عدة الكواكب أو الملائكة

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَاعَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (فَ) وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُوا ٱلتَّوْرَيْنَةُ وَٱلْإِنجِيلُ وَمَا آنُزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيْهُمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُّقَتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَايِعْمَلُونَ إِنَّ ﴿ يَنَايُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلَّإِنجِيلَ وَمَآأُنِزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمُّ وَلَيَزِيدَتَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآأُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّبِّكَ طُغْيَانَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَن بَاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنَ إِسْرَءِ يلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُلَّما جَآءَ هُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَى أَنفُهُمْ فَرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ اللَّهُ

ندان، پشجیم الراه پاکستان کافیة سد ۱۹ حـرکات لروف ● سد۲۰و۱۶و ۲حسوارا د واحد ۱۶ و ۵حرکات ● سد حسرکسسال

للائم وعدات ■ خلت معست ■ أَنِّي يُؤِفَكُونَ كيف لصرفون عن الدلائل

وَحَسِبُواْ أَلَّاتَكُونَ فِتَنَةً فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ حَيْثِ يُرْمِّهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ لَقَدْكَفَرَالَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مُرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَءِ يلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَالِظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَ إِنَّ اللَّهِ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُو إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةً وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّا أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَحِمُ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمْنُهُ صِدِّيقَةُ كَانَا يَأْكُلُنِ ٱلطَّعَامَ ٱنْظُرْكَيْفُ نُبِيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنْظُرْ أَنَّى يُوْفَكُونَ إِنَّ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

◄ لا تغلوا
 لا تجاوزوا الحدَّ
 ■ شخطُ
 غضب

قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَبِ لَا تَعَلَّوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَاتَتَّبِعُوا أَهُوا ء قُومِ قَدْضَ لُوا مِن قَبْلُ وَأَضَالُوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوآءِ ٱلسَّكِيل اللهُ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدُ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَعُ ذَ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّا كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُّنكِرِ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ الله تَكْرَىٰ كَثِيرًامِنْهُمْ يَتُولُونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِنْسَ مَاقَدَّمَتَ لَمُعْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللهُ عَلَيْهِ مَر وَفِي ٱلْعَــُذَابِ هُمْ خَلِدُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَفِي ٱلْعَــُذَابِ هُمْ خَلِدُونَ اللهُ وَلُوْكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أَنزك إِلَيْهِ مَا أَيُّ نُدُوهُمْ أَوْلِياءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُم مُّودَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواۤ إِنَّا نَصَرَىٰ ذَ لِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسيسين وَرُهْبَ أَنَا وَأُنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل



وَإِذَاسَمِعُواْمَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَاءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَ مَعَ ٱلشَّهِدِينَ إِنَّ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدُخِلَنَارَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّتِ تَجَرِي مِن تَحَتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا أَوْلَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَحِيمِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحْكِرُمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ إِنَّ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ أُلَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ١ اللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ اللَّهُ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِأَ للَّغُوفِي ٓ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّ ثُمُّ ٱلْأَيْمَنَّ فَكُفَّرَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَاتُّطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ فَمَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَٰ لِكَ كُفَّرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَحَفَظُوا أَيْمَنَاكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْإِنَّا

■ الأنصاب حجارة حول الكعنة بعضمومها ■ الأزلام سهام الاستقسام

سهام الاستقسام ي احاهلية

■ رنجسٌ قدرٌ

⇒ناخإثم

ليُلُونكُمُ ليَحْسَرنكُمُ وينتحسكُمْ

> ■ خۇم ئەخرىلون

بالغ الكفية
 واصل الحرم

■ عدْلُ ذلك مثله

و مال أمره
 عقوبة دئيه

يَنَأَيُّ اللَّذِينَ عَامَنُو آ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ إِنَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْبَعْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرُوا لَميسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنَّهُم مُّننَهُونَ ﴿ إِنَّ وَأَطِيعُواْ ٱللهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَاطِعِمُوا إِذَامَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَء امنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللهُ يُحِبُّ لَحُسِنِينَ الله يَتَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمُ أَلَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَنِ أَعْدَى بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُمْ مُتَعَيِّدًا فَجَزَآءٌ مِّتْلُمَاقَنْلُمِنَ ٱلنَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ ذَوَاعَدُ لِ مِنكُمْ هَدُيًّا بَلِغُ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدُلُ ذَلِكَ صِيامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَاٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَ مِ الْأَنْ

■ للسَّيَارة المسافرين ■ البيث الحرام حميع الحرم

■ قِيَاماً للناس سبباً لإصلاحهم ديناً ودُنيَا

 الهذي ما يُهْدَى من الأنعام إلى الكعبة
 ■ القلائد

ما يُقَلَّد به الهَدْيُ علامةٌ لَهُ

الناقة تُستَقُ أَدُنها وتُخلّى للطواغيت إذا وَلَدَتْ خَمْسَة أَبْطُنِ آخَرُها اخْرُها الْحَرْها دكر الناقة تُستِبُ

لاصده في أحوال > مخصوصة أ\_وصيلة الناقةُ تَشْرك إلى للطوعيت إد

> ىگرٺ بائشى ثم ثنّت بائشى

■حام الفخل لايرك ولايخمل عليه إد لقح ولد

أُحِلَّ لَكُمْ صَلَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعَالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَادُ مُتُمْ حُرُماً وَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِعة إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ اللَّهُ الْكَعْبَةُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيْمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهُ رَالُحُرَامُ وَالْهُدَى وَالْقَلَيْدِ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَى عِ عَلِيمُ الْآَ اعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ (أَنَّ قُل لَا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدُ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنزُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدُلُكُمْ عَفَا ٱللهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ اللَّهُ عَنْهُ وَرُحَلِيمٌ اللَّهُ عَن سَأَلُهَا قُوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِ نَ اللَّهُ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكَثَّرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ النَّا

🕳 نفقيم الزام

ا مد ۲ حرکات لروم و مد۲ او ۱۶ حوارا مد واحد ۱۶ و ۵ حرکات است حسرکسان

النوسا المعاصي النوسية المعاصي المعاصية المعاص

وَإِذَاقِيلَ لَمُ مُرْتَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْ نَاعَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أُولُو كَانَءَابَا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَيْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَبِشُونَهُ مَامِلُ بَعْدِ ٱلصَّالَةِ قِ فَيُقَسِمَانِ بِأُللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُمُ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُيُّ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُيُّ وَلَانَكُتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ١ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمَافَا خَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولِينِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَنُنَا أَحَقَّ مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلطَّلِمِينَ اللَّهُ وَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا إِلسَّهَ دَةِ عَلَىٰ وَجِهِهَ آوَيَخَافُواْ أَن تُردَّأَيْنُ أَبعَدُ أَيْمَنِهِمْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَسْمَعُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ الْإِنَّ

> فحيم الراء منةاء

♦ احتاء, ودواقع انعدة ح
 ﴿ ﴿ اَنِعَاد ، وَمَا لَا نَلْقُطُ

مد ٦ حركات لروسا ... مد٢ او ١٤ و ٢ حوارا مدواحه ٤ او هجركات ... مد حسركسسان المورن الجريا

■ مروح القدس حبريل عليه السلامُ

■ في المهد

رمن الطُعولة قش أوان الكلام

■ کهلا

حال اكبهال القَّةُ ة

■ تخلٰق

الصوّر والقدّر الأكمه

الأغمى حلقه

الحواريس
 أعمار عبسى

عليه اسلام

= ماندة

حواماً عليه طعامً ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ الْإِنَّا إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكِيِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَبُ وَالْحِكْمَةُ وَٱلتَّوْرَحَةُ وَٱلْإِنجِيلُ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَ مَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ نِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَءِ يلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِأَلْبِيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْءَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ شَيَ إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهِ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأُكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُو بُنَا

ا فحيد الراء

💆 احقاء وموافع العنة (حركتار) | ب 🦁 ادعاد، وسالا بنقط صد ۲ جبرکات اروما ۵ عد۲ و ۱۶و ٦ حبوارا
 مدواهم ۶ او ۵ حرکات ۵ صد حببرکستان

وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّهِدِينَ اللَّهُ

أخذتني إليك وافيأ برفعى إلى السماء

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُمَّ رَبِّنا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِلأُوَّلِنَاوَءَاخِرِنَاوَءَايَةً مِّنكُ وَٱرْزُفَنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرْبَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَاللَّا لَكُمْ أَعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمِينَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهُ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ. فَقَدْ عَلِمْتَهُ. تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَافِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغَيُوبِ اللَّهُ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْ تَنِي بِهِ عَأَنِ أَعَبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ الْإِنَّ إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِرُ ٱلْحَكِمُ الْآَ قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدَّقُهُمْ فَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَ أَبِدَارَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنَّهُ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (إِنَّا لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِ فَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِرُ الْإِنَّا



أنشأ وأنده

■بربُهم يعدلُون پُسوُّول به عيره في

> العمادة قصى أجلا كتمه و قدره

> > ■تمترُون

تشكُّون في البعث

أو تخحدونه انباء

ما يىالىھىم مى اىعفورات •قۇن

> أمّة • مكّنّاهُمُ

أعطيناهم الم

■قرطاس ما يُكُنتُ ويه

عزيرا كثير الصت

كالكاعد والرُق ■لا يُنظؤون

الايمهلون

## وَالْمُعِنْ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى

بِسُ لِللهِ ٱلرَّحْرَالِيَّ

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَجِّمَ يَعْدِلُونَ ﴿ هُوَالَّذِي هُوَالَّذِي وَالْأُورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَجِّمَ يَعْدِلُونَ ﴿ هُوَالَّذِي هُوَالَّذِي وَالنَّوْرَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَجِّمَ يَعْدِلُونَ ﴾ هُوَالَّذِي هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينِ ثُمَّ قَضَى آجَلا وَأَجَلا وَأَجَلُ ثُسَيَّ عِندَهُ فَيُمَ التَّهُ فَالسَّمَ وَاجَوْلُ ثُلَيسَيَّ عِندَهُ فَيُمَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَ وَاجَوْلُ ثُلَيسَ عَلَمُ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَ وَاجَوْلُ اللَّهُ فِي ٱلْأَرْضَ يَعْلَمُ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَ وَاللَّهُ فِي ٱللَّهُ مِن اللَّهُ وَمَا تَأْنِيهِ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُولُواللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

نُمكِن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَرَ تَجَرِى مِن تَحَنِيمَ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُو بِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا

ءَاخَرِينَ إِنَّ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ

لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ١ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ

عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظرُونَ ١

ومواقع العنة حركتان فيفجيم الرا

صد ۲ حرکاب لروما ● صد۲ او ۱۵ و ۱ حسوارا
 صد واحب ۲ او ۵ حرکاب ● صد حسرکستان

= للسنا عليهم لخلطنا وأشكلنا ما يلبسو د ما يخْنطُون على أنفسهم ■ فحاق أحاط أو برا ■ کتب قصى وأوحب

■ يُطعم ىزرق

■ فاطر

مبلدح

 أسلم
 ایقاد بله تعالی من هذه الأمة

وَلُوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْنَهُزهُ وَا فَا اللَّهُ اللَّهُ مَاكَانُواْ بِهِ يَسْنَهُ زَهُ وَا قُلُّ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ قُلْلِمَ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قُل لِلَّهِ كُنْبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله هُ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوا لسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّا قُلُ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّ أُمِنْ أُنَّ أُنَّ أَكُونَ أُنَّ أَصُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَتُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلُ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَ إِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِرُ اللَّهِ

مغدرتُهُمُ أو صلالتهم ■ ضلّ عاب ■ يفترون يكدئون ا أكنة أعصية كثيرة و قرأ صمما و نقلا في السّمع ■ أساطيرُ الأولير كدينهم السطرة ق كتيه ■ يِنَا وَ ن عنه يتناعدُون عمه بأعسهم ■و قفوا على الناد خسنوا عليها أو غرّفوها

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُشَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىٰٓ هَٰذَا ٱلْقُرْءَ انُ لِأُنذِرَكُم بِهِ ، وَمَنْ بَلَغَ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُو إِلَهُ وَحِدُو إِنَّنِي بَرِيُّ مُمَّا تُشْرِكُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَيْعَ فُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِنَايَتِهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ الله وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَكُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ أَنْظُرُكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَضَـلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوَّا كُلَّءَايَةِ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اْإِنْ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (١) وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ الْ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لُؤُمِنِينَ ﴿ إِنَّا

أحقاء، ودواقع العبة حركبان؛
 أن النظام، ومالا بنفط

● مد ا حبرکات بروما ● مد۲ او ۱۶و تصوارا ●مدولجت او ان حرکات ● مد حسرکنسان

وُقِفُوا على

خساوا على

خُکُمه تعالی

فحأةً ■ أوزارهُم

وحطاياهم

شتي وعطم

ستربأ ومنفذأ

بَلْ بَدَ الْهُمُ مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا مُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ الْإِنَّ وَقَالُو آاِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنُّ بِمَبْعُوثِينَ الْإِنَّ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهُمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ النُّ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسَرَنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَافِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ الله وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُو وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ النَّ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ الَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ يَبُّ وَلَقَدْ كُذِّ بَتْ رُسُلُ مِن قَبَلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُودُواْ حَتَّى أَنَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ

ولا مبدل بعمت الله ولقد جاء ك من بهاي المرسلين في ولا مبدل بعض المرسلين في وإن كَانَ كَبُرَ عَلَيْك إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ السَّعَاعَة أَن تَبْنَغِي فَقَا فِي اللَّهُ مَا فِي السَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْشَآءَ السَّمَآءِ فَيَا أَنِينَ السَّمَآءِ فَيَا أَنْ كُونَا مِنَ الْجَمْعَالُونَ الْمَالَالُهُ مَا السَّمَآءِ فَيَا أَنْ مَنَ الْمَعْمَاعِينَ الْمَالَعُلُونَ مِنَ الْمُعَالَقِيمُ مِعَالِينَ الْوَسُلَالُ فَالْمَالُونَ السَّمَاءِ فَيَا أَنْ السَّمَاءُ عَلَيْ السَّمَاءُ مَا مُعَالِقَا فَي السَّمَاءُ فَي السَّمَاءُ مَا مُعَالِقَالُونَ مَنَ الْمُعَامِ فَي السَّمَاءُ مَا السَّمِاءُ مَا السَّمَاءُ مَا أَنْ الْمُسَاءُ مَا الْمَاعُلُونَ الْمَاعُلُونَ الْمَاعُلُونَ الْمَاعُونَ الْمَاعُونُ الْمَاعُونُ الْمَاعُولُ الْمَاعُونُ الْمَاعُ مُنْ الْمَاعُلُونَ الْمَاعُلُونُ الْمَاعُ

احقاء، ومواقع العنة ،حركتان)
 ادغاء ومالا بنقط

صد ۲ حرکات لروم ● صد۲ او ۱۶ حصوارا
 صدواجع ۱ و ۵ حرکات ● مد حسرکشسان



ما فرطنا
 ما أعمل وتركما
 أخروبي
 الله ماء
 العمر وحوه
 الشفه وحوه
 يتضرغون

■ مغتة مخاه ■ منلسنون آيسنون أو منكنشون

ويىحنىًعون • ئاشنا

ی۔ای

يُرْجَعُونَ إِنَّ وَقَالُواْ لَوَلَا أُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلُ ءَاينةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٩ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَيْمِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّ طَنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم يُعْشَرُون ﴾ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَتِنَاصُمَّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَتِ مَن يَشَاإِٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ الْ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا ثُثَرِكُرُنَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمِمِن قَبْلِكَ فَأَخَذُنَهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَصَرَّعُونَ الله فَلُولِا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّا فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوا بَكُلِّ شَيءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذُنَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبْلِسُونَ ﴿ إِنَّا لِنَّا لِنَا الْحَالَ الْمُ اللَّهُ مِنْ الْحَالَةُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِ اللَّا اللَّا اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّ اللَّهُ ا

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمَدُ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ ١ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرَكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ قُلُ أَرَءَ يُتَكُمْ إِنْ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُ نَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَذُن اللَّهُ وَالَّذِينَ كَذَّبُو بِعَايَةِنا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُ نَ اللَّا قُلُلًا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّونَ لَهِ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُعَشَرُو إِلَى رَبِّهِ مُ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ إِنَّ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْعَدُ وَوَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةٌ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءِ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِ بَ (أَنَّ الطَّلِمِ بَ (أَنَّ اللهِ مِن

خابرُ القوم
 آخِرُهُمْ

■ أرَأَيْتُمُ

أنحبرُوني • نُصَرَّفُ نُكرَّرُ على

أنحاء مختلفة

يَصْدِفُون
 يُعْرِضُون

يعرضود • أرايتكم

اربيات أغبرُوني

مُعَايَنةً . أو تُهَارأً

> بالغداق والغشي أول النهار وآخره

فَتُنَّا وَامْتَحُنَّا وَامْتَحُنَّا وَامْتَحُنَّا يَقُصُّ الحَقُّ يَتَبَعه . أو يَتَبَعه . أو يَعْدُلُه فيما يخكُم به يخكُم به الفاصلين الحاكمين

وَكَذَ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُو ٓ أَهَوَ لَا مِ مَن ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّ أَبَيْنِنَا أَلَيْسَ ٱللهُ بِأَعْلَمَ بِ شَّكِرِنَ آَنُ وَإِذَا جَاءَكُ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمُ سُوَّءُ ال بِحَهَ لَهِ ثُمَّ تَابَمِ أَبَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُور رَّحِمُّ (إِنَّ وَكَذَ إِلَّ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَإِنسَتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ الْآقَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلْلَّا أَنِّعُ أَهْوَاءَ كُمُّ قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِنَ اللَّهِ قُلْ إِنِّ عَلَىٰ بَيِّنَة مِّن رَّبِّ وَكَذَّبْتُم بِدَّ مَاعِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَصِيلِينَ الْآَقُ قُلُلُّو أَنَّ عِندِي مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ إِظَّلِمِ نَ اللَّهُ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّاهُوۡ وَيَعْلَمُمَا فِ ٱلْبُرِّوا لْبَحْرُومَاتَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارُطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّهِ نِ (أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي اللَّ



وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ حُمْ إِلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم إِلَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيدِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْدِ مَ جِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ وَهُوَٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّ إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُ نَ إِنَّ ثُمَّ رُدُّو إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ هُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمُتِ ٱلْبُرِّو الْبَحْرِيَدْعُونَهُ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً لَيِنَ أَنِحَ نَامِنَ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِنَ آلَ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كُرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُ نَ إِنَّ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أُوْمِن تَحَيِّ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بِعَضِ ٱنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُ وَ الْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُ وَ الْأَ وَكُذَّبَ بِهِ قُومُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ إِنَّ لِّكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ إِنَّ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَاينِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَنُ فَلَا نُقَعُدُ بَعُدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِ نَ الْأَلَ

₹رختم
 کستنم

■ لا يُفرُّطونَ لَا يَتُواتَوْنَ

اً يوسون. أو لايُقصّرُون

تضرَّعاً
 مُعْلِنِينَ الضَّراعة
 والتّدلل

= خُفْيَة

مُسِرِّينَ بالدعاء

يلسگم
 يخلطگم في

القتال • شيَعاً

فِرَقاً عَتَلِفة الأهواء

ا بَامَنْ بعض مض شِدَّة بعض شِدِّة بعض

ي الفتال • نُصَرُف

ئكَرُّرُ بأساليت مختلِفةٍ

غر تهم خذعتهم وأطعمتهم بالباطل تبسل تُخْسَ في حهثم تَعْدلُ كُأْ عَدل تَفتُد بكا فلااء أبسلوا خسئوا في البار حويم ماء بالغر نهاية الحرارة استهوتنة أصلته الصور

القرب

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِين شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ شَ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتَ لَيْسَ لَهَا مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَ إِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ قُلْ أَنَدُعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ مِنَاٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهُوتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى وَأُمِنْ نَالِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلْصَلَوْةَ وَأَتَّ قُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَبُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهُ مَالِمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهُ مَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ



■ آزرَ نقبِ والدِ إبراهيمَ

■ مَلَكُوثَ عجائب

جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ
 سَنتَرَهُ بِظَلامِهِ

ا اقبل غات وعزب تحت الأُمْق

 بَازِغاً طالعاً من الأُفق

قطر
 أؤخذ وأنشأ

خيفاً
 مائلاً عی
 الباطل إلى

الدِّيسِ الحقَّ **حَاجُهُ**خاصِمَهُ

ا سُلطاناً
 خُخة و نُرْهَاناً

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَل مُّبِينِ إِنَّ وَكَذَ لِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ الْإِلَى مُلَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوْكُبَّا قَالَ هَذَارَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْأَفِلِينَ إِنَّ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِعَاقَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِ لَّمْ يَهُدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّاَّ لِّينَ الَّهُ اللَّهُ عَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَــَةً قَالَ هَلْذَارَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَقَوْمِ إِنَّى بَرِيءَ مِمَّا ثُشْرِكُ نَ اللهُ إِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْإِلَى وَحَاجَّهُ قُومُهُ قَالَ أَتُكَ جُونَى فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَ إِنَّ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ = إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلا تَغَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُ نَ اللهِ

> نفحيد الراء منقبة

احقاء وبواقع العث حركتان
 إين العلم ، ومالا بنقط

● مد ۱۲ هـرکات لروما ﴿ مد۱۲و\$او ٦ هـوارا ●مدواهه \$ او ۵ هرکات ﴾ مد هــرکســـار

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَيِّكَ لَمُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُهُ تَدُونَ اللَّهُ وَتِلْكَ حُجَّتُنَاءَ اتَّيْنَهَا إِبْرَهِي مَعَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَت مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَهَبْنَالَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ حَكُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُ دَوسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَ رُونَ وَكَذَ لِكَ بَعِرَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ وَزَّكُرِيًّا وَيَحْنَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشُّ كُلِّ مِنَ ٱلصَّالِحِ نَ اللَّهِ وَإِسْمَعِيلَ وَالْيُسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّتِهُمْ وَإِخْوَنِهُمْ وَالْجَنَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَط مُسْتَقِيمِ اللهُ ذَلِكَ هُدَى ٱللهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٩ أُولَيِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبُ وَٱلْمُكُمَّ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوْ لَآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُو بِهَا بِكَفِرِينَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

<u>ۅۘؖ</u>ؗڡؗٵڨۘۮۯؙۅٳٵڛۜۮڂڨۜڨۮڔڡۦٳ۫ۮڨٵڵۅٳڡٳٲڹ۫ڒڷٲڛۜۮؗۼڮڹۺڔڡؚڹۺؠٞ قُلُ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورَا وَهُدَى لِّلنَّاسَّ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُ مِمَّا لَرُتَعَلَمُوا أَنْتُمْ وَلا عَابَا وَكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ أَنْتُمْ وَل وَهَذَا كِتَبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُصِدِقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُمَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلُ مَا أَنزَلُ ٱللهُ وَلُوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّلِامُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوْتِ وَٱلْمَكَيِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ وَلَقَدُجِئْتُمُونَا فُرَدَى كَمَاخَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاء كُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَرُوا لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنكُم مَّاكُنتُمْ تَزَعُمُونَ الْ

مَا قَدَرُوا الله َ
 مَا عَرَفُوا الله َ
 أو مَا عَظَمُوه

قراطيسَ
 أؤراقاً مَكْتُوبَةً

مُفَرَّفَةُ عَوْضِهِمْ بَاطِلِهِمْ

مُبَارك
 كثير المافع
 والفوائد

غَمَراتِ المؤت سنكراتِه وشدائِدِه

■ الْهُونِ الْهُوَانِ

 مَا خولْناكُمْ
 مَا أَعْطَيْنَاكُمْ مَن مَنَاعِ الدُّنْيا

تقطع بينكم
 ثمر ق الاتصال
 بسكم

المحترث المحت

فَالِقُ الحَبُ
 شَاقَهُ عن الباتِ

قَأْنِّى تُؤفَكُون
 فَكَيْف تُصْرُ نُوں

عن عباديّه

فالق الإصباح
 شاق ظلمته على

بياض المهار

■ حُسْبَاناً غلامتی حساب

علامتي حساب للأؤقات

≡ خضراً

أخصر غضا

مُقراكباً
 مُقراكباً كسابل

الحبطة

■طَلْمهَا أوَّل مَا يخُرُ جُ

من ثمر النُّحُل

■ قنوانً

غراحين كالعناقيد

دانية موالمشاول

س پئیں

نضجه وإدراكه

≡الجنّ

الشِّباطِين حيث أطاعُوهُم

. = خوَقُوا

الحتلفوا وافترؤا

۽ يَدِيغُ

مُنْدِعُ ومُخْتَرِعُ

■ أثنى يكونُ

كيف . أو مِن أين يكونُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى يَعْزِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ الْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ اللَّهُ اللَّهُ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ الْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ ﴿ فَا لَقُ الْإِصْبَاحِ الْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللللْم

وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَّنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصَرَحُسْبَانَا ۚ ذَٰ لِكَ تَقْدِيرُ

ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِهُتَدُوا

بِهَا فِي ظُلْمَتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِ قَدَّفَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ

الله وَهُوَ اللَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّل

قَدْفَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ

مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَابِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَامِنْهُ

خَضِرًا نُخُرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا

قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا

وَغَيْرَ مُتَسَابِهِ ٱنظُرُوا إِلَى ثَمرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ

لَآيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ

وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰعَما

يَصِفُونَ إِنَّ بِدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ

وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَحِبَةً وَخَلَق كُلُّ شَيْءً وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ

ر) • شعيم الراء • فلقته

۞ احتاء ومواقع العبة .
 ۞ ادعام ومالا ملفظ

مد ؟ حـرکات لروما 🌑 مد؟ و \$او ؟ حـوارا مدواجع \$ او څحرکات 🕲 مد حـــرکمــــان

12.

 الأنصارُ لا تُحِيطُ به

■ بخفيظ برقيب

■ تُصَرُّفُ نكرِّرُ بأساليب

محتلفة

■ درست قرأت وتعلَّمت من أهل الكتاب

■ عَدُوا

اغتذاء وظلمأ خَهْدُ أَيْمَانِهِمْ

أغْلَظَهَا وَأُوْ كَدُها

 نَذَرُهُمْ نَتْرُ كُهُمْ

« طُغْيانِهِمْ تَجَاوُرهِمُ الحدّ

بالكمر يَعْمَهُو نَ

يعُمُونَ عن الرُّشْدِ . أو

يتحيرون

ذَ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوعَلَى كُلِّشَىءِ وَكِيلُ اللهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُوهُ وَيُدْرِكُ ٱلْأَبْصَرُوهُ وَاللَّطِيفُ ٱلْخَبِرُ اللَّهِ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَابِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكُنَّ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً وَمَنْعَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِ ظِ إِنَّ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآينتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ فَنَا ٱنَّبِعْ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَكَ إِلَّا هُو وَأَعْرِضُ عَنِ

ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهِ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوا بِغَيْرِعِلْمِ كَذَ لِكَ زَيَّنَّا

لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّعُهُم بِمَاكَانُواْ

يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَإِن جَآءَتُهُمْ اللَّهِ لَيْوْمِنُنَّ مِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِئَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا

جَاءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْعُدَتُهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَالَةً

يُؤْمِنُوا بِهِ عَأُوَّلُ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

خشترنا
 خمشا
 أثبلا
 مُفائلة

أو حماعةً حماعةً

إخرف القؤل
 ناطله الممؤه

غروراً
 حداعاً

إقصافي
 إلتميل

لفترفوا
 لكنسوا

المُمْترين

الشاكيس المتردّديس

پختر صوف نگدار د

﴿ وَلُوَّأَنَّنَا نُزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَي يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اللَّهِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقُولِ غُرُوراً وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَايَفْتُرُونَ الله والمُصْعَى إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَيْهِ أَلْأَخِرَةِ وَلِيَرْضُوهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ شَيْ أَفَعَيْراً للهِ أَبْتَغِيحَكُمَا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنَبُ مُفَصَّلاً وَ لَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلَ مِّ رَّبِّكَ بِلْحَقَّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّ وَتُمَّتَكِلُمَتُ كِلْمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدَلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهُ وَهُوا سَمِيعُ ٱلْعَلِمُ الْفِي وَإِن تُطِعْ أَكُثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوا أَعْلَمُ إِلْمُهْتَدِينَ اللَّهِ الْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْدِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ الْمِلْ

> ) 🔵 بقحيم الراء 🌰 فنفتة

احكاء، وموافع العبه ، حركتار
 إلى الدعام ، ومالا بيفط.

بند ۱۴ حبرکات لرومیا ﴿ مد۱ او ۱۱و ۱ حبوارا
 مدر واحدیا و ۵ حرکات ﴿ مد هیسرکنستان

وَمَالَكُمُ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرُ ٱسْعُرْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّاكُثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأُهُو آبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِلْ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ إِنَّ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمُ يُذَّكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَلْشَرَكُونَ اللَّهِ أُوَمَن كَانَ مَيْ تَافَأُحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَالُهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِكُمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَفِرِينَ مَا كَانُو يَعْمَلُونَ النَّ وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَا في كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرُ مُجْرِمِيهَ الْيَنْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُهُونَ البُّنَّا وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نَّوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَآأُوتِي رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ اللَّهِ

ذروا
 اثر کوا
 یفترفون

يختسببون • لَفِسْق خُرُو جُ عن

صغارٌ
 ذُلِّ وَهُوانَ

خَوْجاً
 مترابد الصيّق
 يصَعَّدُ في السماء
 يَتكلَّمُ صعودُها
 علا يستطيعُه
 الرّخسَ
 العدابُ أو

المجترب المجترب الم

الجذلان

مثواکم
 مأواکم
 ومستفرکم
 غرتهم
 حدعتهم

فَمَن يُرِدِ ٱللهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَهَذَاصِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّفَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَذُّ كُرُونَ إِنَّ اللَّهِ لَكُمْ دَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبِّمُ مَّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُ نَ اللَّهُ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمَعْشَرَ أُلِجِنِّ قَدِ ٱسْتَكُثَّرُتُم مِنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُمُ مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغُنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِى أَجَّلْتَ لَنَاقَالَ ٱلنَّارُ مَثُو نَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ الْآَنِي وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّامِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ يَمَعْشَرَا لِجُنَّ وَالْإِنِسِ ٱلْمَرَالِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَذَا قَالُوا شَهِدُنَاعَلَى أَنفُسِنّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَرَةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِنَ إِنَّا ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿ آَتُهُ

وَلِحُلِّ دَرَجَت مِمَّاعَكِمِلُو وَمَارَبُّكَ بِغَنْفِلِعَمَّا يَعْمَلُونَ شَا وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِ أَبِعَدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَّا أَنْشَأَكُم مِن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخُرِنَ الْآلَا إِنَّ مَا تُوعَكُونَ لَأَتُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِنَ اللَّهُ قُلْيَقُومِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ أَدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ أَظَّلِمُ نَ وَهُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذُرَأُ مِنَ ٱلْحَرُثِ وَ لَأَنْعَمِ نَصِيبً افَقَ الُواْ هَ ذَا لِلَّهِ بزَعْمِهِ مَر وَهَ ذَا لِشُرَكَّ إِناكَّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَا يِهِمْ اللَّهِ مَاكَانَ اللَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَا يِهِمْ ساءً مَايحُكُمُ وَ شَا وَكَذَ لِكَ زَيّنَ لِكَثِيرِيِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ

■ بمُعجزين فَالتينَ من عذاب الله بالحَرَب. ■ مكانتكم غاية تمكُّكُم واستطاعتكم ■ فَرَأَ خلق على وحه الاحتراء ■ الحرَّثِ الزُّرع الأنعام الإبل والبقر والغسم ليزدوهم المهلكومة بالأعواء = لِتَلْسُوا ليخبطوا س يَفْتُرُ و ن يَخْتَلِقُونِهِ مَي

الكدِب

شُرَكَا وُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِي لَبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمُ

وَلُوْشَاءَ اللهُ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُف اللهُ

■خَرْثُ ززع = ججڙ مححورة مخرمة مَغُرُوشَاتِ مُحتاحةً للعريش، كالكثرم ونحوه غَيْر مغْرُوشاتِ مستفنيةً عنه باستواثها كالبخل = أَكُلَهُ ثمرُهُ الدي يُوْ كل مىه خَمُولَةً كبارأ صالحة للحش

فرشاً
 صعاراً كالعم
 خطوات الشيطان
 طرة وآنارهُ

سب الحرث ١٥

وَقَالُواْ هَاذِهِ عَأَنْعَا وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَاۤ إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَدُّلَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُوا يَفْتُرُنَ إِنَّ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ ٱلْأَنْعَمِ خَالِصَ ۚ لِنُكُونِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰٓ أَزُوجِنَا وَلِي يَكُن مَّيْتَةً فَهُمَّ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمُ وَصُفَهُمُ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُوا مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَلُوا وَمَاكَانُوا مُهْتَدِنَ ١١٠ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّتِ مَّعْرُوشَتِ وَغَيْرَمَعْرُوشَتِ وَأَلنَّحُلُ وَالزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَّانَ مُتَشَبِّهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِهُ كُلُوا مِن ثُمَرِهِ إِذَآ أَثُمَرُو ءَاتُواحَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِي اللَّهِ وَمِنَ ٱلْأَنْعَمِ حَمُولَةً وَفَرُشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱلله و كَاتَتَبِعُوا خُطُوتِ ٱلشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّهِ نَّ ١

ثَمَانِيَةً أَزُواجٌ مِّنَ ٱلضَّاأَنِ ٱثْنَايْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزَ ٱثْنَايْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْيَانِ نَبِّعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِنَ اللهُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَايْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَايْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكرين حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنتَييْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَييْنِ أُمْ كُنتُمْ شُهُداآءَ إِذْ وَصَّحَكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَافَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْر عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِ نَ اللَّهُ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ تَدَّ أُوْدَمًا مُّسْفُوحًا أُولَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَكُنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبُّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُو حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِوَ ٱلْعَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُما أَوِ ٱلْحَوَاكِ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِقُ نَ الْأَلْ

آکِل = مَسْقُوحاً مُهرَاقاً ■ رجسٌ نَجِسٌ أُو حَرَامٌ أهِلُ لِغير الله به ذُكِر عبد ذبحه غير اسمه تعالى =غير باغ غير طالب للمُحَرَّم لِلَّذُة أو استثثار = زلا غاد ولامُتَجَاوز ما يُسَدُّ الرَّمْقَ ذي ظُفُر ما لَهُ إصبَعٌ: دابَّةً أو طيراً الحوايا الْمُبَاعِرَ . أو المصارين

والأمعاة

■ طاعم

» تأسَّة غدائه ■تخوصُونَ تڭدئود على الله تعالى ه مَلْمُ أخضروا . أو هَاتُوا ■ بربهم يعدلون يسوود به الأصام = أتل أَوْرَا ■ إملاق ■ الْفو احش كبائر المعاصي



فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَهُمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُوا لُوْشُاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَاءَابَآ وُنَا وَلَاحَرَّمُنَامِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَغَرُّصُ نَ إِنَّا قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَ كُمُّ أَجْمَعِ نَ إِنَا قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَ ذَأَ فَإِن شَهِدُو فَ لَا تَشْهَادُ مَعَهُمَّ وَلَاتَنَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِتنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لَآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِذُ كَ إِنَّ اللَّهُ قُلَّ تَعَالُوا أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرَكُو بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَلِدِينِ إِحْسَانًا وَلَاتَقَنُّ أُوَّا أَوْلَدَكُم مِنْ إِمْلَقَ نَحْنُ نُرِزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِاتَقْرَبُوا ٱلْفُوَحِسَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَاتَقَنْلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَادِ لَحَقَّ ذَلِكُمْ وَصَّ كُم بِهِ لَعَلَّكُونَ قَوْلُونَ الْأَقَالَ



متذف عنها
 أغرض عنها

وَلَانَقُرَبُو مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلّ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ إِلْقِسْطِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهد ٱللَّهِ أَوْفُو ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُ نَ الْآَهُا وَأَنَّ هَلْدَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَاتَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنُفَرِّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّلَمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ الرُّهُ أَمَّ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِنَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدَى وَرَحْمَة لَعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُ نَ إِنَّ وَهَذَا كِنَا الْكُلُّ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَ تَبِعُوهُ وَاتَّقُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ آفِي أَن تَقُولُو ٓ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِنَبُ عَلَىٰ طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِلِينَ الله أَوْ تَقُولُوا لَوَأَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدْ جَآءَ كُم بِيِّنَةً مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن كُذَّبَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ آسَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَنِنَاسُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُنَ الْآُوا

سد ٦ حسركاب لروما الله سد ١٢و ١٤ و حصوارا • مد واحد ١٤ او ٥ حركات الله مد حسركسسان (١٤ ادعاء ، وما لا بنقط (١٠ في فيقلة مرقاً وأحزاناً في الصلالة فيماً لا فيماً لا فيماً لا فيماً لا عوج فيه ماثلاً على الدين الحق الدين الحق الدين الحق الدين الحق

تحمل الأرص خلائف الأرص يُخْلُفُ مُصْكُمُ مُصَكُمُ مُصَافِها مُعِماً فيها

عبادتي

ليبلوگم
 ليحتسركم

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَيْحِكُةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرْتَكُنْءَ امَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱلنَظِرُو إِنَّا مُنكَظِرُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعا لَّسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْنُ هُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم عِاكَانُو يَفْعَلُ نَ الْ مَنْ جَآءَ بِ لَحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ بِ لَسَّيِّعَةِ فَلا يُعْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ إِنَّا قُلْ إِنَّنِي هَدَّ فِي رَبِّ إِلَى صِرَط شُسْتَقِيمِ دِينَاقِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشْكِي وَمُعْيَايُ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآَلُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْسُلِمِ نَ الْهُ أَنْ أَلَا عَنْدَا للهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَرَبُّ كُلِّ شَيْءً وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وِزُرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَيِّثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ الْآلَ وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بِعُضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَت لِيَالُوكُمُ فِي مَا ءَاتَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُور رَّحِيمُ الْفِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُور رَّحِيمُ الْفِقَا



بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ الرِّحَارِ

المَّصَ (إِنَّ كِنَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ

لِنُنذِرَبِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ اللَّهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

مِّن رَّبِّكُوْ وَلَاتَنَبِعُواْ مِن دُونِهِ إِلَّا أَهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿

وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَ هَا بَأْسُنَابِيَّا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ

الله فَمَا كَانَ دَعُو هُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُو الْإِنَّا كُنَّا

ظَلِمِينَ ﴿ فَلَنَسْ عَلَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَلَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَلَنَّ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَلَنَّ الَّذِينَ

ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَالنَّقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنّا عَآبِينَ ﴿ اللَّهُ مَاكُنَّا عَآبِينَ

وَ لُوزَنُ يُومَيِدٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِينُهُ فَأُر لَتِهِكَ هُمُ

ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ فَأُ لَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُو

أَنفُسَهُم بِمَا كَانُو بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ إِنَّ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ

فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَنِيشٌ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ١

وَلَقَدْ خَلَقَنَدِ عُمَّ مُعْ صُوِّرُنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَكَيْحِ أَسْجُدُو

لِأَدُمُ فَسَجَدُو إِلَّا إِبْلِيسَ لَوْيَكُ مِنَ أَسَّجِدِينَ اللهَ لَا أَبْلِيسَ لَوْيَكُ مِنَ أَسَّجِدِينَ

مد ۲ هرکات اروما ● مدًا او او ۲ جوازا
 مدُ واجب او قدرکات ● مد حسرکنستان



خَرْجٌ مِنهُ
 ضيقٌ من تىليعا

**■ کُمْ** کثیر

> ا بأشنا عدائنا

ایاتاً
 آئلاً دهہ

لبلا وهم نائمُونَ • قائلُون

مستريخون بصف النهار

مكناكم
 حعلما لكم
 مكانأ وقرارأ

ا مُعَايِشُ مَا تَعِيشُونَ به وَتَخْيُونَ ■ مَا مَنْعَكَ ما اصْطَرُك . أو مَا دُعَاكَ

المُاغِرِينَ
 الأُدِلَاء المُهابِس

■ أنظرني

أتخربي وأمهلني

أغويتني
 أضالتني

الأقفدة لهم
 الأثرصدتهم

= مذَّءوماً

مبيباً مُخفِّراً

مذخوراً
 مطروداً متعداً

» قوسوس لهما ت

أَلْقى في قلبيهما ما أراد

> ■ ؤورى سنبر وأخمى

■ سۇءاتھما

عؤراتهما

= قَاسمَهُمَا

حلف لهما

= فذلًاهُما

أَنْزِلَهُمَا عَنَّ رُثْنَة الطَّاعة

بالرور

بجذاع

= طفقا

شرعا وأتحدا

يخصفان
 يلزقان

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْ تُكَّ قَالَ أَنَا ْخَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّادِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ إِنَّ قَالَ فَ هَبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخُرُجَ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرَفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الله عَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِنَ الْإِنَّ قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَأَفْعُدُنَّ لَكُمْ صِرَطَكُ ٱلْمُسْتَقِعَ إِنَّ أَمَّ لَاتِينَّهُم مِ أَبَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِت اللهَ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُ ومَا مَّدْحُوراً لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ الْإِنَّ وَيَتَادَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّامِينَ (إِنَّ فَوسُوسَ لَهُمَا ٱشَّيْطُنُ لِيُبْدِى لَهُمَامَا وُرِي عَنْهُمَامِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَانَهَ كُمَارَبُكُمَاعَنَ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ إِنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنَّ لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ إِنَّا فَدَلَّهُ هُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَاسَوْءَ مُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَ هُمَارَيُّهُمَا أَلَوْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَاعَدُوَّمُّنِينٌ إِنَّ

> منعدم الراء منفية

الحقاء، ومواقع انفنة حركنا
 ادعام، ومالا بلقط

عد ۱ حبرکات اروما ۵ عد ۱ و ۱۶ و ۱۶ حبوارا
 مدواهد، ۱۶ او هجرکات ۵ مد حسرکسان

قَالَارَبُّنَاظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنَّ قَالَ ٱهْبِطُوا بِعَضْكُمْ لِبَعْضِ عَدُوّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِنِ إِنَّ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (إِنَّ يَبَنِي عَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُورى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشا وَ لِبَاسُ ٱلنَّقُوى ذَلِكَ خَيْرُ ذَلِكَ مِنَ ءَايَتِٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذُّكُّرُ نَ إِنَّ يَبَنِّي ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَا أَخْرَجَ أَبُويْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوْءَ بِهِمَا إِنَّهُ يَرَكُمُ هُووَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانْرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِثُ نَ ١ فَحِشَةً قَالُوا وَجَدُنَاعَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَنَا بِهَأْقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ إِلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُ نَ اللَّهِ قُلْ أَمَرَدِي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَ كُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِد وَادْعُوهُ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُ نَ إِنَّ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّلَكَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُو ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِياءً مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُن اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُن الل  أنز أنا عليكُم أعطيماكم ■ ريشاً لباساً ريبةً . أو مالاً لا يفتنكم لا يُضِلُّكُمُ ويخدغثكم ينزغ عنهما استلابأ قسله ځنو ده . أو دُرِيتُهُ فاحشة فغلة متناهية في القبح بالقشط بالمذل = أقيمُوا

مشجد وقت سُجودٍ أو مكابه

ۇنجوھكم

توځهوا إلى عبادتِه

مستقيمين



ازیتگم
 تبانگم

" ■ الْفواجش كائر المعاصى

≡ البغي

الطلم والاستطالة على الناس

سئلطاناً
 حجة وبرهاناً

ا يَمَنِي عَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِد وَكُلُو وَشَرَبُوا وَلَا تُسْرِفُو اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ قُلْمَنْ حَرَّمَ زِينَ لَا ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَدَةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْم يَعْلَمُ نَ آيَا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفُوحِشُ مَاظُهُرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ لَإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُو بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلَطَ نَاوَأَن تَقُولُو عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُ نَ إِنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجُلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُ كَ اللَّهُ يَبَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلَ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَدُنَ فَيْ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَاينِنَا وَاسْتَكْبَرُو عَنْهَا أَهُ لَيْبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمُ فَهَاخَلِدُ وِنَ إِنَّ فَمَنَّ أَظُّلُو مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِعَايَتِهِ عَأُولَيْ كَيَا لَهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئَبِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفُونَ مُهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُ وَاعَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِنَ الْآيَا

> ر 🌑 بقحید اقراد 🌑 فنفیه

مند ٦ حبركات لرومت ﴿ منا اولاو ٦ حبوارا
 مدولحت ٤ او ٥ حركات إلى مد حبركنسان

قَالَ ٱدْخُلُوا فِي أَمَدِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلَّمَادَخَلَتَ أُمَّةً لَّعَنَتُ أُخْنَهَا حَتَى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعَاقَالَتْ أُخْرَنِهُمْ لِأُولَهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِي لَّالْعُلَمُونَ الْأَلِي وَقَالَتْ أُولَ هُمْ لِأُخْرَ هُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ آلَى إِنَّ ٱلَّذِيكَ كُذَّبُواْ بِتَايَنِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَمُمْ أَبُوبُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَعَلُ فِي سَيِّر ٱلْجِيَاطِ وَكَذَ لِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَ لِكَ نَجِّرِى ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ وَالَّذِينَ عَامَنُو وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَيِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ إِنَّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ

■ اذاركوا فيها
 تلاحقوا في
 النار

عنبغفاً
 مُصناغفاً

■ يلِخ يَدْخُلَ

سُمُّ الْجَيَاطِ
 أُثُّ الْاثَةِ

ثُقْب الإشرة • معادً

> فِراشٌ ؛ أي مُسْتَقَرُّ

غُواشِ
 أُعُطِيةٌ
 كالنُّحُف

اعطِيه كاللح • وُسْعَهَا طاقتها

غِل
 جَفْد وصغب

ت حدوارا 

 تحدوارا 
 تعاد، ومواقع العنة حركمان 
 فعدد الراه 
 فعلة 
 تعددالراه

مد ۲ هبرکات لرومبا → مد۲ او کاو ۲ هبوارا
 مد واهبځ او ۵ هرکات ۵ مد حسرکسیان

تَجْرِي مِن تَعْلَمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ سَالِهَذَا

وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَ مَنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِأَلْحَقَّ

وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١

العَلَقِ العَلْقِ العَلَقِ العَلَقِ العَلَقِ العَلَقِ العَلَقِ العَلَقِ العَلْقِ العَلَقِ العَلْقِ العَلَقِ الع

فَأَذُنَ مُؤذُنَّ
 أَعْلَمَ مُعْلِمٌ

■ عِوْجِاً

مُعْوَجُهُ عجابٌ

حاجز .

وهو السُّورُ

الأغراف
 أغالي السور

■ بسیماهم
 بغلامتهم

أفيضُوا
 صُبُوا . أو أَلْقُوا

= غُرُتهُم

حدعتهم

و تناهم

نَتْرُ كُهُمْ

في العداب كالمسييس

وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَامَا وَعَدُنَارَبُّنَاحَقًّا فَهَلُ وَجَدِيُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بِينَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنَسَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبَعُونَهَا عِوجًا وَهُم بِ لَا خِرَةِ كَفِرُونَ (فَا وَبَيْنَهُمَا جِمَابُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَهُمْ وَنَادُوْا أَصْعَبَ ٱلْجِنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ إِنَّ اللَّهِ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَرُهُمْ نِلْقَاءَ أَصْعَبِ أَنَّارِ قِالُوارَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّامِينَ اللَّهُ وَنَادَى أَصْعَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَهُمْ قَالُواْ مَآ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ إِنَّ أَهْتَؤُكَّاءِ ٱلَّذِينَ أَفْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمْ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً الدُّخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ الْ وَنَادَى أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنَّ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أُوْمِمَّارُزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُو ٓ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَى ٱلْكَفِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيْهِ أُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيُوْمَ نَنسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَاكَ انُوا بِعَايَنِنَا يَجْحَذُونَ اللَّهُ

وَلَقَدْ جِنْنَهُم بِكِنَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِقُوم يُؤْمِنُونَ (إِنَّ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَادٍ لَحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا آؤُنُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّانَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُو يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ مَاكَانُو يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُواالنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عَلَالَهُ ٱلْخَلْقُ وَالْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَامِينَ ﴿ إِنَّ ٱدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِنَ شَ وَلَانْفُسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشُرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَالًا ثِقَا لَاسُقْنَهُ لِبَلَدِمِّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَ تِ كُذَ لِكَ نُحُرِّجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللهُ الشَّمَرَ تَلَكُمُ تَذَكَّرُونَ اللهُ

عَاقِيَتُهُ وَمَآلَ يُغشِي اللَّيْل يُعَطِّي النهار إيحادُ الأشباء من العَدَم التُّدبيرُ والتُّصرُ تَنزُهُ . أو كُثرَ خيره وإلحسائه الضُّراعةُ والذُّلَّةَ سراً في قلوبكم مُبَشّرات

= تَأُو بِلَهُ

أشره يَفْتُرُونَ يَكْذِبُون

التهاز

بالليل

■ حثيثاً سريعا

■ الخلق

11/2

■ تَبَارُكَ

■ تَضَرُّعاً مُظهرين

الخفية

ا بُشْراً

بالغيث • أقَلَتْ

خنلت ا ثقالاً

مُثْقَلةً بالماء

ا نكانا المنظم المنظم

وَ ٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ لَّذِى خَبْثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّانَكِدًا كَذَ لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَشَكُّنُ فَ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشَكُّنُ فَ الْمُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِمِ الْ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَكَ فِي ضَلَل مُّبِينِ ١ قَالَ يَكُونُ مِ لَيْسَ بِي ضَلَلَةً وَلَكِنِّي رَسُولَ مِّ رَّبِ ٱلْعَلَمِ بَ الله أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللهِ مَا لَانَعْلَمُ نَ إِنَّ أُوعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرِيِّ رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُل مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ آتَ فَكُذَّ بُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَنِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قُومًا عَمِنَ اللَّهُ ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلا نَنْقُونَ ا قَالَ ٱلْمَلَا أُٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَاكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنظُنُّكُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ إِنَّا لَنظُنُّكُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ إِنَّا قَالَ يَـ قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِنِّي رَسُولَ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ



قوة وعظم أجسام ورجس عَذَابٌ قابر آجر آية

على صِدْقي

أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّ وَأَنَا لَكُونَا صِحُ أَمِنُ اللَّيُ أَوَعَجِبْتُمُ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرُمِّرُ رَّيِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّن كُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاآءً مِنْ بَعْدِ قُومِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخُلْقِ بَصَّطَةً فَ ذُكُرُوا ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ نُفُلِحُونَ اللهِ قَالُوا أَجِثْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَا وُنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ الله قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُمُ رِجْسُ وَغَضَبُّ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنْ فَانْظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ اللَّهِ فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُو بِعَايَنِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ الله وَإِلَىٰ تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَ قَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُم بِينَةً مِن رَّبِكُمْ هَندِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ الْآلِالَ

ا فغضيم الراء مستنة

إخفاء، ومواقع الثَنَّة (هركتان)
 ادعاء ، ومالا بنفط

■ مد ۱ حرکات لروما ۞ مد۲ اوغاو ۲ صوارا ■ مدولحب غ او ۵ حرکات ۞ مد حسرکنستان بَوْآكُمُ

 آلاء الله الله المحمة

 لا تغشؤا

 لا تفسؤوا إفسادا شيديدا استخبروا

 عَمَوْا الله المتكبروا المتكبروا المتكبروا المتحدة الرُّهُ فَهُ الشَّديدة أو الصيحة موتى قبودا موتى قبودا مرتبي قبودا المتحدة المرتبية المتحدة المتحدة المرتبية المتحدة المتحدة المرتبية المتحدة المتحددة المتحدد المتحدد

وَاذْ كُرُو إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفًاءَ مِنْ بَعْدِعَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُواءًا لاَّءَ ٱللَّهِ وَلَانَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِنَى قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّن سَلْمِ رَّيِّهِ قَالُو إِنَّا بِمَ آرُسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ شَيُ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوۤ النَّابِ لَّذِي ءَامَنتُم بِهِ كَفِرُونَ ﴿ فَا فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاعَنَ أَمْ رَبِّهِ مَ وَقَالُوا يَصَالِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَّا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُو فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ﴿ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يَحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَنَا تُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ جَامِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِن دُونِ ٱلنِسَاءِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ اللَّ

الفابرين
 الباقين في
 المقذاب
 لا تشخسه

لا تنبخنشو
 لا ئنقصوا

صراط
 طریق

عَوْجاً
 مُقَوْجَةً

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسْ يَنَطَهَّرُونَ اللَّهُ فَأَنِحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأْتُهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَ نَظْرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَ قَوْمِ ٱعْبُ دُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَ تُكُم بَيْنَة مِن رَّبَّكُمْ فَأُوفُو ٱلْكَيْلُ وَالْمِيزَاتَ وَلَانْبَحْسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُممُّ قُومِدِينَ ﴿ وَلَا نَقُ عُدُو بِكُلِّ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِلَّهِ وَتَلْبَغُونَهَا عِوَجَا وَاذْكُرُوا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ شَ وَإِنكَانَ طَآبِفَة مِّنكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَ لَمُ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل



النتخ الخشم واقض الخكم واقض الرجفة
 الرجفة
 الرجفة

أو الصيحةُ جَاثمين مؤتى قُعُوداً

. 🛚 لم يَغْسَرُا

لم يُقِيمُوا باعمينَ آسي أَحْرِنُ

بالباساء والضرّاء
 المقر والسُقم

وتحوهما

يضر غون
 يتدللون

ويخصنفون

عفوا
 كثروا عدداً

وغددأ

بَعْنَةً فجاةً

اللهُ وَالَّذِينَءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكُرِهِ بِنَ الْآِنِيُّ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُذْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَ ٓ إِلَّا أَ يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَاوَيَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَيْحِنَ ﴿ أَنَّ وَقَالَ ٱلْكَأْ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قُومِهِ لَبِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّاكُمْ إِذِالَّحْسِرُ وِنَ اللهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُو فِي دَارِهِمْ جَثِمِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَلِ لَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ فَنُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدَّ أَبْلَغُنُّكُمْ مِسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكُيْفَءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِكُفِرِينَ إِنَّ وَمَآأَرُسَلْنَافِي قَرْيَةٍ مِن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (إِنَّ أَمَّ بَدُّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيَّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُوا قَدْمَسَّ ءَابِاءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَهُم بِغَنَهُ وَهُمَ لَا يَشْعُرُ وَ الْقَالَ

■ بَأَسْنَا غذابنا

■ بَيَاتاً لللأ

■ مَكْرَ الله عقو بَتُهُ . أو استدراخه

= نطّبُعُ

= فظلَّمُوا بها كفروا بها

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنَحْنَاعَلَيْهِم بَرَّكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذُنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرُى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِيتًا وَهُمْ نَآيِمُونَ اللَّهِ أُوَأَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَكَ رَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ الَّهِ أَوَلَمْ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَ ٓ أَن لَّوْنَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَسْمَعُ بَ ١ تِلْكَ ٱلْقُرِي نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَبَابِهِا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كُذُ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَ فِرِينَ إِنَّ وَمَا وَجَدْنَا الأَحْتُرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدُنَا أَحُتُرُهُمُ لَفَسِقِينَ اللهُ مُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعَدِهِم مُّوسَى بِعَاينِنا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلالهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْكَيْفَ كَاتَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ الثَّا وَقَالَ مُوسَى يَنْفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ الْعَالَمِينَ الْإِنَّا

■ حقيق حَدِيرٌ و خليقٌ € مین أزجة وأخاة ■ خاشرین = اسْتَرْهَبُوهُمْ خوفوهم تخويمأ شديدأ ■ تلقف تكنع ستوعة = يافكون يكدبون

ظاهر لا يشك ميه

أخر أمر

عُقُو بِتِهما

ۇيمۇ ھوڭ

حامعين للسحرة

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ قَدْجِئْ نُحُم بِيِّنَةِ مِن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ ١٩٠ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِكَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱصَّدِقِينَ ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعُبَانَ مُّبِينٌ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِنَّظِرِنَ شَيُّ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قُوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَحِرُّ عَلَيُّ الْآنَ يُرِيدُ أَن يُخْرِجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُنُ نَ اللهَ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِنَ اللهِ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحِرِ عَلِمِ النَّا وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُّ ٱلْعَلِينَ إِنَّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ إِنَّ قَالُوا يَـمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُّ ٱلْمُلْقِبِنَ (إِنَّ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْ سَحَرُوا أَعْينَ ٱلنَّاسِ وَأَسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَآءُ و بِسِحْرِ عَظِيمِ النَّا ا وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُ نَ اللَّهِ فَوقَعَ ٱلْحَقُّ وَبِطَلَ مَا كَانُو يَعْمَلُونَ اللَّهِ فَعُلِبُو هُنَالِكَ وَنقَلَبُوا صَغِرِنَ الْإِنَّا وَأَلْقِي ٱسَّحَرَةُ سَجِدِنَ الْإِنَّا



مَا تَسَنْقِمُ
 مَا تَكْرُهُ
 ومَا تَعِيبُ
 بالسّنين
 بالجُدُوب
 والْقُحُوطِ

قَالُو ا عَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِ بَنَ الْمَالُ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَرُ انَ الْمَالُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكُرْ مَّكُرْ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَ أَفْسَوْفَ تَعْلَمُ نَ الْآَيُ الْأَقْطِعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِ كَ إِنَّا قَالُو إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُ نَ آنَ وَهُا فَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِكَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَا رَبُّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِ نَ الله وقَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَى وَقَوْمَهُ لَيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنْقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَهِرُ نَ الْآَيَّ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُواْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ أَلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِبِ اللَّهِ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قُبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِ أَبِعُدِ مَاجِئُتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُكَيْفَ تَعْمَلُونَ إِنَّ وَلَقَدْ أَخَذُنَّاءَ الْ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَ تِلْعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهُ

● مذ ؟ هرکات لزوما ● مذ؟ او الو ٢جـوازا ● مدُ ولجبع او ۵ حرکات ● مدّ هـــرکتــــان

■ يطيرُوا يتشاءموا طَائِرُهُمْ روڙ وه ه شومهم ■ الطُّوفَان الماء الكثير أو الموت الخارف ■ الْقُمُلِ القراد . أو القمل المغروف ■ الرُّ جُزُّ العداث عا دكر من الآيات ■ ينكثون ينقصو عهدهم ■ دمُّونا أهدكنا وحرنبا = يغرشون يرمغون من الأسية

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَاهَذِهِ وَإِن تُصِبُّمْ سَيِّئَةً يَطُّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُّ وَأَلاّ إِنَّمَا طَيْرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَحُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُ نَ شَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةِ لِّتَسْحَرَنَا بِهَافَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِدِينَ الله فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَايَت مُّفَصَّلَتِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قُوما مُجْرِمِنَ ١٠٠ اللهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُولِيمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَاءِ لَى إِنَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَّ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُ نَ (وَثَا فَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمُ كُذَّبُوا بِعَايَنِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَفِلِ نَ اللهُ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَرِبَهِ اللَّتِي بَلْرَكْنَا فِيمَّآ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَةِ يلَ بِمَاصَبَرُو ۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُومُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُ نَ الْآلَا

بغمیم اثراء
 بنتیه

احفاء، ومواقع العنة (خركمان,
 بيا ادعام ودار سقط

عد ۲ حبرکات لروضا ﴿ مد۲۰وارا ﴾
 مد واحد ۲ او ۵ حرکات ﴿ مد حبرکستان ﴾

وَجُوزْنَابِبَنِي إِسْرَءِ يِلُ ٱلْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَىٰ قُوم يَعْكُفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُوا يَمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا إِلَهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةً

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُجَهَلُهُ نَ الْإِنَّا إِنَّ هَتَوُلاً عِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ

مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَإِنَّا قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا

وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ أَلْعَيْنَكُم

مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ

أَنْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهِ مِن

رَّبِّكُمْ عَظِمٌ إِنَّ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى تُكْثِيثَ لَيْلَةً

وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِفَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيُلَّهُ وَقَالَ

مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَاتَتَّبْعُ

سَبِيلَٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَنِنَا وَكُلَّمَهُ

رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَيْنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ

إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرُّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَنِي فَلَمَّا تَجَلَّى

رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ

قَالَ سُبْحَنَكَ ثُبْثُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

مُهُلُكٌ مُدَمَّرٌ

■ أَبْغِيكُمْ أطلُتُ لكُمْ

يسُومُونکُمُ

يُذِيقُونَكُمْ . أو يُكلُّمُونكُمُ

= يَسْتَحْيُونَ يستبقون

للحدمة

■ بالاءً ابتلاء وامتحال



 تجلّی ربّه للجبل ندا لهُ شيء

> من بور عر شه

مذكركا مُعتنا

معشياً عليه

• سُبْحَانك تشريهاً لك

من مشابهة حلقك

 منيل الوشد طريق الهُذي = سبيل الغي طريق الضلال = خبطت تطنت س خسداً أحمر ص دهب = نحوار صۇت كصؤت البقر ■ سُقط ق أيديهم بدموا أشد النَّدم

قَالَ يَـمُوسَى إِنِّ ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَتِي وَبِكُلُمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكُ وَكُر مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهِ وَكُتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّشَىءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْقَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَ أَسَأُ الدِيكُرُ دَارَ ٱلْفَسِقِينَ الْ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَلِتِي ٱلَّذِينَ يَتَكُبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْكُلَّ ءَايَةِ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرُواْ سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرُواْ سَكِيلَ ٱلْغَيِّيَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ذَ لِكَ بِأَنَّهُمُ كُذَّ بُواْبِ ايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ اللَّهِ وَالَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُ هُلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَّهِمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْ أَنَّهُ لَا يُكُلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱلتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ ﴿ وَلَا اسْقِطَ فِتَ أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَهِ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ

شديذ العطنا

ا أعجلتُم أسبقتم بعبادة العجل • فلا تُشمتُ فلا تسر الرُّ جُفةً الدُّ لُوْ لَهُ الشَّدِيدَةُ . أو الصاعقة المناشل المناسلة مخنتك والتلاءك

■ أسفاً

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قُوْمِهِ غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِ البَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَرِيكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَأُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ بِي ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظُّلِمِنَ إِنَّ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَافِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِ مِنَ إِنَّ إِنَّا الَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَمُنْمَ عَضَبِ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّهُ فِي ٱلْحَيْهِ وَٱلدُّنْيَا وَكَذَ لِكَ بَعْرَى ٱلْمُفْتَرِنَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّ اتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِمُّ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُ نَ الْأِنَّ وَاخْنَارَ مُوسَىٰ قُومَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَنِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِن قَبْلُ وَإِيَّى أَتُهْلِكُنَا عِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلَّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَ عَفِر لَنَا وَ رَحَمُنا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَفِرِينَ الْفَا



مُذنا إلَيْك
 أثنا ورجعا
 إلَيْك
 غهدهم بالقيام
 ناعمال ثقال
 الأغلال

التُكاليف الشَّاقَة في التوراة عَرُرُوهُ وقُرُوه وعطَّمُوهُ

به يغدِلُون
 الحق يحكُمُون
 فيما بينهُمْ

﴿ وَأَحْتُبُ لَنَافِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنّا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءً ورَحْمَتِي وَسِعَتُكُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُ يُبُهَالِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَ وَ وَٱلَّذِينَ هُم بِايَئِنَا يُؤْمِنُ نَ آنَ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّ اللَّهِ عَلَى يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ في ٱلتَّوْرَيةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبِعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُ نَ ١ اللَّهُ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو يُحْي وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُرِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّاكُمْ تَهْ تَدُرُ فَ اللَّهِ وَمِن قُوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهُدُونَ بِالْحُقَّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ الْآَقَ

وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّا وَأَوْحَيْنَ إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَلْحَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشَرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْغَمَمَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُويَ حُكُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقَنَ حُكُمٌ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا هَذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةً وَادْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّكًا نَّغَفِرُ لَكُمْ خَطِيَّتِكُمْ سَنْزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنْهُمْ قَوْلًاغَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرُسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُوا يَظْلِمُونَ اللَّهِ وَسَعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَا أَتِيهِمُ حِيتَانْهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهُ

 قطعناهم فَرَّ قَتَاهُمْ . أو صير ناهم ■ أسْبَاطاً جماعات ۽ كالقبائل في العرب = فانبجست الفحرت مشربهم عينهم الخاصة ■ الغمام السنخاب الأبيم ■ المن مادّة صمعيّة خُلُوهُ كَالْعَسْل = السُّلُوَى الطَّائرُ المعروفَ بالسمايي مسألتنا حط دُنُو بِنَا عِنَّا ■ رجزاً غدايا حاضرة البخر قريبةٌ منه ■ يَعْدُون يَفْتُدُونَ بِالْصَبِ المحرم ■ شُرَّعاً طاهرة غلى وحه الماء ■ لا يَسْبِتُونَ

> لا يُرَاعُون أمر السينت

> > = نبلوهم تمتحنهم وتحتشرهم بالشُّدَّةِ

ه مَعْدُرَةً للاعتذار والتنصل من الدئب ا بَئِيسِ شديد وجيع ■ غُمُوا استكبروا واستقصؤا = خاستين أدلاء مبعدين كالكلاب ■ تأذُن أغلم . أو عرم . أو قصني يسومهم يُديقهُم = بلؤناهُمْ امتحتاهم واحترناهم = خلف ندل سُوء = غرض هذا الأذني خطام هده الدىيا = ذرسوا قرؤوا

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابَاشَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الْ فَلَمَّانَسُواْ مَاذُكِرُواْ بِهِ عَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١١٠) فَلَمَّا عَتَوْ عَن مَّا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِين الله وَإِذْ تَأَذَّ كَ رُبُّكَ لَينَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَعَفُورُ رَّحِيمٌ اللهُ وَقَطَّعْنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلُونَهُم بِأَلْحُسَنَتِ وَالسَّيِّ عَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْإِنَّ فَخَلَفَ مِ أَبِعَدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا ٱلْكِكْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدَنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُلْنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثُلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَ الدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ الله وَ الَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَٱلْمُصْلِحِينَ الْآلِ

نتقنا الجبل
 قلمناه ورفعناه

ع طبه غَمَامَةٌ أَوْ سقيفَةٌ تُظِلُّ

فائسلَخ منها
 خَرْجُ منها

بكُفره مها الغاوين الضَّالِينَ

أخلَد
 إلى الأرض
 ركَنَ إلى الدُّنيَّا

رَكُنَ إِلَى الدُّنْيَا وَرَضِيَى سَهَا تخمِلُ عليه

ا تحمِل عليه تَشْدُدُ عليه وَتَزْجُرُهُ

المنظقة المنطقة المنط

﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةً وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُ مِمْ خُذُوا مَاءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَاذْكُرُوا مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَقُ نَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهُم ذُرِّيَّنَهُم وَأَشْهَدَهُم عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدَنْأَأَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِيَمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَذَاغَ فِلِنَ الَّهِ أَوْنَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرِكُ ءَابَأَوُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنَ بَعْدِهِمْ أَفَهُلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلْمُنْطِلُ نَ إِنَّ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ نَ المُن وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبِعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ الْآَيُ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَأَتَّبَعَ هَوَيْهُ فَمُثَلَّهُ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَ تُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّ لِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَنِنَا فَأُ قُصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ شِي سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايَلِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُ نَ اللَّهُ مَن مَهُ دِاللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَ تَدِئُ وَمَن يُضَلِلُ فَأَرْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُنَ اللَّهِ

> ر معدم الرام منقلة

199

) مداً الأحبركات لزومنا 🥚 مداة أو 1 أو 7 حبواز مداً وأحدياً أو محبكات 🚇 امداً حب كالسياد

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبْ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنْ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانَ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَيْلِكُ كَالْأَنْعُمِ بَلْهُمْ أَضَلُّ أُولَيْبِكَ هُمُ ٱلْغَفِلُ نَ الْأَنْ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِمَ أُوذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَلَيِهِ سَيُجْزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَا أَنَ اللَّهِ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِأُ نَ شَ وَالَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَٰنِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُ نَ اللَّهُ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِنَّ إِنَّ اللَّهِ أُولَمْ يَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَلِ ٱقْنُرِبَ أَجُلُهُمْ فَيِأَيّ حَدِيثٍ بِعَدَهُ يُؤْمِنُ نَ اللَّهُ مَن يُضُلِلِ ٱللَّهُ فَ لَا هَادِي لَهُ وَيُذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُ نَ شَي يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُنَّ سَهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَا إِلَّاهُوْتَقُلُتُ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنَّهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُ ٱللَّهِ وَلَكِئَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

- جنّة خُنُونِ كَا وَمُغَنَانِهِم تَخاورهم الحدُّ في الكمر يغمَون عَمِ الرُّشْد أَوْ يَتَحَيَّرُون متى إثنائها

> وۇقوئىھا **= لا يُجلّينھا** لا يُظْهِرُ ها و لا

يكشف غنها

غَظْمَتْ لِشِدَّتِهَا \*خَفِي عنها غالِمٌ بها

= ثَقَلْتُ

■ ذَرُ أَنَا

■ يُلجدُون يبيلُون

ويَتْخَرِفُونَ عن الحَقُ به يغدِلُون

ىالخق يَحكُمُونَ فِيما

بينهُم متستتار جُهُمُ ستَقرَّبُهم للهلاك

= أَمْلِي لَهُمْ

أمهلهم

بالإنعام والإمهال

خلَقْنَا وأوْ جَدُنا

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا سَتَكَثَرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوءُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقُومِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنُ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَاصَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكُونِ فَاللَّهُ مَا لَيْنَ ءَاتَيْتَنَاصَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكُونِ فَاللَّهُ مَا لَيْنَ ءَاتَيْتَنَاصَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكُونِ فَيَ فَلَمَّاءَاتَهُمَاصِلِحًاجَعَلَالُهُ شُركًاءَ فِيمَاءَاتَهُمَأْفَتَعَكَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الله ولايستطيعُون هُمُ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الله الله وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوّاءٌ عَلَيْكُو أَدْعَوْتُمُوهُمْ أُمْ أَنْتُمْ صَمِيتُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ النَّهُ أَلَهُمْ أَرْجُلْ يَمْشُونَ بِهَا آمُرْ لَهُمْ أَيْدِ يَنْطِشُونَ بِهَا أَمْرَ لَهُمْ أَعْيُنْ يُنْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَات يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ (١٠٥٠)



تغنشاها
 واقفها

■ فَمَرَّثُ به رضائه

فاستنمرت به بغیر مُشتَقَّة

= أَثْقَلَتُ

صارَتْ داتُ بْقْلِ

صالحاً بشراً سوياً مثلنا

فلا ئنظرون
 فلا تُشهلُون

ه لا يُنصرون ببصائر قلوبهم إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِنَبِّ وَهُوَيْتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ الْإِلَّا = تُحذِ الْعَفْوَ مَا تَيسَّرُ من أحلاق الثاس وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا وأمر بالغرف المعروب خستة أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللَّهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايسَمَعُوا اللَّهُ اللَّهُ مُعَالًا يَسْمَعُوا في الشرع ■ينزغنك يُصِينَكُ أُو وَتَرَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُصِرُونَ الْمِنْ خُذِ ٱلْعَفُووَأَمْنَ يصر فيك ■نَزْغَ وَ الْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ الْآلِيُ وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ و سُوسَةٌ أوصارف ■طائف وسنوسة ما ٱلشَّيْطِنِ نَرْغُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ إِنَّ إِنَّ ■ يمدُونهُم تُغَاوِنُهُم الشياطيرُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَيِّف مِّنَ ٱلشَّيْطِنِ تَذَكَّرُوا بالإعواء ■لا يُقصرُون فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ إِنَّ وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لا يكفُّون عن إعوالهم اجتبيتها لَايُقُصِرُونَ ١ الحترغتهامن عندك ■تضرُّ عا قُلُّ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِي هَذَا بَصَآ بِرُمِن رَّبِكُمْ مطهرا الصراعة والذُّلَّة وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ شِنَّ وَإِذَا قُرِئَ أَلْقُرُعَ ٱلْقُرْءَانُ = خيفة حوفا ■بالغُدُو والآصال فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُ نَ إِنَّ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُ نَ إِنَّ وَأَذْكُر رَّبَّك أواثل التهار وأواخره . فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِ أو كلُّ وقت ■يسْجُدُون وَ الْأَصَالِ وَلَاتَكُمْ مِنَ ٱلْغَفِلِينَ فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ يخصعون ويغتلون لَايسَتَكُبرُونَ عَنْعِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسَجُدُنَ الْآنَ

## سُورَة الرنفي الن

الله الرحوا رح

يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّا إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قَلُوجُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتُوكُّلُهُ نَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةِ وَمِمَّارِزَقْنَهُمْ يُنفِقُ إِنَ إِنَّ أُولَيِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَمُّهُ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ كُمَا أَخْرَجُكُ رَبُّكُ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرَبِقَامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُ نَ الْهُ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بِعُدَمَانِكَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ إِنَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُورُ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَٱلْكُفِرِ نَ الله المُحِقُّ ٱلْحَقُّ وَبُيْطِلُ ٱلْبَطِلُ وَلُوْكُرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الل



■ الأنفال العالم

■ وَ جِلْتُ

وفزعت

 يَتُو كُلُون يَعْتَمِدُون

= ذَاتِ الشُّو كَةِ ذات السلاح

والقوة . وهي النقير

■ دَابِرَ الْكَافِرِينَ أبخرهم



إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَيِّ مُعِدُّكُم بِأَلْف = مُرْدِفِينَ متبعا بعضهم بَعْضاً آخرَ منهم مِّنَ ٱلْمَلَةِ كَةِ مُرْدِفِي إِنَّ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ يُغشَيكُم التُعاسَ يجعله غاشيا وَلِتَطْمَعِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمُّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عليكم كالغطاء ■ أمنَةُ عَن يزُحكِ مُ إِنَّ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَة مِّنْهُ وَيُنزِّلُ أمنأ وتقوية رجْزَ الشيطان و سؤمنته عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاء لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذِّهِبَ عَنكُورِجْزَ ■ لِيرُبط يَشَدُّ ويَقُوْيَ ٱلشَّيْطَنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدُ مَ اللَّ الرُّغب الخؤف والفزغ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتُبِتُّوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ■ بَنَانِ أصابغ . سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعَبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ أو مَفَاصِلَ = شاقّوا تحالفُوا وَعَادُوا ٱلْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلُّ بِنَانٍ إِنَّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ = زخفاً متجهين شَاقُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَ يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ نحوكم لِقِتَالِكُم شَدِيدُ ٱلْعِقَ بِ إِنَّ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفرينَ مُتحرِّ فأ لقتال مُظْهِراً الانهزامُ عَذَابَ ٱلدَّارِ ﴿ يَا يَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ جدعة مُتَخَيِّرُأُ إِلَى فِئةٍ مُنْصماً إليها كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ١٠ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَعِنْدِ ليقاتل العذؤ معها دُبُرَهُۥ إِلَّامُتَحَرِّفَا لِقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةِ فَقَدْبَآءَ ■ بَاء زخع بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّامٌ وَبِثُسَ ٱلْمَصِرُ اللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّامٌ وَبِثُسَ ٱلْمَصِرُ اللَّهِ

> ر) فعمد الراء فنفته

ا صد لا حـركات لروما ﴿ مدلا وغاو ٦ هـوارا ا مدواهـ ٤ او ٥ حركات ﴿ مد حــركنـــار

لِيْشَلِي المؤمنين
 لَيْنَعِمَ عَلَيْهِمْ
 مُوهِنُ
 مُضْعِمُ
 تَسْتَقْتِحُوا
 تَطْلُلُوا النَّصْرَ
 لِإِهْدى
 الفِئنَيْنِ



فَلَمْ تَقَتْلُوهُمْ وَلَكِلَّ ٱللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبِلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَفِرِنَ اللَّهِ إِن تَسْتَفْنِحُوا فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنَهُوا فَهُوَ خَيْرً لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُرُ فِتَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِدِينَ الْإِلَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَلَا تُولُّوا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ إِنَّ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَاوَهُمْ لَايسَمَعُ نَ إِنَّ هُرَّ الدُّوآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلدُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُ نَ إِنَّ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّالْسَمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتُولُواْ وَهُم مُعْرِضُ نَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُعْشَرُ بَ إِنَّ وَأَتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبًا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

الناسُ
الناسُ
المناسُ
المناسُ
المرعة
الموراً أو
المجاهُ مِمًا
المنابُوك
المنابُوك
المنابُوك
المنابُوك
المنابُوك

المسطورة في كتُنهم

وَاذَكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلَ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَ كُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُ نَ الله واعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولُدُكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ يَا يَكُانُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَّكُمْ فُرْقَا نَاوَيُكُفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِيُشِبِتُوكَ أَوْيَقَتْلُوكَ أَوْيُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمُكِرِينَ شَيُّ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثْلَ هَنْدُأْ إِنْ هَذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُواً لْحَقّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ أُواْتُينَابِعَذَابِ أَلِيمِ (أَنَّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٢٦)

مُكَاءُ وتصدية صميرا وتصديقاً
 وتصفيقاً
 حسرة ندما وتأسّفاً
 فيركمه فيركمه الله معصه الله معصه الله معصولة الله

شرك

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوا أُولِيآ ءُهُۥ إِنْ أُولِيآ وُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَحَثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ إِنَّ وَمَاكَانَ صَلَالْمُهُمْ عِندَ ٱلْبِيْتِ إِلَّا مُكَاء وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُ نَ الْآ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِ قُونَ أَمُو لَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُحسَرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُعْشَرُ نَ إِنَّ لِيمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱطَّيِّبِ وَيَعْمَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيُرْكُمهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ في جَهَنَّمُ أُلِكَيكُ هُمُ ٱلْخَسِرُ انَ اللَّهُ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓ اللهِ يَنتَهُوا يُعْفَرُلَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُوْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِ رُّ الْآيَا وَإِن تَوَلُّواْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَنَكُمَّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِر رُ ١

عصم الراء
 سفية

٣ و ١ و ٢ حسوارا ﴿ ﴿ احتاء، ومواقع العنة ،حر . حــ كســـار، ﴿ ﴿ ﴾ الكام وما لا منفط

ید ۲ هـرکات لروما ۱۰۰ مد۲۰و۱۰و ۲هـوارا مدواهد څ او ۵ حرکات ۞ مد هـــرکـــــان



يوم الفُرقانِ
 يوم بدر
 بالعُدوةِ
 حامة الوادي
 وصمته
 لفشلشم
 حثشم عي

القتال

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِارَّسُولِ وَلِدِى ٱلْقُرْبَى وَالْيَتَمَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ ٱلسَّبِيلِإِن كُنتُمْ عَامَنتُم بِأَللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِ نَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَ انِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ حُرُّ إِنَّا إِذْ أَنتُم بِأَلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُم بِالْعُدُوةِ ٱلْقُصُوي وَالرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَ تُعَلَّا خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَادِ وَلَكِ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَلَ بِيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَلَ بِيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُوْأُرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَازَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُ وِ ١ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ في أَعْيُنِهِمْ لِيقَضِي ٱللهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُ رُ ١ إِنَّا يَهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُو إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثُبُتُوا وَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُ نَ ١

 وتڈھب ریخگم ٹتلاشی

فُوْتُكُم و دولتُكم

طُعْبَاناً أو فخراً

نكص غلى

**عقبیه** ولّی مُدْسِراً

وَأَطِيعُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَنَفْشَلُواْ وَيَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِينَ اللَّهُ وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴿ اللَّهُ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِيٓ مُ مِنكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَكَفُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَالنَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ وَلاَّةٍ دِينُهُمُّ وَمَ يَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِي رَبُّحَكِيمٌ اللَّهُ عَنِي رَبُّحَكِيمٌ اللَّهُ وَلَوْتَرَى إِذْيَتُوفُّ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ ٱلْمَلَيْكَةُ يَضَّرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ فَ وَلِكَ

بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (أَقَّ كَاللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (أَقَ كَدَأَبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِعَايَتِ ٱللَّهِ كَدَأَبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِعَايَتِ ٱللَّهِ

فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (أَنَّ)

الحفاء، ومواقع العلة حركمان 
 الحفاء، وما العبقط 
 الحفاء، وما العبقط 
 الحفاء وما العبقط 
 الحفاء العقط 
 العقط

صد ۲ خبرکان لروضا ﴿ مد٢ و١٤و ٦ هـوارا
 مد واحث ٤ او ٥ خرکات ﴿ مد حـــرکــــار

مِنْ وَقُولُ الْأَفْتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُعَلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُل

ا تشقفنهم تطفرت مهم ا فشرَّدُ بهم مفرّق وحوّف -= فانبذ إليهم فاطر - إليهم عهدهم على سواء على استواء في العلم بشده ■ سبقوا حنصوا ويحوا من العداب = رباط الخيل حسها في سيل الله = جنحوا للسلم مالوا للمسالمة

والمصالحة

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهَ صَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُو طَلِمِينَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهِ مِنْ الْأَنَّ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِثُ نَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ عَهَدتٌ مِنْهُمْ ثُمُّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّمَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْهُمْ اللَّهُ مُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْهُمْ اللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمُدُهُمْ فِي كُلِّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ أَمُّ اللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ اللّ وَهُمْ لَايَنَّقُونَ إِنَّ فَإِمَّا نَتْقَفَتْهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ اللَّهِ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قُوْمٍ خِيانَةً فَالْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِ بَنَ الله وَلا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ الله اللهُ وَلَا يَعْجِزُونَ الله اللهُ وَلا يَعْجِزُونَ الله اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ يَعْجِزُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللهِ وَعَدُو كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَانْعَلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمَّ وَمَاتُنفِقُوا مِن شَيْءِ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفُّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانْظُلُمُ فِي اللَّهِ مُولِانْ هُو وَإِن جَنحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَمَا وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ



وَإِن يُرِيدُونَ أَن يَغَدُعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَٱلَّذِي أَيدًكَ بنَصْرِهِ وَدِ لَمُؤْمِدِ نَ شَي وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِمُ لَوَأَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامًّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزُ مَكِمُ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَبُكَ ٱللهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِنَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُ مِنكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُوا مِائِنَانُ وَإِلَيْكُمْ مِنْكُم مِ نُدَيَغُلِبُوا أَلْفَامِّنَ ٱلنَّذِينَ كَفَرُو بِأَنَّهُمُ قَوْم لَا يَفْقَهُ نَ الْأَاكُنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعَفَا فَإِ يَكُ مِّنكُمْ مِّ نَدُّ صَابِرَة يَغُلِبُو مِ تُنَيِّنُ وَإِ يَكُ مِنكُمُ أَلْف يَغُلِبُو أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّبِرِنَ اللَّهِ مَا كَانَ لِنَبِيَّ أَلَى يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُربيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا

و حميع أمورك حرّض المؤمنين بالغ و حنّهم أينخن ينتخن ينتخن ألتنالع و القنال عرض المدنيا مأحدكم أحطامها الفذية

حسبك الله
 كافيك

غَنِمْتُمْ طَلَاطِيِّباً وَتَقُو اللّهَ إِنَّ اللهُ عَفُور رَّحِمُ اللّهَ عَنْمُ مَلَلًا طَيِّباً وَتَقُو اللّهَ إِنَّ اللهُ عَفُور رَّحِمُ اللهِ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمْ اللَّهُ اللَّهُ لَوَلَا كِنْبِمِّنَ

ٱللَّهِ سَبِقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ فَكُلُو مِمَّا

 الأرخام الْقَرَاباتِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّن ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِم مُ إِنَّ وَإِن يُربِدُو خِيَانَكَ فَقَدْ خَانُوا ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِمْ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَهَاجُرُو وَجَهَدُو بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَ لَّذِينَ ءَاوَو وَّنَصَرُوٓ أَ لَيْإِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ مُعْضُ وَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَق وَ اللهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِبُ اللهُ وَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُبَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةً فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ كَبِيرٌ إِنَّ وَ لَذِينَ عَامَنُو وَهَاجِرُو وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَ الَّذِينَ ءَاوَوا وَّنَصَرُوٓا أَ لَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَكُمْ مَّغْفِرَة وَرِزْقٌ كُرِيُّ إِنَّ وَلَّذِينَ ءَامَنُوا مِ بَعَدُ وَهَاجَرُو وَجَهَدُو مَعَكُمْ فَأَ لَيْكِ مِنكُمْ وَأَلُو ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل



## سِّوْرَةُ البِّوْبَيْنِ

بَراءَة مِن اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَهَد تُمُ مِّن الْمُشْرِكِينَ (١) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ الرَّبِعَة أَشْهُر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِي

ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَفِرِنَ ﴿ وَأَذَن مِن اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَا اللَّهِ وَأَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَا اللَّهِ وَأَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَيْهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَ

إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيّ ، مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

ورَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تُولِّيْتُمْ فَاعْلَمُوا

أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِمٍ

اللهُ اللَّذِينَ عَهَد تُم مِن المُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمُ

شَيْعًا وَلَمْ يُظَ هِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْسُواْ إِلَيْهِمْ عَهَدَهُمْ إِلَى

مُدَّتِهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُو ٱلْحُرُمُ

فَأَقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَالِيمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحَصُرُوهُمْ

وَاقْعُدُوا لَهُمْ حَثُلٌ مَنْ صَدِّفَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوة

وَءَاتُوا ٱلرِّكَ وَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِمُ الْ

وَإِنْ أَحَدُّمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ

كُلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْم لَّا يَعْلَمُونَ ١

مد ۲ حرکان نروما ۵ مد۲ و ۱او ۲ حوارا مد واحد ۱۶ و ۵ حرکات ۱۱ مد حسرکستان

احقاء، ومواقع العنة (حركمان، ف نفحتم الرا)
 التام ومال بنفط فقلت

IAY



■ براءةً يشهر ما

تَبَرُّؤُ وَتَنَاعُدُ عَيْنُ مُعْجِزِي

الله

عيرُ فائتيس من عدانه

ىالْھر ب

إغلام وإيذان

لم يُظاهِرُوا
 أم يُظاهِرُوا

لَم يُعَاوِئُوا السَّلَخَ

> الأشهر القضت

ومصتْ • اخصرُو هُمْ

ضَيَّقُوا عليهم • مَرْصَدِ طريق وَمَمرُّ فما استقاموا
 على العهد
 غلى العهد
 غليكم
 قرائة
 عهدا
 قرائانا

بقصوا

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّعِن دَاللَّهِ وَعِن دَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَمُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفُولِد يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَايَرْقُبُولُ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُوا هِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْتُرُهُمْ فَسِقُ نَ اللهِ الشَّمَرُوا بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنَّا قَلِي لَا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يُرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكَ وَ فَإِخُونُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُ وَنَ اللَّهِ وَإِن تَكْثُوا أَيْمَنَهُم مِنْ بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَيْلُوا أَجِمَّةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُن كَ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُهُ وَكُمْ أُوَّلُ مَرَّةٍ أَتَخَشُونَهُمْ فَأَلَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِ فَ اللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِ فَي

عَيْظُ قلوبهم عَضْبَها الشديدَ الشديدَ وأيحة الطائة وأيحة الطائة وأصحات سر عَضَالًا المُحْمِيحِ الماء المُحْمِيحِ المَاءِ المُحْمِيحِ المُحْمِيحِ المَاءِ المُحْمِيحِ المَاءِ المُحْمِيحِ المَاءِ المُحْمِيحِ المَاءِ المُحْمِيحِ المَحْمِيحِ المَاءِ المُحْمِيحِ المَاءِ المُحْمِيحِ المَاءِ المُحْمِيحِ المَحْمِيحِ المَحْمِيحِ المَاءِ المَحْمِيحِ المَاءِ المَحْمِيحِ المَاءِ المَحْمِيحِ المَاءِ المَحْمِيحِ المَاءِ المَحْمِيحِ المَاءِ المَحْمِيحِ المَحْمِيحِ المَاءِ المَحْمِيحِ المَاءِ المَحْمِيحِ المَاءِ المَح





استحبوا
اختاروا
افتروا
اکتسنتموها
کسادها
بوارها
فتربعموا
انتطروا

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْ مَةِ مِّنَهُ وَرِضُوَ نِ وَجَنَّتِ لَمُّمْ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِهُ إِنَّ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا إِنَّ ٱللهَ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيمٌ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لَاتَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخُونَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَ يَتُولُنَّهُم مِنكُمْ فَأَ لَيَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُ نَ آلَ قُلُ إِن كَانَ ءَابَ أَوْكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ وَإِنْكُمْ وَأَرْوَجُكُمْ وَأَزُو جُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُولُ أَقْتَرُفْتُمُوهَا وَتِجَدَرُةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سبيله فتربُّصُوا حَتَّى يَأْتِ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١ اللَّهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرة وَيُومَ حُنَيْ إِذَ أَعْجَبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ (أَنَّ أُمَّ أَنزَلَ ٱللهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودا لَرُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْكَفِرِينَ شَ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِ ابْعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَ يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ بَحِسُ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسُوفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِن فَضَّلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللهِ النَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا إِلْيُوْمِ أَلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَدَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّمِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَحَتَّ يُعْطُو ٱلْجِزْيةَ عَن يَدِوَهُمْ صَغِزُونَ الله وقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ أَبْنُ ٱللهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبنُ ٱللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفُوهِ لِمَ يُضَ هِنُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَالَا لَهُمُ ٱللهُ أَنَّكُ يُؤْفَكُونَ إِنَّ ٱللَّهُ أَنَّكُ ذُوا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ أَبِّنَ

■ نَجُسٌ شيء قدرٌ . أو حبيث = عيلة فقرأ ■ الجزية الحراج المقدّر على رؤوسهم = صاغرُون مُنْقادُون أيضاهتون يشابهون ■ أنِّي يُؤفكُون كيف يُصرّ فون عن الحقّ أخبارهم عُلَماء الْيَهُودِ أهبانهم لمتسكي

التصاري

● مد ٦ خبركات بروميا ۞ مد٦٠و٤١و ٦حبوارا ● مدواهمي٤ او ٥حركات بد عبد حبسركسسان

مَرْيَكُمُ وَمُا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَا لِيَعْبُدُوا إِلَى هَا وَحِداً

لَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَكَمَّا يُشْرِكُونَ ١

إيُّظُهِرةُ
 إيُّظُهِرةُ
 الْعُلِيةُ
 الْقَيِّمُ
 المُستقلِّمُ



يُريدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُو هِهِمْ وَيَأْبِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَفِنُ نَ اللَّهُ هُو ٱلَّذِي أَرْسَلُ رَسُولُهُ بِالْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِينِ كُلِّهِ وَلُوْكَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُو ٓ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَ رُّهُبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ إِلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهُ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَالْفِضَدَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا في سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ ٱللَّهِ وَبَقَّ يُوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمُ فَتُكُوك بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَاكُنتُمْ تَكْنِرُونَ اللهُ إِنَّ عِدَّةَ ٱللَّهُ مُورِعِندَ ٱللهِ ٱثناعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا آرْبَعَةُ حُرُمٌ ذَلِكَ ٱلدِينُ ٱلْقَيِّمُ فَالا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَانِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ النَّا

■ النّسِيءُ

شَهْرِ إلى آخرَ إليُو اطِئوا

لِيُوَافِقُوا انتَفِرُوا النَّفِرُوا

انحرُجُوا • إثّاقَلْتُمْ

تباطأتم

إِنَّ مَا ٱلنَّسِيَّ عُرْبِكَادَةً فِي ٱلْكُ فَرَّيْضَ لُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُجِلُّونَهُ عَامَا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامَا لِيُواطِئُوا عِدَّةَ مَاحَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُ مِسُوَّءُ أَعْمَالِهِمُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمُ ٱلْكَفِرِ مَا اللَّهِ مِنَا يُتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمُ إِذَاقِيلَ لَكُمُ وَٱنفِرُوا فِي سَبِيلِٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِالْحَيْرِةِ ٱلدُّنْيَامِنِ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتُ عُ ٱلْحَدِ وَٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّاقَلِ لَ اللَّهِ إِلَّانَفِرُو يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيما وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعاً وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيء قَدِيرٌ اللهُ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي ٱلنَّنيِّنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ

يَقُولُ لِصَحِيهِ لَا تَحْدُزُنَ إِنَّ اللهَ مَعَنَ أَفَأَنَ زَلَ اللهَ مَعَنَ أَفَأَنَ زَلَ اللهَ مَعَنَ أَفَأَنَ زَلَ اللهَ مُعَنَ أَفَأَنَ وَهَا اللهُ سُحِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودِ لَّمْ تَرُوهَا اللهُ مُكَا وَجَعَلُ كَا لَكُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرُوا اللهُ فَالَ وَجَعَلُ كَا لَكُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَيْكُ اللهُ فَاللهُ اللهُ الله

وَكَلِمَةُ ٱللهِ هِي ٱلْعُلْيَ أُو ٱللهُ عَزِيزُ حَكِمُ اللهُ

احفاء ومواقع انفنة حركتان فعجمد الر التفام، ومالا ملفظ

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَيْقَ اللَّاوَجَ هِدُواْ بِأَمْوَ لِحُمْ وَأَنفُسِكُمْ و بحفّافاً وثِقَالاً عَني أَيَّةٍ في سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرًا كُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُ نَ اللَّهِ حالة كُنتُم عرضاً قريباً مغتمأ سهل لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِرَ بِعُدَتَ المأحد سفراً قاصداً عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مُتُوَسِّطاً بين القريب والبعيد مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُ نَ اللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُ نَ اللَّهُ الشُقَةُ = المسافة التي تقطع عشقة عَفَا ٱللهُ عَنكِ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ البعاثهم تهوضهم صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَذِبِينَ شَ لَايَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ للخروج = فبطهم يُوْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُوا بِأُمُولِهِمْ حسهم عي الخُرُوج معكم = خيالاً وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ ١ إِنَّمَايَسْتَغَذِ نُكَ ٱلَّذِينَ شراً وفساداً لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَثَرُدُهُ نَ ﴿ فَا وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُـرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَطَّهُمْ

لأوضغوا
 خلالكم
 أسترغوا بيتكم
 بالشمائم
 للإفساد

من ٦ حركان لزوما • من ٧ او ١٤ ٦ جبوازاً ﴿
• من واجب ٤ او هجركات • من حسركنسان ﴿

وَقِيلَ القَّعُدُواْ مَعَ ٱلْقَعِدِينَ اللهِ لَوْخَرَجُوافِيكُمْ

مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالًا وَلا وَضَعُوا خِلَلْكُمْ يَبْغُونَكُمْ

ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّعُونَ لَمُثُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِللَّطَلِمِ نَ اللَّهُ

= قَلَبُوا لك الأمورَ

دېروا لك الجيّل

والمكائِدَ تربعمون

تَنْتَظِرُ و نَ

مِنْ الْبُونِينَ ٩

لَقَدِ ٱبْتَعُوا ٱلْفِتْ نَدَمِن قَبُ لُ وَقَالَبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَحَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهِرَ أَمْنُ اللهِ وَهُمْ كَرِهُونَ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱتَّذَ لِّي وَلَا نَفْتِنَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلَّكَ فِينَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدُ أَخَذُنَا أَمْرَنَامِن قَبْلُ وَيَكُولُوا وَّهُمْ فَرِحُونَ فِي قُل لَّى يُصِيبَنا ٓ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللهُ لَنَاهُو مَوْلَنَنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّ لِٱلْمُؤْمِثُونَ الله عَلْ مَلْ مَرْيُصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنِي أَيْ وَنَحُنْ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُواللَّهُ بِعَذَابِمِّنْ عِندِهِ عَ

أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرُهَا لَّن يُنْقَبَّلُ مِنكُمُّ إِنَّكُمْ كُنتُمُ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن ثُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَعْتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ حَكُفُرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَلَةَ إِلَّا وَهُمْ كُرهُونَ إِنَّ فِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرهُونَ إِنَّ وَهُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرهُونَ إِنَّ

أَوْبِأَيْدِينَ أَفَكَرَبِّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّنَّكَربِّضُونَ ١٩ قُلْ

بَعْفَاهِ ومواقع الفُنْة (هركتار) نقفيم الراء الخاص الداء ومالا بلفط الماء الفات الف

<sup>●</sup> صد ٦ خبرکاټ بروما ﴿ مد١٤واؤ و ٦ خبوارا ● مدواخب څ او ۵ خرکاټ ﴿ مد حسرکنسان

فَلا تُعْجِنْكَ أَمُولُهُمْ وَلا أَوْلَدُهُمْ إِنَّمَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَكِيرِ وَ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ مَكْفِرُ نَ ١ وَيَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِن حُمْ وَمَاهُم مِّن كُرْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمَ يَفْرَقُونَ إِنَّ لَوْ يَعِدُونَ مَلْجَا أَوْمَغَرَتٍ أَوْمُدَّ خَلَا لَّوَلَّوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَ يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَتِ فَإِنْ أَعْظُو مِنْهَا رَضُو وَإِلَّمْ يُعْطُوْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُوا مَا عَادَ هُمُ اللَّهُ ورَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللهُ سَيُؤْتِينَا ٱللهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُۥ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُ نَ اللَّهِ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَالْمُسَكِينِ وَالْعَلِمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَابْنِ ٱلسَّبِيلُ فَرِيضَةً مِن ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ اللَّهِ وَمَنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِي وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنُ قُلِ أُذُنُ خَكِرٍ لَّكُمُ مُوَّمِنُ بِأَللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَة لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُنْمَ عَذَابُ أَلِيمٌ

■ تُزْهَقُ أَنفُسُهُمْ تُخْرُح أَرُواحُهُمُ ■ يَفْرِقُونَ يخافون مكم فيتافقون ملجأ جصنا يلحؤوك إليه مفارات كهوفاً في الجيال ■ مُذُخلاً سرَّ داياً في الأرص ■ يجمحون يُسْرِعُون فِي الدُّحول فيه ■ يلمزك

يعيبك

العاملين عليها
 كالجُبَاةِ والكُتُاب

في الرِّقاب
 فكاكِ الأرقاء
 والأسرى

■ الغارمين المديس الديس لا

يحدول قضاءً في سبيل الله

ق حميع القُوب - ا

ابن السبيل
 المسافر المقطم

عن ماله

يسمغ ما يقال له وَيُصَدِّقُهُ

ا أَذُنَّ خَيْر لَكُمْ يَسْمَعُ مَا يَعُودُ بالحير عليكم

نفحیم اثراء
 نفشة

انتقاء ومواقع ابعثة ، شركبار
 ادعام وصار بنفط

سد ۱ حـرکاب لروسا ۞ سد۱ او ۱۶ و ۱ حـوارا د واحد ۱۶ و ۵ حرکات ﴿ سـ حـــرکــــال

يُخَادِدِ
 يُخَادِدُ
 يُخَالِفُ وَيُعَادِ
 تَخُوضُ
 تَتَخَدُّثُ
 الْمُسَامِرِينَ
 المُسَامِرِينَ
 المُسَامِرِينَ
 الْمُحْدُونَ فِي
 الْمُدِينَةُمْمُ
 الخير والطاعة
 الخير والطاعة
 كَافِيتُهُمْ عِقَاباً

يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَكَّدُ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِدِينَ ﴿ إِنَّا أَكُمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَ لَهُ نَارَجَهَ نَمَ خَلِدًا فِيهَا ذَلِكَ ٱلْحِزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ يَعَذَرُ ٱلْمُنَفِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِ مُ سُورَةٌ لُنبِيَّهُم بِمَا فِي قُلُوجِمٌ قُلِ ٱسْتَهْزِءُو إِنَ اللَّهَ مُخْرِج مَّا تَحْذَرُ نَ ﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ ورَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُ كَ إِنَّ لَاتَعَنْذِرُو قَدْكُفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُو إِن نَعْفُ عَن طَ آبِفَة مِن كُمْ نُعُدِّب طَآبِفَةً بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِ نَ اللَّهُ ٱلْمُنفِقُونَ وَلَمُنفِقَتُ بعضهم وابعض يأمرون بالمنكروينهون عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُو ٱللهَ فَنَسِيهُمْ إِنَ ٱلْمُنَفِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُ بِ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابَمُ فَي اللهُ وَلَهُمْ عَذَابَمُ فِي مُ

وخاب لروما (\* مد ٣ و ١و ١ و ١ حـ وارا المجتب ( العقدة، ومواقع العند ، حركتان المختب ا ١ او ۵ حركات ، ١٠ عد حـــركنـــان ( \* \* \* \* العاد ، ومالا بنقط العقد بعضيهم من المرد الديا المختم الديا الديا الديا الديا الديا الديا الديا المختم الماطل المؤتفكات المؤتفكات المنقدات المؤتفكات الديا ال

أوط ه

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُو ٓ أَشَدَّمِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أمولا وأول داؤستمتعو بخلقهم فستمتعثم بخلقكم كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمُ وَخُضْتُمُ كَالَّذِى خَاصُوا أُولَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْحَسِرُ نَ اللَّا المُ يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نَوْجٍ وَعَاد وَثُمُود وَقُومِ إِبْرَهِيمَ وَأُصْحَبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَ تِأَنَّهُمْ رُسُلُهُم دِ لَبَيّنتِ فَمَاكَانَ ٱللهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُو أَنفُسَهُمْ يَظٰلِمُ نَ إِنَّ وَلَمُؤْمِنُونَ وَلَمُؤْمِنُونَ وَلَمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياآء بُعْضَ يَأْمُرُونَ بِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَتِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُحَكِ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزُحَكِ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزُحَكِ مُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلَمُؤْمِنتِ جَنَّتٍ جَرِّي مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنَّهَ رُخَالِدِينَ فِيهَا وَمُسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَلْنَا وَرِضُونَ مِنَ ٱللهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِمُ اللهَ

ا غَلْظ عليهم الله عليهم الله عليهم ما كرهوا وما عانوا الله عليه ما يخواهم ما يضاحون به ويما يشهم ون يهمون

المحرب المحرب

ا جهدهم طاقتهم وؤسمهم

يَتَأَيُّهَا ٱللَّيْ يُحِهِدِ ٱلْحَكُفَّارُوا لَمُنَفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَ هُمْ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُو وَلَقَدْقَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِوَكَ فَرُوا بِعَدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَا لُوا وَمَا نَقَهُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرا لَمُنْ وَإِن يَتُولُوا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِ وَلِيّ وَلَانْصِيرِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَهَدَ ٱللَّهَ لَيْنَ ءَاتَ مَا مِن فَضِّلِهِ لَنصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ فَلَمَّآءَاتَ هُم مِّن فَضَّلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتُولُّوا وَّهُم مُّعُرضُونَ الْإِنَّا فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ بِمَا أَخْلَفُوا ٱللهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُوا يَكْذِبُونَ اللَّهُ ٱلرَّبَعَلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُو هُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّامُ ٱلْغُيُّ بِ إِلَى ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِمُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِمُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِمْ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُ مُ عَذَابُ أَلِمْ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُ مُ عَذَابُ أَلِمْ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُ مُ عَذَابُ أَلِمْ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمْ عَذَابُ أَلِمْ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمْ عَذَابُ أَلِمْ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمْ مُعَالِمُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمْ عَذَابُ أَلِمْ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمْ عَذَابُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمْ عَذَابُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمْ عَذَا اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَوْمُ عَذَابُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمْ عَذَابُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمْ عَذَابُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمْ عَذَا اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَوْمُ عَلَيْهُمْ وَلَوْمُ عَلَيْهُمْ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمْ عَلَيْهُمْ وَلَا مُعْمَا عَذَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ إِلَّهُ فَي مُعْمَا فَوْلَالِهُ مُ اللَّهُ مُلَّا فِي اللَّهُ فَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهُمْ وَلَمْ عَلَيْهُمْ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْعُمُ عَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُعْمَا عَلَيْهُمْ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُنْ اللَّهُ لَلْكُولُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُلْكُولُ مُنْ أَلِي مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ أَلَّالِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِّ الْمُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ اللَّلَّ لَلْكُولُ مُلْكُ

الا تنفروا المحاد المحاد المتحاد المت

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَنَّةً فَكَرِ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللهِ وَكُرِهُو ٓ أَلَ يُجُهِدُو بِأُمْوَ لِلهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُو لَانْنفِرُوا فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لُوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ شَيُّ فَلْيَضْحَكُوا فَلِيلًا وَلْيَبَكُوا كَثِيرًا جَزَاءً إِمَا كَانُو يَكْسِبُونَ ﴿ فَإِ رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ طَآمِفَةِ مِّنْهُمْ فَالسَّتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبداً ولَن نُقَيْلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُورَضِيتُ مِ إِلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ وَلَقَعُدُوا مَعَ ٱلْخَلِفِينَ إِنَّ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدَاوَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُو وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُو لَهُمْ وَأَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَيْفِرُونَ فِي وَإِذَا أُنْ لَتُ سُورَةً أَنَّ ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَجَهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُرْلُوا ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَانَكُنُ مَّعَ ٱلْقَعِدِينَ اللهُ

= الخوَ الفِ النساء المُتَخَلَّفات عر الحهاد المُعَذِّرُ ون المعتدرون بالأغدار الكادبة إثْم أو دنْتُ ■ تغيضُ عَمْلٍيُّ به : فتصبه

رَضُواْ بِأَنْ يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحُوالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُ كَ اللَّهُ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ جَهَدُوا بِأَمْوَ لِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَوْلَيْكَ لَا يَاكَ لَا مُؤَالْخَيْرَاتُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُ نَ ١ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُمْ جَنَّتِ بَحْرِي مِن تَعِيَّا ٱلْأَنْهِ رُخَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِ مُ ١٩ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْمَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُثَمِّ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيثُ النَّ لَيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِللَّهِ وَرَسُولِهِ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِمُّ اللَّهُ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنَّاأً لَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُ نَ شَيْ ﴿ إِنَّا مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أُرْضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْحُوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهُ





برجس فدر عرامة عرامة وحسراما يتربعن يتنظر المدوائر أوب الدهر ومصائبة المشؤء المشؤء المشؤء

يعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمُ قُل لاَتَعْتَ ذِرُوا لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُركُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَ لَهِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَا أَنَ إِنَّ سَيَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ لَحِكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَ لَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَاكَانُوا يَكْسِبُ نَ اللَّهِ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاعَنَّهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِ بَ اللَّعْ اللَّعْ الْمُ الشَّدُ حَكُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوا الدَّوَايِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ اللَّيْ وَمِنَ ٱلْأَعْسَرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَاللَّهِ وَصَلُوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلاَّإِنَّهَا قُرُبَةً لَّهُمْ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللهَ عَفُور رَّحِمُ اللهُ اللهُ عَفُور رَّحِمُ اللهُ

> نقصم الراء فنقله

سد ۲ حبرکات لروما ۵ سد۲ او گاو ۲ حبوارا
 مد واحد ٤ او ۵ حرکات ۱۰ مد حسرکنسان

مرتوا وتدريوا وتدريوا ترخيهم مها خساتهم وأموالهم سكن طمايينة أو رخمة مؤجون

قُبُولِ التَّوْية

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ وَأَعَدُّ لَمُمْ جَنَّتِ تَجُرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَ ٱلْبَدَا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الْأَعْرَابِ مُنَفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُو عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعَلَمُهُمَّ نَعَنْ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَذِّبُهُمْ مَّرْتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِمِ إِنَّ وَءَ اخْرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوعَمَلُاصَلِحًا وَءَاخُرَسَيِّتًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِيمُ الْأَلْ خُذْمِنْ أَمُولِلِمْ صَدَقَةً تُطَيِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكُنْ لَمُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ ٱلَّهُ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ هُو يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ النَّكَ وَقُلِ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلُمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْعَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنِتِّثُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَيْ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمُ اللَّهُ

■ ضيراراً مُضّارَةً للمُؤميس

إرضاداً
 ترقباً والتطاراً

■ على شفا

على طرف وحرف

■ جُرُفِ

هُوَّةِ . أو بئرٍ لم نُس بالحجارة

ه هار متصدّ ع ،

أشْفى على التهدُّم

■ فائهار به

فسقط السيال بالناني

تقطع قُلولِهم تتقصع أحراء بالموت

وَ لَيْدِينَ ٱتَّخَاذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبُّلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أُرَّدُنَّا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ النَّ لَانَقُمُ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَى مِنْ أُوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـ قُومَ فِيدً فِيدِ رِجَالَ يُحِبُّونَ أَن يَنَظَهُ رُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ شَي أَفَ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَنَهُ عَلَى تَقُوى مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرٌ أَم مِّنَ أَسَّسَ بُنْيَكُنَّهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ لَايَزَالُ بُنْيَنُهُمُ ٱلَّذِي بَنُواْرِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱشْتَرَىٰ مِنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَأَمُولَكُم بِأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَالُونَ وَيُقَـٰنُلُونَ وَعُدَّاعَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أُوْفِ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُواْ بِيَعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

> ة احركتان 🔵 تقتيم الراد 🌰 تنقله

● سد ۲ مسرکات لروم ● مد۲ او ۱۶و ۲ مسوارا ●مدواهم ۶ او ۵ حرکات ● مد مسرکسال ا

= السَّالِحُونَ المجاهِدُونَ أُو الصائمون الحدود الله كَثيرُ التَّأُوُّهِ بحوفا من رَبُّهِ الشُّدَّةِ والضَّيق يَميل إلى التَّخَلُفِ عن

الْغُزُ اهَ

لأوامره وتواهيه

61 5 ×

الْعُسْرَةِ

• يزيغ

الجهاد

ٱلتَّكِيبُونِ ٱلْعَكِيدُونِ ٱلْحَكِيدُونِ ٱلسَّيِحُونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِواً لَمَ يَظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِٱلْمُوْمِدِينَ إِنَّ مَا كَانَ لِنَّبِيِّ وَالَّذِينَ المَنْوَاأَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواۤ أَوْلِي قُرْبِكَ مِن بَعْدِ مَاتِينَ فَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ ٱلْجَحِمِ اللَّهِ وَمَاكَاتَ ٱستِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَ مَّوْعِدَةِ وَعُدُهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَبِينَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلَّمُ الله وَمَاكَاتَ ٱللهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَ هُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِي مُرْفِقُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِي مُرْفِقُ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ شَ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِمَاكَادَيْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِمُ اللهُ عا رخبث
 مع سنعتها
 لا يرغبوا
 بأشفسهم
 لا يترفغوا بها
 نصب
 نعب ما

تعب ما

مختمصة

مختمصة

مخاعة ما

يفيظ الكفار

يُغضنهُمْ نيْلاً شيئاً يُسالُ ويؤحد

لينفؤوا
 ليخرنجوا
 إلى الحهاد

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِ مُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَّامَلْحِكَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِ مِنْ اللَّهِ يَكُأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِةِ نَ شَ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْلَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ فَ لِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَانصَبُ وَلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَانُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَا لُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِ نَ إِنَّا وَلَا يُنفِقُونَ نَفْقَةً صَغِيرةً وَلَاكِيرةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَمُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهِ ﴿ وَمَاكَاتَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةُ فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمُ طَآبِفَةً لِيَّنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَارَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ اللهُ



شذّة وحشوبة

■ رجساً

🔳 يُفْتِنُونَ

بالشُّذائد

■ ما غنتم

ومشقتكم

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو قَـٰئِلُو ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَعَلَمُو أَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِبَ شَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ عَ إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو فَزَادَتْهُمْ إِيمَناوَهُمْ يَسْتَبْشِرُهِ نَ الله وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ فَزَادَ تَهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَفِرُونَ اللهُ أُولَايرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمٌ رَّةً أَوْمَرَّ تَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَدَّكُّرُونَ شَيْ وَإِذَامَا أُنزِلَتْ سُورَة نَظْر بِعَضْهُمْ إِلَى بِعَضِ هَلْ يَرَحَكُم مِّنَ أُحَلِ ثُمَّ ٱنصَرَفُو صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ النَّا لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُول مِنْ أَنفُسِكُمْ عَن بِرُّ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُرْصُ عَلَيْكُم بِأَلْمُؤْمِنِينَ

إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللهُ الْعَالَ الْعَظِيمِ اللهُ الْعَالَ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ

رَءُوفَ رَّحِيمُ الْمُنَا فَإِن تُولُّوا فَقُلُ حَسْمِ اللَّهُ لَا إِلَهُ

إخفام، ومواقع الفُثّة (هركتان)
 إخفام، ومالا بُلفظ
 الخام، ومالا بُلفظ

سد ۹ حرکات لرومیا ● سد۲ او ۶ و ۹ حبوارا
 سد واجب ۶ او ۵ حرکات ● سد حسرکسسار

قدم صدق
 سابقة فصل
 ومثرلة

رفيعةً • بالقسط

بالعدُّلِ ۽ حميم

ماء بالغر غاية الحرارة

## بِسَ لِللَّهُ أَرَّ مُرَالُ حِيدِ

الرِّيلُكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا

أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِمِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو

أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندُرَيِّمِمُّ قَالَ ٱلْكَيْفِرُونَ إِنَّ هَندًا

لَسَحِرٌ مُنْبِينُ إِنَّ إِنَّ رَبُّكُو اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ

فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعِ

إِلَّامِ بَعْدِإِذْنِهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلًا

تَذَكَّرُونَ ١ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ

يَبْدَقُ الْخِلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ

بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَ فَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ مَيمِ وَعَذَابُ

أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ فَي هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ

ضِياءً وَالْقَكْرُنُورًا وَقَدَّرَهُ مِنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدُدَ ٱلسِّنِينَ

وَالْحِسَابُ مَاخَلَقَ اللهُ ذَالِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ

لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ إِنَّ إِنَّ فِي ٱخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

الله في السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ فَي

ن فحيم الراء فطنة

﴾ ● احقاء، ومواقع العبة حركبة، بين ادغاد وبالإسفط فـد الاحتركات الروما → مدالا اولااو احتجازاً
 مدواهب لا او ۵حركات ﴿ مد حسرتست،

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بها وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَـٰنِنَاعَ فِلْ نَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱلتَّارُيمَاكَانُواْ يَكْسِبُ نَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهِدِيهِ مَرَجُهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِي مِن تَعْنِهُمُ ٱلْأَنْهَ رُفِي جَنَّتِ ٱلنَّهِ مِ (إِنَّ دَعْوَ هُمْ فِيهَا سُبْحَنك ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَكُمْ وَءَاخِرُ دَعْوَ هُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلُوْيُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِي إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَ نَا فِي طُلْغَيَنِهُمْ يَعْمَهُ وَ اللَّ وَإِذَامَسٌ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَلْبِهِ عِلْوَقَاعِدًا أُوْقَابِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَأُن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّمَّسَّهُ كَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِأَلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كُذَٰ لِكَ نَجِّزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ أَلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهَ

أجلهم لأهلكوا وأبيدوا تحاورهم الحذق الكفر الكفر عممهون

لَقُضِي إليهم

الخدرة الخدرة

الرُّشْد أو يَتَخَيَرُون

■ الضُّرُّ الحهْدُ والبلاء

■ ذعانا لجنبه
 مُلْقى لجنبه

مُلقى لجنًـ ■ مَوْ

استمرً على حالته الأولى

■ القُرُون الأمم

خلائف
 خلماء

الا أقراكم به لا أغلمكُمْ به لا يُفلخ لا يُفورُ

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ مُ ءَايَانُنَا بِيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا ٱتْتِ بِقُرْءَ إِن غَيْرِهَ ذَآ أَوْبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِمِ فِي قُلُ قُلُوْسَاءً ٱللهُ مَاتَكُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَىكُمْ بِهِ فَقَدُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِدُ نَ إِنَّ فَمَنَّ أَظُلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُوْكُذَّ بَ بِعَايَتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُ نَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوْلًا عِشْفَعَتُونَا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنبِّعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُ كَ اللَّهُ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةَ وَحِدَةً فَأَخْتَكَلَفُواْ وَلَوْ لَاكَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَقُضِيَ بِيِّنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَغْتَلِفُ كَ الله وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايِكُ مِن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوا إِنِّ مَعَكُم مِن ٱلْمُنظِرِنَ إِنَّ

وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُرُّ فِي ءَايَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمْكُرُونَ الله هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُونِ ٱلْبَرِّوَالْبَحْرِحَتَّ إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَاجَآءَ تُهَارِيحُ عَاصِف وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دُعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَمِنْ أَنِجَيْتَنَامِنْ هَذِهِ لَنَكُونَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ فَلَمَّا أَنِحَ هُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّتَعَ ٱلْحَيَرِةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَامَ جِعْكُمْ فَنُنِيِّ ثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تِعْمَلُونَ اللهُ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا كُمَّآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتَ وَظُرِ الْهَلَّهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَهَا أَمْنُ نَالَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كُأْلِلَّمْ تَغْنَ

■ ضرَّاء نَائِنَةِ وَ بِلِيَّةٍ = مكر دَفْع وطَعْنٌ ■ عَاصِفٌ شديدة الهثو ■ أحيط بهم أهلكوا = يَنْغُونَ يُفسئون = زُحرُ فها بصارتها بالوال السات ■ خصداً كالمخصود بالماحل 🍙 لم تغن لإئتكث

> زُرُوعها و لم تُقمَّ

احقاء ومواقع العبة حركثان)
 البعاد ودلا بلقط

مد ۲ خبرکات لرومیا ۵ مد۲ و ۱۶ و ۲حبوارا
 مد واحدی ۱ و ۵ حرکات ۵ مد حسرکسیان

بِ لَأَمْسِ كُذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (إِنَّ وَاللَّهُ

يَدُعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْنَقِم (أَنْ)

■ لا يۇھلى لايقشى

ال فترُ

دُحان معه سوادٌ

= ذلة

أثر هواپ

**≡ عاصم** مانع من عدانه

س أغشيث س أغشيث

كُسِيَتْ وألبسَتْ

مكانكم الرموا مكالكم

وفزيلنا ينهم

فرقنا وميرنا شهم

=تبلوا

تختر وتغلم

■فائنی تُصرفون مکیم یُعدل کُم

عر الحق

■ حقَتْ

ثشت

اللَّذِينَ أَحْسَنُو ٱلْحُسِّنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَاذِلَّةً أَلْكِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُ نَ ١ وَ لَذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّ عَاتِ جَزَّاءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّة مَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كِأَنْمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُ هُمْ وَظِعامِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أَ لَيْهِكَ أَصْعَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُ ان اللَّهُ وَيُومَ نَعْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَا وُكُرْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَّا وَهُم مَّا كُنْمُ إِيَّانَا تَعْبُدُ نِ ﴿ إِنَّا فَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدُ البَيْنَ نَاوَيَيْنَكُمْ إِن كُنَّاعَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَفِا فَ اللَّهِ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسِمًا أَسْلَفَتْ وَرُدُّو إِلَى ٱللهِ مَوْلَ هُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُو يَفْتَرُ نَ إِنَّ قُلْمَ يَرْزُقُكُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَلَا بَصْرَومَ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُغِرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمُ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْلَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ فَلَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَابِعُدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا الضَّلَلُ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ١ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤُمِنُونَ الْآ

فأتّى تُوفكُون

 فكَبْف تُصْرُ وُو و عراق السّبيل

 لا يَهِدّي

 تأويلُه

 تأويلُه

 تفسيره أو عاقبته الم

قُلْهَلْ مِن شُرَكَا يِكُرُمَّ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَسْبَدُؤُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّ تُؤُفُّكُ نَ إِنَّ قُلْهَلُمِن شُرَكَآبٍكُومٌ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقّ أَحَقُّ أَ يُنَّبِعَ أَمَّ لَّا يَهِدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُوكِيفَ تَعْكُمُ نَ فَيَ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمُ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا يَفْعَدُ نَ إِنَّ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ أَيْفَتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَبّ فِيهِمِ رَّبِّ ٱلْعَلَمِ بِنَ ﴿ أُمَّ يَقُولُونَ أَفْتَرَ لَهُ قُلُ فَأْتُو بِسُورَة مِّثْلِهِ وَ دْعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْمُ صَدِقِ نَ (اللهِ بَلْكُذَّبُو بِمَالَمْ يُحِيطُو بِعِلْمِهِ وَلَمَّايَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كُذَٰلِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَ نَظْرُكُيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ النَّا وَمِنْهُم مَّ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ وِ لَمُفْسِدِنَ إِنَّ وَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِينُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِي وَمِمَّاتَعُمَلُ نَ (إِنَّ وَمِنْهُم مَّ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُوا لَا يَعْقِدُ نَ إِنَّ

اء، ومواقع الفلة حركتان في تفحيم الر م ومالا تلفظ سد ٦ حبركات لروسا ۵ سد ٦ و ١١و ١ حبوارا
 مد واحب ٤ او ٥ حركات ١ سد خبيركنسبار

وَمِنْهُم مَّ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْى وَلَوْ كَانُوا ■ينظرُ إليك يُعاينُ دلائل سُونك لَا يُبْصِرُ نَ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ ■ بالقسط بالعذل • أرأيتم ٱنَّاسَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُ نَ ﴿ وَيُومَ يَحَشُّرُهُمْ كَأَ لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا أتحروبي ■ بیاتا سَاعَة مِّنَ ٱنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ لللا - IVE وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ ﴿ إِنَّا أُورِينًا كَانُورَينًا كَابِعُضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيَّنَّك آلآن ئۇمبون بوقوعه و يستثب نك فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ أَللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَايَفْعَلْ نَ إِنَّ وَلِكُلِّ يستحرونك **=** إي ۽ بمُعَجزين فَاتْسِ الله بالهرب

أُمَّة رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم إِ لَقِسْطِ وَهُمْ لَايُظْلَمُ نَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِ نَ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُّ إِذَا جَآءَ أَجُلُهُمْ فَلايستَتْخِرُونَ سَاعَة وَلايسْتَقْدِمُ نَ (أَيُّ قُلُ أَرَءَ يَتُمُ إِنْ أَدَاكُمُ عَذَابُهُ بَيَدًا أَوْنَهَا را مَّا ذَا يَسْتَعَجُلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُ نَ الْآنُ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْ مُ بِلِيِّءَ الْكَنَ وَقَدْ كُنْ مِهِ تَسْتَعْجِلُونَ اللَّهُ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُو ذُوقُو عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ جُزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (أَنَّ ﴿ وَيَسْدَبُونَ الْأَنَّ الْمُونَاكَ أَحَقُّ هُو قُلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَا فْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا ٱنَّدَامَةَ لَمَّارَأُو ٱلْعَذَابِّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِ لَقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ ١٩ أَلا إِنَّ لِللَّهِ مَا فِي ٱلْسَمَوَتِ وَلْأَرْضُ أَلا إِنَّ لِللَّهِ مَا فِي ٱلْسَمَوَتِ وَلَأَرْضُ أَلا إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ الْفِي هُويْحَى وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُهُ كَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا أَنَّاسُ قَدْجَآءَ تَكُم مَّوْعِظَة مِ رَبِّكُمْ وَشِفَآء لِّمَافِي ٱلصُّدُورِ وَهُدى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِدِ نَ النَّهُ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُو الْمُوخَيْرِ مِّمَا يَجْمَعُ نَ إِنَّ قُلْ أَرْءَ يُتُم مَّا أَنْ زَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِ رِزْقِ فَجَعَلْتُ مِينَهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْعَلَى اللَّهِ تَفْتُرُ بَ اللَّهِ وَمَاظَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَاكِدِبَ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضَ لِعَلَى ٱنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشَكُرُونَ إِنَّ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُو مِنْهُ مِن قُرْءَان

الغم والأسف في أمر مُعْتَنَى به = تُفيضُونَ فيه تَشْرَعُونَ فيه ما يَبْغُدُ ومَا يَعيبُ ■مِثْقَالِ ذُرُّةِ وَزُنِ أَصِغِرِ نُمُلَةٍ

= التُدَامةُ

= أرَأيتُم

أخبروني = تَفْتُرُ و نَ

تكذبُونَ ■ في شأنٍ

■ما يَعْزُبُ

وَلَاتَعُمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ

فِيهِ وَمَايِعَ زُبُ عَرَبِّكَ مِ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي

ٱستماء وَلا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ ١

■ العزّة العدرة العدرة عيضاً عضر صون العلنة والقُدرة يما يكدرون عيما يستؤده المعالى الله تعالى المنطاب

حُجّة ويرهاب

أَلْآ إِنَ أُولِيآءَ ٱللَّهِ لَاخُوفْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ فِي ٱلْحَدَ وَٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَانْبَدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِ مُ إِنَّ وَلَا يَعَدُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْكَ هُوَالْهُمْ إِنَّ ٱلْعِنَّةَ لِللهِ جَمِيعًا هُوَا سَمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَالِيمُ اللَّا إِنَ لِللهِ مَن فِي ٱلسَّمُوتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَايَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَــُدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ شُركَاءً إِ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُ نَ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْفِيهِ وَالنَّهَارَمُنْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَايَتِ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُو ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَةً هُوَالْغَنِيُّ لَهُ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلْطَن مِنذَا أَتَقُولُون عَلَى ٱللهِ مَا لَاتَعْلَمُ وَ اللَّهُ قُلْ إِنَ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُ إِنَ إِنَّ مَتَكُمْ فِي ٱلدُّنْكَ اثْمَ إِلَيْنَامَ جِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَبِمَاكَ انُو يَكُفُرُ نَ إِنَّا

■ کبُر

ء غَمَّةً =

غطم وشتي طويلاً ■فأجمعُوا أَمْ كُمْ صمموا على إملاكي صيقأ وهمأ = اقْضُوا إلى اتمدوا قصاء کُم فی

لا تُمْهِلُود

■ نطبع يختم

■ لتَلْفَتنا لتنوينا وتصرفنا

الله وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنْقُومِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذَكِيرِي بِايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاء كُمْ ثُمَّ لَا يَكُن أَمْنُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ أَقْضُوا إِلَى ٓ وَلَا نُنظِرُ نِ إِنَّ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَاسَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِ نَ الْأَيْ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَا هُمْ خَلَيْهِ وَأَغْرَفْنَا ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَلِنِنَا وَانظُرْكَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُٱلْمُنْذَرِنَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَامِ مُعَدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم إِلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَّبُو بِهِ مِن قَبْلُ كَذَ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ إِنَّ ثُمَّ بَعَثْنَامِ أَبَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهُرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلا مِهِ بِعَايَنِنَا فَاسْتَكُبُرُو وَكَانُو قُومًا مُجْرِمِ نَ (فَنَي فَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ الِنَّ هَذَا لَسِحْرِمُّ بِنُّ إِنَّ اللَّهِ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَاجَاءَ كُمَّ أَسِحْرُهَ ذَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّحِرُ نَ الْآِنَ قَالُو أَجَعْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْ نَاعَلَيْهِ عَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُّ لَكُمَّا بِمُؤْمِدِ نَ الْ

ينللهُمْ ويُعدَّنهُمْ

افتهُ
موضع عدات بهمهٔ
انبوءا لقومكيا
انتحدا واخعلا لهمهٔ
مصنى
اطمن على أموالهم
أهلكها وأدهنها

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتَّتُونِي بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيمٍ (وَ إِنَّ فَلَمَّا جَاءَ أَسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُو مَا أَنتُم مُّلْقُ نَ آلَهُ فَلَمَا أَلْقُو قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱسِّحْرُ إِنَّ ٱللهَ سَيُبْطِلُهُ وَإِنَّ ٱللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِنَ اللَّهِ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجْرِمُ نَ آيُكُ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّة مِن قَوْمِهِ عَلَى خُوف مِن فِرْعَوْنَ وَمَلاٍّ عِمْ أَيَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِي نَ (اللَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقُومُ إِن كَنْخُ ءَامَنْ مِ إِللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنْمُ مُّسْلِمِ نَ ﴿ فَعَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكُّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَة لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِ نَ (مُ) وَنَجِّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِنَ (إِنَّ وَأَوْحَيْنَ إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتا وَاجْعَلُو بِيُوتَكُمْ قِبْلَة وَأَقِيمُوا أَصَّا أَهُ وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِدِ نَ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُّنَا إِنَّكَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَّ وَ ٱلدُّنْيَارَبِّنَا لِيضِلُواْعَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطْمِسْعَلَىٓ أُمُولِهِمْ وَشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُو حَتَّى يَرُو ٱلْعَذَابَٱلْأَلِمَ ﴿



بغياً وعدواً
 طلماً واغتذاءً

آلآن
 آلآن ثؤمن

ا آ**ية** عثرة وعطة

عرة وعطة • بوَأنا

أَسْكُنَّا مرز أصالحاً مرز صالحاً مرصياً

المُمترين الشاكين المُتاكين المُترافر لين

قَالَ قَدْ أُجِيبَ دَّعُوتُكُمافَ سُتَقِيماوَلَا نَتَبِعآنِ سَكِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُ نَ إِنَّ اللَّهِ وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَةِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبُعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيَا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتَ بِهِ بَنُ إِسْرَءِيلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِ نَ إِنَّ عَالَتُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنت مِنَ ٱلْمُفْسِدِ نَ إِنَ اللَّهُ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ أَنَّاسِ عَنْ ءَايَنِنَا لَغَفِلْ نَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَءِ يِلَ مُبَوَّأُصِدُق وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ فِيمَا كَانُو فِيهِ يَخْتَلِفُ نَ ﴿ إِنَّ فَإِن كُنتَ فِي شَكَّ مِّمَّا أَنزَ لْنَآ إِلَيْكَ فَسْكَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِ رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِنَ ١ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِنَ ١ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّابُو إِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِينِ نَ وْنَ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِثُ نَ اللهُ وَلَوْجاء تَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُوْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِمُ اللَّهِ

فعدم الراه فنقلة

عد ؟ حركات لروما ﴿ عد؟ والا الحوارا عدواجب؟ او هجركات ۞ عد حيركسار شُوْرُةٌ يُولِيْنَ ١٠

الرَّخِسَ الغداب . أو السُّخط حنيفاً مائلاً عن الناطن إلى الدِّين الْحقَّ

فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةً ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَنُّهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُو كَشَفْنَاعَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَدَ قِٱلدُّنْيَاوَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِنِ اللَّهِ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ عُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ أَنَّاسَ حَتَّى يَكُونُو مُؤْمِدِنَ (أَنَّ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّحْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِدُ نَ إِنَّ قُلِ ٱنظُرُو مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضِ وَمَا تُغَنِّي ٱلْآيَتُ وَالنَّذُرُ عَن قَوْم لَّا يُؤْمِدُ نَ شَ فَهَلَّ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثُلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُوْامِن قَبْلِهِمْ قَلْ فَ نَنْظِرُو إِنِّي مَعَكُمْ مِن ٱلْمُنتَظِيرِ فَي النَّهُ ثُمُّ نُنجِي رُسُلُنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُو كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَانُنجِ ٱلْمُؤْمِدِينَ النَّا قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنكُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِينَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ كُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَا وَلَاتَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِمِ نَ النَّا

وَإِ يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَلِّا هُوَا لِلَّهُ وَالْمَا عَبَادِهِ مَ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مَ يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يَصِيبُ بِهِ مَ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِمُ الْإِنَى قُلْ يَنَا يُهَا ٱنَّاسُ قَدْ جَاءَ كُمُ اللّهُ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِمُ فَمَنِ ٱهْ تَدَى فَإِنَّ مَا يَهُ اللّهُ وَهُو مَن الْفَالَةُ وَمَن صَلّ فَإِنَّ مَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِ لِهِ اللّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكُم نَ اللّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِم نَ اللّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِم نَ اللّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِم نَ اللّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكُم نَا اللّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكُم نَ اللّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكُم نَا اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْحَيْمُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكُم نَا اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْعَلَيْكُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكُم نَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولَى اللّهُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

سُورَة مُورِياً

إِسْ الْرَكِكُ بُ أُخْرِكُمْ اَيَّهُ ثُمُ الْمُسْلَقِ مِ لَدُنْ حَكِيمٍ خَهِ رِ الْهُ الرَّحْرُ الرَّحِ الْمُ الْمَا الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ ال

العُداؤة السَّتُغشُون ثيابهُمْ ( يُبَالِعُون في التَّستُّر : يُبَالِعُون في التَّستُّر :

أُخكمتْ آيائهُ نُطْمَتْ نطْماً مُثَقَناً

> ا فُصَلَتُ مُرِّقَتْ و

> > التثريل

ايتثنون صدورهم

يطوونها على



اليشاؤكم ليخسركم أمدة من الرمان تزل أو أحاط شيئوس شديد الياس والقنوط

بَعِلرٌ بِالنَّعْمَةِ ، مُعْتَرّ

ا وَمَامِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا كُلُّ فِي كِتَب مُّبِ نِ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَلَأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَاءِ لِيَبْلُو كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِ 'بَعَدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرِمُّ بِنُّ إِنَّ وَلَيِنَ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أَمَّة مَّعْدُودَة لِّيَقُولُنَ مَا يَعْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُو بِهِ يَسْتَهْزِهُ نَ اللهُ وَلَبِنَأَذَقَنَا ٱلْإِنسَىٰ مِنَّارَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَامِنْهُ إِنَّهُ لَيْعُوسُ كَفْرُ إِنَّ وَلَيِنَ أَذَقْنَهُ نَعُمَاءَ بَعَدَضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسِّيَّاتُ عَنِي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُرُ رُا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُو وَعَمِلُو ٱصَّلِحَتِ أَكَيِّكَ لَهُم مَّغَفِرَة وَأَجْرُكِ رُ إِنَّ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ إِلِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُو لَوْلَا أَنزلَ عَلَيْهِ كُنزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيء وَكِ لُ إِنَّا

لا يُنځسُون
 لا يُنقصُون شيئاً
 مس أحورهم
 خبط
 مطل
 مؤيّة
 شٺ

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُور مِّثْلِهِ مُفْتَرَيْت وَ دُعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِ نَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِ نَ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُو لَكُمْ فَعَلَمُوۤ أَنَّمَاۤ أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَلَّا إِلَهُ إِلَّاهُو فَهَلَ أَنتُم مُّسَلِمُ نَ إِنَّا مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَدَة ٱلدُّنْيَا وَزِينَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَدُنَ الْ إِنَّ أَلْبَكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُو فِيهَا وَبَطِل مَّاكَانُو يَعْمَدُ نَ ١ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةً مِ رُبِّهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِد مِنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِنَبْ مُوسَى إِمَاما وَرَحْمَةً أُكَيِّك يُؤُمِنُونَ بِهِ وَمَ يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَ نَارُمُوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِنْ يَهُ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ م رُبِّك وَلَكِنَ أَكْثَرُ أَنَّاسِ لَا يُؤْمِنُ نَ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَوْمِمِّنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَ لَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَدُهُ لَا أَلْأَشْهَدُهُ الَّذِينَ كَذَبُو عَلَىٰ رَبِهِ مَّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱخْلِدِنَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجا وَهُم إِلْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُ نَ الْأَ

ه مذ ؟ صوكات لزوما ● مذ؟ او £او ٢ صوارًا و مأواجب ٤ او ٥ حركات ● مدّ مسركتسان

الحدرت الحدرت المحرات المحرات

■ أرايتم أخبرُوبي

 ■ فغميث أخميث

أُ. لَيْهِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُعْمِنِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآء يُضَعَفُ لَمُ مُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُو يُبْصِرُ نَ إِنَّ أَكْبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُو أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُوا يَفْتَرُ نَ آلَ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُ نَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُو وَعَمِلُوا ٱصَّلِحَاتِ وَأَخْبَثُوا إِلَىٰ رَبِّهُمُ أَلِيْكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُ إِنَ اللَّهُ اللَّهُ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَ لَأَعْمَىٰ وَ لَأْصَمِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتُوبَانِ مَثَلًّا أَفَلا نُذَّكُّونَ الله وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٍ مُّهِ بِنَّ اللَّهِ أَن لَّانَعُبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِهِ مِ الله فَقَالَ ٱلْمَلاَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو مِن قَوْمِهِ مَانَرَ لِكَ إِلَّا بَشَرا مِّثْلَنَا وَمَانَرَكَكَ ٱتَبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَا ذِلْنَا بَادِي ٱرَّأَي وَمَانَزَى لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ بَلِ نَظْنُكُمْ كَذِبِينَ الْإِنَّ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَ يُنْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةً مِن رَّبِي وَءَانَ فِي رَحْمَة مِنْ عِندِهِ فَعُمِّيتَ عَلَيْكُمْ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرِهُ وِنَ شَ

وَيَقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَابِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِنَّهُم مُّلَقُو رَبِّمْ وَلَكِنِّ أَرَكُمْ قَوْمًا تَحْهَدُ نَ إِنَّ وَيَقَوْمِ مَ يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَى تَهُمُ أَفَلَانَذَكُ رُبُ اللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكَ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَ يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَافِي أَنفُسِهِمْ إِنَّ إِذا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِنَ اللَّهِ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَلَدَلْتَنَا فَأَكُثَرُتَ جِدُ لَنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱصَّدِةِ نَ إِنَّ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِنَ (٢٣) وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصِّحِيٓ إِنْ أَرَ تُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُأَ يُغُويَكُمْ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ شَيُّ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَ لَهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيء مِّمَا تَحْرِمُ نَ (وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ المُ وَأُوجِكَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَ يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلا نَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ الْآَ وَصَنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا يُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُو ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُ نَ الْآ

تزذري ئسنځقرُ

■ بمُفجزينَ فائتين الله بالهرار

■ يُغرِيكُم يُصلَكُمُ

فعلی اِجْرامی
 عقات دئی

 قلا تبتئس فلا تُحرن

ا بأغيننا بحفظها وكلاءتنا يحلُ
 يجث
 التُنتُورُ
 تثورُ الخبز
 المُعرُوفُ

مُجْرِيَها
 وقت إجْرَائها

مُرْسَاها
 وقت إرسائها



اراد داد د الباء

■ سآوي سألنحيءُ

أقلعي
 أمسكى عر إثرال

المطر

عنض الماءً مقص ودهب في

الأرص

■ الخودي حبل بالمؤصل

> بغداً ملاكاً ملاكاً

ويَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مُرَّعَلَيْهِ مَلَا مِّن قَوْمِهِ سَخِرُو مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُو مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَّا تَسْخُرُ إِن اللَّهِ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَ يَأْنِيهِ عَذَابِ يُخْزِيهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَاب مُّقِ هُر اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْنُ نَاوَفَارَا لَّنُورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْفَوْلُ وَمَنْءَامَنْ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ إِلَّاقَلِ لَّ فَا لَكُ فَا مَنْ مَعَهُ إِلَّاقَلِ لَّ فَالْ الْحَالَ الْحَالَ فِهَا بِسَعِ ٱللَّهِ مَعْرِنهَا وَمُرْسَهَآ إِنَّ رَبِّي لَغَفُور رَّحِيُّ الْنَّاوَهِيَ تَجُرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كُلْجِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِل يَنْبُنَّ أَرُكَ مَعَنَا وَلَاتَكُمْ مَّعَ ٱلْكَفِرِنَ ١ قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَ رَّحِمْ وَحَالَ بِينَهُمَا ٱلْمُوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ إِنَّ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ٱبْلَعِي مَا عَكِ وَيَسَمَا عُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِي ٱلْأُمْرُ وَسَتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدالِّلْقُوْمِ ٱظَّلِمِ بِنَ ﴿ فَا كَادَى نُوحِ رَّبَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْمَكِرِينَ ١

بر مات حيرات ناميات • فطريني خلقيني وأبدغني ( • مادرارأ عريراً مُثنابعاً

قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُصَالِحٍ فَلَاتَسْتَكُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْكَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُ مِن ٱلْخَسِرِ نَ اللَّهُ قِيلَ يَنُوحُ أهبط بسكم مِنَّا وَرَكْتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ أُمَع مِّمَّ مَّعَكَ وَأَمَمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمسُّهُم مِنَّاعَذَابُ أَلِمُ إِنَّ تِلْكَ مِنْ أَبِلَهِ ٱلْغَيْبِ نُوحِهِما إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنْ أَفْضِيرً إِنَّ ٱلْعَقِبَةَ لِلْمُنَّقِبَ لِنَا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَلْقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ فَي يَقُومِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (أَنَّ) وَيَنْقُومِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُولُوا مُجْرِمِينَ ﴿ قَالُوا يَاهُودُ مَاجِئْتَنَا بِيَنَّهُ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي وَالْهَ نِنَاعَن قُولِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ آَنَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا احتاد، ومواقع العبة حركبان المعتبد الر الا ادعاد، ومالا بلغط المعتبد المعتب 🍅 سد ٦ مسرکات لرومیا 🧶 صد۱۹و۱۱ ۵ هسوارا 🔵 مدواهم، ۶ او ۵ مرکات 🔮 سد جنسرکنستان المُورَةُ هُورُ ا

الإزالة وعدي

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوعٍ قَالَ إِنِّ أُشْمِدُ ٱللَّهَ ■ اغفر اك أصالك - لا تُنظرُون وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِي مُ مِّ مَّا تُشْرِكُ نَ إِنَّ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي لا تُمْهِلُون ■ آخذٌ بناصيتها جَمِيعًاثُمَّ لَانْنَظِرُ نِ ( إِنَّ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مَالِكُها وقادرٌ عليها مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ ٓ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَط مُّسْتَقِيم شديد مصاعب = جبّار الْإِنَّ فَإِن تُولِّوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمُ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ۚ إِلَيْكُرُ وَيَسْنَخْلِفُ متعاطم متكثر = عنيد مُعايد للبَحقُ مُحاس رَبِّي قُومًا غَيْرُكُرُ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً ا نفداً الله وَلَمَّاجَآءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْنَ اهُودًا وَ لَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَة 15 Na ■ مُريب مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمُ مِّنْ عَذَابِ غَلِظٍ الْمُ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُو بِعَايَاتِ لموقع في الريبة والقىق رَبِّهُمْ وَعَصُوْ رُسُلُهُ وَ تَبَعُقَ أَمْرَكُلِّ جَبَّارِعِنِدِ (إِنَّ وَأَتْبِعُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيمَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبُّهُمُّ أَلَا

المورث ال

بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِهُ دِ إِنَّ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ

يَقُوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللهَ مَالَكُمْ مِنَ إِلَهِ عَيْرُهُ هُو أَنشَأَ كُم مِنَ ٱلْأَرْضِ

وَاسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَافَاسْتَغْفِرُوهُ ثُكَّرَتُونُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيب مُّجِيبٌ

الله قَالُوا يَصَلِحُ قَدُكُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَهَ ذَا أَنْنَهَ مَا أَنَ اللهُ ال

قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِن رَّبِّ وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَتَخُسِرِ إِنَّ وَيَقَوْمِ هَنْدِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَّكُمْ عَذَابُّ قَرْبُ إِنَّ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِّ ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكُذُ بِ إِنَّ فَلَمَّا جَاءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْنَ نَاصَلِحا وَ لَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ إِيَّا رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِرُ اللَّهُ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِينرِهِمْ جَيْمِ نَ الله كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ افِهِمْ أَلْا إِنَّ ثُمُودًا كَ فَرُواْرَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدا لِّتُمُ دَ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِ لَبُشْرَى قَالُوا سَلَمَا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلِ حَنِهِ فِي فَلَمَّا رَءًا أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لَهِ إِنَّ وَأَمْرَأَتُهُ قَايِمَةً

 أرأيتم أنحبروبي ■ تخسير حُسْرَ الِ إِنْ غصيته معجزة دالةً على سۇتى ■ الصيحة صوت من السماء مُهْلِكُ = جاثمين سلم يَغْنُوا لمْ يُقِيمُوا طويلاً في زعد ■ بعجُل خنيدٍ مشوي على الححارة المحماة في خُفرة ■ نُكرَهُمْ

ا آية

أحس في قلبه ميهم ■ خيفة

يحو فأ

فَضَحِكَتْ فَبُشِّرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ اللَّهِ

قَالَتْ يَنُويْلَتَيْ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزَ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا و مُجِدُ كثير الحير لَشَيْءُ عَجِبُ إِنَّ قَالُو آتَعْجِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ والإحساب ■ الرُّوعَ الخوف والمرغ وَيَرِكَنُّهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيد يَجِدُ لَّهُ فَكَادَهُبَ ■ أوْاة كثيرُ التَّأوُّه من عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱنرَّوْعُ وَجَاءَ تُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَافِي قَوْمِلُ طِ ١٠٠ حوف الله = منيب إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهُ مُّنْ بِ إِنَّ إِنَّ إِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَذَ آإِنَّهُ راحعٌ إلى الله ■ سيء بهم قَدْجَاءَ أَمْرُرِيكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُمَنَ دُ دِ (إِنَّ وَلَمَّا بالُّتُهُ المساءة ىمحيثهم = ذرعاً جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعا وَقَالَ هَذَا طاقة وؤسعاً عصيب يَوْمُ عَصِبُ إِنَّ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا شديدٌ شرُّهُ يُهْرُعُونَ إليه يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَقُومِ هَـ وَلُآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطُهُرُلُكُمْ يسأوقى بعصابهم بعصأ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَا تُحَنِّرُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُرْ رَجُلُ رَّشِ لُ حاحة وأرب إِنَّ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقَّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَانُر دُ ■ آوي أنصم . أو أستله الْهِ فَالَ لَوْأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِي إِلَى رُكِّنِ شَدِ مِ إِنْ قَالُوا بقطع بطائمة يَـ لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَى يَصِلُو ٓ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْع مِّنَ ٱلْيَّلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمُ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا

> سد ۲ میرکات لروم ۴۰۰ مدً۲ اوغاو ۲جـوازا مدواهـ، ۶ او ۵ هرکان ۱۶ مد هــبرکســـان

مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبَحُ بِقَرِبٍ اللَّهُ

فَلَمَّا جَاءَ أَمْنُ نَاجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَة مِن سِجِيل مَنضُ دِ اللهُ مُسَوَّمَةً عِندُريَّاكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِدٍ ﴿ إِنَّهُ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُوْمِ أَعْبُدُو ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا نَنقُصُو ٱلْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانَ إِنِّ أَرَحْكُم بِخَيْر وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُّحِيطٍ إِنَّ وَيَقَوْمِ أَوْفُو ٱلْمِكَيَالُ وَلْمِيزَاتَ بِالْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُو ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِنَ اللَّهِ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرِ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِي ظِ إِنَّ قَ الْوِيسُ عَيْبُ أَصَا لَا تُلْكَ تَأْمُ كُ أَن نَّتُرُكَ مَايِعَبُدُ ءَابِ أَوُنَا أَوْأَن نَّفَعَلَ فِي أَمْوَ لِنَا مَانَشَوْاً إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱرَّشِدُ الَّهِ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يُشْمَرُ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَة مِّن رَّ بِي وَرَزَقَني مِنْهُ رِزْقًا حَسَناً وَمَآ أُرِيدُأَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَ حَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُ وَمَا تُوۡفِيقِيۤ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ إِلَهُ



■ سِجْیلِ طِیں طُبح بالبار

■ منظود مُتتابع في الإرسال ··

 مُسؤمة مُعَلِّمة للعداب

> ■ يوم مُحيطِ مُهْلكِ

■ لا تَبْخُسُوا لا تَنْقُصُوا

■ لا تَعْشوا لا تُمسدوا أشدً الإفساد

■بَقِيَّةُ اللهِ ما أنفاهُ لكُدُ من الحلال

> ■ أر أيْتُمْ أخبرُ و سي

= لا يجر منكم لا يكستخه ■رهطُك حماعتث وعشيرتث ■ وراء كُمْ ظهْرِيّاً مسودا وراء ظهُورِ كُمّ ■ مكانتكم عاية تمكُّنكُمْ مر أمركه

التطروا ■ الصّحة صوت من السماء

=ارْتقبُوا

مُهُلَكُ = جاتمين ميئين قعودا ميئين قعودا

الم يغنوا لم يُقيمُوا طويلاً في

> ر عد ■ نغداً هلاكا

و بعدت مىكت

وَيَنْقُوْمِ لَا يُجْرِمُنَّكُمْ شِقَاقِيّ أَيْصِيبَكُم مِّثُلُما أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أُوقَوْمَ هُودٍ أُوقَوْمَ صَلِحٌ وَمَاقَوْمُ لُوطِ مِنكُم بِعِدِ اللهِ وَاسْتَغْفِرُو رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُو إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّ رَحِيعٌ وَدُودُ دُ اللَّهِ عَالُو يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرامِّمَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنُرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهُ طُكَ لَرَجُمْنَكُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اللَّهِ قَالَ يَ قَوْمِ أَرَهُ طِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلله وَاتَّخَذْ ثُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيطُ إِنَّ وَيَقُومِ أَعْمَلُو عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنَّ عَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَ يَأْتِيهِ عَذَابْ يُغْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُو رَتَقِبُو إِنِّي مَعَكُمْ رَقِبُ إِنَّ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُو مَعَهُ بِرَحْمَة مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُو فِي دِيرِهِمْ جَثِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كَأْنِ لِنْ يَغْنُو فِيهَا أَلَا بُعْدَالِمَدْيُنَ كَمَابِعِدَتْ ثُمُ دُونِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَتِنَا وَسُلْطَن مُّدِينِ الْأَقَى إِلَى فِتْرَعَوْنَ وَمَلاِ يهِ فَانْبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِدِ (٧)

 يَقَدُمُ قُوْمَهُ يَتَقَدُّمُهُمْ ■ الرِّ فَدُ المرفودُ العطاء المعطى لهم عافي الأثر ؛ ■غير تنبيب عير تخسير إخراء التمس من الصدر ردُّ النَّفَس إلى ■غيْر مجْذُودِ

■خصيد

كالزرع

المحصود

وإهلاك = زَفِيرٌ

■شهيق

الصدر

غير مقطوع

يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّار وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُ دُ اللَّهُ وَأَتْبِعُوا فِي هَاذِهِ لَعَنَةُ وَيُومُ ٱلْقِيمَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ أَبَاءِ ٱلْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَاقَ آيِمْ وَحَصِدُ إِنَّ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظُلُمُو أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغُنتَ عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لِّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ النَّا وَكَذَ لِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَلِمَةٌ إِنَّ أَخُذَهُ أَلِيمُ شَدِ دُلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمَ مِحْمُوعَ لَّهُ أَنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مُّسَّهُ دُّ إِنَّ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُ و لِنَا يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَإِنَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا فَفِي ٱلنَّارِهُمُ فِهَا زَفِيرُ وَشَهِ قُ النَّا حَلِينَ فِهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالَ لِّمَا يُرِدُ النا الله وأمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَعْذُوذِ الْإِلَّا



لا تطغؤا
 لا تحاوروا
 ما حُدَ لَكُمْ
 لا تمينوا
 إلفاً
 ساعات
 القُرون
 الأمم
 أولوا بقية
 أصحاف مصل
 أترفوا
 أغياوا

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَا يَعْبُدُ هَنَّوُلآء مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَا وُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفَّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنَةُ صِ الْبَا وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَخْتُلِفَ فِيهِ وَلُولًا كُلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِبٍ اللهُ وَإِنَّ كُلَّا لَّمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَ لَهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْعَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِ رُ اللَّهِ وَلَا تَرْكُنُوۤ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ ءَثُمَّ لَانْتُصَرُونَ ١ إِنَّ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرُفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِللَّهُ كُرِنَ الله واصْبر فَإِنَّ ٱللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهَ فَالْوَلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُوا بَقِيَّة يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَنِحَيْنَا مِنْهُ مُّو وَاتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُو مَا أَتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُو مُجْرِمِينَ إِنَّ وَمَاكَانُ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْم وَأَهْلُهَا مُصْلِحُ نَ اللَّهُ

وَلُوۡشَاءَ رَبُّكَ لَجُعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَايِزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِم رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مَن رَّحِم رَبُكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِكَ لَا مَن رَجْعَينَ اللَّهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهِ وَكُلًّا نَقَصُ كُمْ اللَّهُ مَن أَلْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُشَيِّتُ بِهِ فَوَادكَ وَجَآء كَ فِي هَذِهِ عَلَيْكَ مِنْ أَلْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُشَيِّتُ بِهِ فَوَادكَ وَجَآء كَ فِي هَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَانظِرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ الشَّا وَقُل لِللَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ الشَّا وَلِللَّهُ عَلَيْكُمُ إِنَّا عَمِلُونَ اللَّهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا لَعْمَرُ كُلُّهُمُ اللَّهُ مَا كُلُونَ اللَّهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا لَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا كُلُونَ اللَّهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا لَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا لَعْمَلُونَ اللَّهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا لَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا لَعْمَلُونَ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ مَا مُنْ الْمَالِكُونَ السَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا مُنْ اللَّهُ الْمَالِكُونَ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا لَعْمَا لَعْمَا لَعْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا الْمَالِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْعَلَى الْمَالِعُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ الْمَالِي الْمَا اللَّهُ الْمَا الْمَلْمُ الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ ا

الْمُورَةِ يُونْبُنُونَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

إِسْ إِللهِ الرَّمْ الرَّالَةُ وَالْكَا الْكَا اللّهُ الل

■ نقْصُ عليك أحدَثُك أو لَيْنُ

إحقاء, ومواقع انعنة حركتان)
 انعاد ومالا بنغط

● صد ۲ حبوکات بروما ۞ صد۱۲و او ۱۹ حبواراً
 ا ● مد واحد ٤ او ۵ حرکات ۞ مد حسرکسان

قَالَ يَنْبُنَى لَا نُقْصُصُ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطُ نَ لِلْإِنسَ نِ عَدُوَّمُّ إِنَّ اللَّهِ وَكُذَاكِ يَجْنَبِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ الِيعَقُوبَ كُمَّا أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُولِكِ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْعَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ حَكِمُ إِنَّ ﴿ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ \* ءَايَتُ لِلسَّابِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُو لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحُنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَلِ مُّبِينٍ (١) ٱقْنُلُوا يُوسُفَ أُوِا طُرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنَ بَعْدِهِ ، قُوْمًا صَلِحِينَ إِنَّ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ لَانْقَنْلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمُ فَعِلِينَ إِنَّ قَالُوا يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنْصِحُونَ شَ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ دَايَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالَهُ لَحَ فِظُونَ إِنَّ قَالَ إِنِّ لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُو إِلِّهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْفُونَ إِنَّ قَالُوالَمِنْ

ماعة كُفاهُ ماعة كُفاهُ بالميرن

■ تأويل الأحاديث تغير الرؤيا

ا يُجتبيك بصطفيك لأمُورٍ عطام

■ غصية

•ضلال حطأ في صرف

عنته إليه اطْرَحُوهُ ارْضاً الْفُوه في أرص

> ىعيدۇ **= يخل لگغ**

> ع يحل محم يخلص لكم

غيامة الجُبُ
 ما أطلم من

ما اطلبم م فغر البشر



■ السيّارة

المسافرين

■ يرتغ

يتوسُّعُ في اللادّ

■ يلعب

يُسابقُ بالسهام

أَكَلُهُ ٱللِّهُ مُّبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ إِنَّا

■ أَجْمَعُوا عَزَمُوا وصَعَمُوا

نستنق و الرمي

نتسائق في الرمي بالسّهام

■ سۆلت زينت أو سهنت

زيت او سهلت • واردهُمُ

مَنْ يَنْقَدُمُهُمْ لِيسْنَقِي الم

= فأدّلى دَلُوه

أرُّسلها في الحُبُّ ليملأها

> ■ أسرُّوه أند م

ألحموهُ عن بقية الرُّ فقة

■ بضاعة

متاعاً للتّحارة

شرؤة
 باغوة

 بخس منْقُوص ِ نُقْصاناً

طاهراً الحراة الحراة

احعلي محلً إقامته كريماً

غالب على أمره
 لا يقهرُه شيء ،

ولايدفعه عمه أحدً

> ■ أشُدَهُ مُنتهى شدَته

مىيى مىدى و قو تە

فَلَمَّا ذَهَبُولِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَّبَتِ ٱلْجَبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ وِلَتُنَبِّنَا لَهُ مِ إِلْمُ مِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُنَ فِي وَجَاءُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبُكُرُ فَ شَيْ قَالُوا يَتَأْبَانَا إِنَّا ذَهَبْ نَانَسْتَبِقُ وَتَرَكَنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلُوْكُنَّا صَدِقِنَ اللَّهِ وَجَآءُ وعَلَى قَمِيمِهِ بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِيلَ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُ نَ شِي وَجَآءَتُ سَيَّارُةً فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوهُ قَالَ يَ بُشَرَى هَذَاغُكُمْ وَأُسَرُّوهُ بِضَعَة وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُ نَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَغْسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةِ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِنَ شَيَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَكُ مِن مِّصْرَلِا مْرَأْتِهِ:أَكْرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا ٓ أَوْنَنَّخِذَهُ وَلَدَاْ وَكَالُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَ شَا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاتَّيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْما وَكَذَلِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الْآَيَ

أو دُنّهُ
 أَيّاهَا
 أَيّاهَا
 أَسْرِعٌ وأَقْبِلُ
 معاذ الله
 أعودُ بالله مَعَاداً
 المختصين

■ قدّت قميصة قطعته وشفّته

> ■ ألفيا وحدا

= شَعْفَهَا حُبُّا خَرَقَ حُبُّهُ سُوَيْدَاء قَلْمها

وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ أَحْسَنَ مَثْوَايَّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُ نَ شَيَّ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِمَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَا نَرَيِّهِ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّا وَاسْتَبْقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبْرِ وَأَلَّفَيَاسَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أُوْعَذَابُّ أَلِيمُ الْمُ اللَّهِ عَالَ هِي رُودَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدْ مِّنْ أَهْلِهَ آ إِن كَانَ قَمِيضُهُ قُدَّمِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُومِنَ ٱلْكَذِبِنَ إِنَّ وَإِنَّانَ قَمِيضُهُ قُدًّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُوَ مِنَ ٱلْصَّندِقِينَ إِنَّ فَلَمَّارَءَ اقْمِيصَهُ قُدَّمِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِمٌ اللَّهِ يُوسُفُ أَعْرِضْعَنْ هَنَدُا وَأَسْتَغُفِرِي لِذَ لِبِكِي إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله الله وَقَالَ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِتُرُ وِدُفْكَ هَا عَن نَّفُسِهِ قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنرَ هَا فِي صَلَلِ مُّرِنٍ الْأَلَّ



فَلُمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّاوَءَ امَّتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ أَخْرُجَ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَسَى لِلَّهِ مَاهَنَا ابْشَرَّا إِنَّ هَنَا آ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ الْآيَا قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيدٍ وَلَقَدْرَوَدِنَّهُ عَن نَّفْسِهِ عَالَّسْتَعْصَمُ وَلَبِ لَمْ يَفْعَلُ مَا ءَامُرُهُ لَيْسَجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلْصَّاعِرِينَ الْآَثُ قَالَ رَبِ ٱلْسِّجُنُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا يَدُعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُرُ مِنَ ٱلْجَهَانَ النُّهُ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ مُدَّالَهُم مِّنَ بَعَدِ مَا رَأُوْ ٱلْآيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ الْآَثَ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانِ قَالَ أَحَدُهُ مَا إِنَّ أَرْنِيَ أَعْصِرُ خُمْرًا وَقَالَ ٱلْآخِرُ إِنَّ أَرْنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُمِنَّهُ نَبِتْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ قَالَ لَا يَأْتِيكُما طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ٤ إِلَّا نَبَّ أَثُكُما

وسائد يتكش عليها اكترية دوشن برؤية جماله الفائق خدشنها خدشنها تنزيها لله المتنع الميناعا شديدا أصب اليون أمل إلى إجابيهنً

> عِساً يؤول الى تحدّر

■ مُتُكَا

الماد، ومواقع الحية احركتار، المنصد الرا الماد، ومال بنفط المنظام

● صد ۲ خبرکان اروما ۞ عد۲۰و٪و ۲خبوارا ●مدواخت٪ او ۵خرکان ۞ مد خبسرکنسان

بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُا ذَلِكُمَا مِمَّاعَلَّمَنِي رَبِّ إِنِّي تَرَكُّتُ

مِلَّةُ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِأَ لَا خِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ اللَّهِ

■ الْقَيْمُ المستقيمُ. أو الثابثُ بالبراهِين ■ عجاف

ا عجاف مهازیل جدّاً

■ تغيرُون تَعْلَمُونَ تَأويلَهَا وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةً ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ مَاكَاتَ لَّنَا آَنْتُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثْرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ الْمِثَّ يَصَحِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَ رُ النَّ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّتُ تُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُ كُم مَّا أَنْزَلَ اللهُ بِهَامِن سُلْطَنْ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يُصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فِيصَلَبُ فَتَأْكُ لُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ قُضِيَ ٱلْأُمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَ إِلَّا وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجِ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطُنُ ذِكْرَرَيِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِ نَ اللهُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُ أَنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُأَبُكُتٍ خُضْرِ وَأَخْرَ يَالِسَتَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءَيني إِن كُنتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعَبُّرُونَ ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا المَّالُمُ اللَّهُ مَا المَّالَمُ اللَّهُ المُّلَّا المُلَا أَفْتُونِي فِي رُءً يني إِن كُنتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعَبُّرُونَ ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّالَّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن

قَالُوا أَضْغَتُ أَحْلُم وَمَا نَعَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَم بِعَلِمِ نَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَآدَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِتُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُ نِ إِنَّ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِ نَافِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُونَ سَبْعُ عِجَافَ وَسَبْعِ شُابُكُتٍ خُضْرِ وَأَخْرَيَا بِسَنْتِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱنتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُ نَ (أَنَّ الْأَلُقَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُلْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّانًا كُلُونَ إِنَ الْكُاثُمُ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادِيَأْ كُلُنَ مَاقَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِدُ نَ ﴿ اللَّهِ مَا يَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيدِيْعَاثُ أَنْنَاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُ نَ (إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلنَّوْنِي بِهِ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلْهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلَيُ الْأَنْ قَالَ مَاخَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِ تَّنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِةً قُلْبَ حَشَ لِلَهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْخَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُود تُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّندِةِ مَن اللَّهُ ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِّى لَمُ أَخُنُهُ إِلْغَيْبِ وَأَنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِى كُيْدَ ٱلْخَابِينِ (أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كُيْدَ ٱلْخَابِينِ (أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كُيْدَ ٱلْخَابِينِ الرَّأَقَ

■ أضفات أحلام تحاليطها وأناطيلها ادُّکر تدكّر ■ بعد أمّة ىغد مُدَّةِ طويلةِ ذائس كعادتك في الرراعة ■ تُحْصِئُونَ تخشوبه مي البدر للرُّراعة أيضاتُ النّاسُ يمطرون فتخصب أراصيهم «يغصرُون ما شأنه أَنْ يُهُ

■ دَأْبا

كالرَّ يْتُوك ما مالُ النَّسُوة ما حالُهُنَ

■ما خطبكن ما شأنْكُنَ

■ حاش لله تسريها لله

احصحص الحقي طهر والكشف بعد حفاء



- **۵مکینٌ** دو مکابة رفیعةِ
- يتبوّاً منها
- يتُحد مها مثرلاً = جهَزهُمْ بجهارهمُ
- أعطاهم به بهارموا أعطاهم ما فدمُوا لأخله
  - بضاعتهم
- ثمن ما اشترؤهٔ من الطّعام
  - رحالهم أدعانه ال

أوعيتهم التي فيها الطعام

ا وَمَا أَبُرِئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ إِللَّهُ وَمَا أَبُرِّئُ نَفْسِي إِنَّا النَّفَو إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِي إِنَّ رَبِّي عَفُور رَّحِمُ إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَالِكُ ٱتُّونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلُّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَامَكِينُ أَمِنٌ ﴿ فَا لَا إِنَّا فَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَا مُر إِنَّ وَكُذَ لِكَ مَكُّنَّالِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نُشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِدِينَ ﴿ وَالْجُرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرِ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنَّةُ نَ إِنِّ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُو عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَدُ مُنكِرُ نَ إِنْ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِي بِأَخِلَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَّا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِنَ ﴿ فَإِلَّهُ مَا تُونِيبِهِ فَلَا كَيْلَلُكُمْ عِندِي وَلَانَقْرَبُ نِ إِنَّ قَالُوا سَنْزُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِذُ نَ إِنَّ وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ ٱجْعَنُوا بِضَعَنَّهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آ إِذَا ٱنقَلَبُوۤ إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ نَ الله عَلَمُ الرَجَعُو الله أبيهِ مَ قَالُو يَتَأْبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأْرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَانَكَ تَلُو إِنَّالَهُ لَحَفِظُ نَ اللَّهُ لَحَفِظُ نَ اللَّهُ

■ متاعهم طعامهم . أو رحالهم ■ ما نبغى ما بطلت من الإحسان بعددلك ■نميرُ أهلنا نَحْلُبُ لَهُمُّ الطَّعام من مصر ■ مؤثقاً عهدا مؤكدا باليمين = يحاط مكم تهلكوا حميعا ■ و کیلّ مطَلعٌ رقيبٌ ■ آوى إليه أخاة ضم إليه أخاه

> ■فلا تبطئ فلا تُحزَنُ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَللَّهُ خَيْرُ حَفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱرَّحِ بِنَ لِنَا وَلَمَّافَتَحُو مَتَعَهُمْ وَجَدُوا بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَانَبْغِي هَاذِهِ بِضَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُكُيْلُ بَعِيرِ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ وَاللَّهُ قَالَ لَنَّ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَى تُؤْتُونِ مَوْثِقامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَنُّنِي بِهِ ﴿ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتُوهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُّ الله وقَالَ يَبَنَّ لَا تَدُّ خُلُو مِلْ بَابِ وَحِد وَ دُخُلُو مِنْ أَبُوب مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أَغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُ نَا لَا إِنَّ وَلَمَّا دَخَلُو مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَهَ أَوَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَاعَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَ ﴿ وَلَمَّا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَي إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَكُلْ تَبْتَ بِسُ بِمَاكَ انُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهِ أَنَا أَخُوكَ فَكُلْ تَبْتَ بِسُ بِمَاكَ انُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ

السقاية
اباء للشرب
اباء للشرب
المحد للكيل
الذي مُقاد
القافلة
صواع الملك
السقاية
السقاية
درُعيم

عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُ فَ اللَّهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَبِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ زَعِمُ اللَّهِ قَالُوا تَألَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّاجِئْ نَالِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّاسَ رِقِينَ الله قَالُوا فَمَا جَزَوُهُ إِن كُنتُمَّ كَذِبِ نَ اللَّهِ قَالُو جَزَوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَجَزَ وَهُ كُذَلِكَ بَعْزِي ٱلظَّلِمِينَ (فِي فَبَدَأُ بِأُوْعِيتِهِمْ قَبْلُ وِعَاءِ أُخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أَخِيدُ كَذَلِكَ كِدْنَالِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ لِهِ اللهِ قَالُو الإِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. وَلَمْ يُبُدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ قَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدُنَا مَكَانَهُ ﴿ إِنَّانَرُكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ

أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُ نَ إِنَّ قَالُوا وَأَفِّبَلُوا



قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأُخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِن دُهُ إِنَّا إِذَا لَّظَامُ نَ الَّهِ فَلَمَّا ٱسْتَتَعَسُواْ مِنْهُ خَكَصُواْ نِجَيًّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنِ أَبَاكُمْ قَدْأَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُ مَ فِي يُوسُفَّ فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْيَعَكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَخَيْرُ ٱلْعَكِمِ نَ الْهِ ٱرْجِعُو ۚ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِ دُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظٍ نَ ﴿ إِنَّ وَسَّئِلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ اللَّهِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بَرُّجُمِيلُ عَسَى اللهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مَجَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِمُ مُ اللَّهُ وَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَ أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ الْمُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذُكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أُوْتَكُوْنَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَيِّي

مغاذ الله
 نَعُوذُ بالله معاذاً

استيئسُوا ينسُو

 خلصوا نجياً انفر دُوا للتَناجي والتَشاؤر

> ■ الُعير الُقافعة

■ سۆلت

رس اه

یا أسفا
 یا خرو

■ کطیم منسیء م

■ تفتأ

لانفاولاترا

■ حرصا مریصا مُشَها علی اهلاك

■ بشي أشدّ عمّی

وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُ نَ اللهِ

ا فتحسّبوا تعرفوا ■روح الله فرحه والتفنسة ■ الضرّ هرال من شدّة المراجعة الم ا تصاعة أتمان • مُزجاة رفشة أراثمه ■ آثرك حبارك وفصلك ■ لا تشريب لاغوه ولاتأس ■ فصلت العير فارقت عريش معشر ■تُفلُدُون سفهم ـ ■ ضلالك

> دھائٹ عل لفتوات

يَبَنِيَّ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْكُسُوا مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَ يَعَسُمِ رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُ نَ الله فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَعَةِ مُّزْجَنَةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّفَ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصِدِّةِ نَ اللَّهِ عَلَمْ مَّافَعَلْتُم مَّافَعَلْتُمُ بيُوسُفَ وَأَخِيدٍ إِذْ أَنتُمْ جَهِدُ نَ شَا قَالُو أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي قَدْمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ قَالُوا تَاسُّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِءِ بِنَ شَا قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومِ يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحُمُ ٱلرَّحِمِ الرَّحِمِ اللهُ ٱذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجُدِأَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِ نَ إِنَّ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُ فِ إِنَّ قَالُواْ تَأْسَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَاكَ ٱلْقَدِيمِ (فَأَ

نفحت الراءفنفله

احفاء، ومواقع العبة حركتان
 ادعام، ومالاستعد

من ۲ حركات ازوما ● مذ۲ اوغاو ٢ موازا
 مد واجب٤ او ۵ حركات ● مد حسركسان

آؤى إليه
 ضمَّ إليه

البدو البادية

افرغ الشيطان أفسد وحرش

■ فاطِرَ

مُبْدِعَ

أَجْمَعُوا أَمْرِهُمْ
 عَزَمُوا عليه

النسب

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَلَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرً قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ نَ إِنَّ قَالُوا يَتَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِئِنَ ١ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِ مُ ﴿ اللَّهُ فَالْمَا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُو مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِذِنَ الْآلِ وَرَفَعَ أَبُونَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأُويِلُ رُءْ يَنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلْسِّجِينِ وَجَآءً بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُومِ أَبَعَدِ أَن تَنَعَ ٱلشَّيْطَ نُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخُولَتِ إِنَّ رَبِّ لَطِيفَ لِّمَايَشَاءُ إِنَّهُ هُوَٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِمُ اللَّهُ ﴿ رَبِّ قَدْءَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُوبِلِٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِوَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي ٱلذُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّيى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ النَّا ذَلِكَ مِنْ أَبْكَءِ ٱلْغَيْب نُوْجِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْمِ مَ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهُ

کائینُ
 خاشیة
 عقویة تغشاهٔهٔ
 بغتهٔ
 نخاهٔ
 استیاس
 استیاس
 بنش
 عشرهٔ
 عشرهٔ
 عظهٔ
 عظهٔ

يُحْتلقَ

وَمَاتَسْنَكُهُ مُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَامِينَ الْأَيْ وَكَأْيِن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُ وَ إِنَّ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُ إِنَ الْإِنَا أَفَا مِنُوا أَن تَأْتِهُمْ غَيْشِيةٌ مِّنْ عَذَابِ اللهِ أَوْتَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُ بَ لَاللَّا قُلْهَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِ بَ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِيٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِٱلْقُرِيِّ أَفَلَرْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْ أَفَلَا تَعْقِدُ نَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعُسُ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن نَّسَاء وَلايُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجَرِمِينَ الله لَقَدُكَات فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَ مِنْ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَك وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُؤْمِدُ نَ شَ

مد ۲ حرکات لروما ﴿ مد۲ او۱۶ و ۲حوارا و مدرکنسان لا مدوادت ؛ او ۵ حرکات ﴿ مد حسرکنسان لا مدوادت او ۲۰۰۰ مدوادت او ۲۰۰ مدوادت او ۲۰۰۰ مدوادت او ۲۰۰۰ مدوادت او ۲۰۰۰ مدوادت او ۲۰۰ مدوادت او ۲۰۰ مدواد

## فَيُولُولُوا الْحِكَالِ الْحِيْدِ الْمِعْدِينِ الْمِعْدِينِ الْمِعْدِينِ الْمِعْدِينِ الْمِعْدِينِ الْمُعْدِين

بِسَ لِللهِ ٱلرَّمْرِ أَلَيْ عِ

المَّمْ تِلْكَءَايَتُ ٱلْكِنْبُ وَلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِ رَّيِّكِ ٱلْحَقُّ الْمَا تَلْكَ مِ رَّيِّكِ ٱلْحَقُّ مَا كَا أَنْ مَا الْمَا الْمِلْمَ الْمَا الْمِا لِلْمِيْلُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالِمِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالِمُ الْمَا ال

وَلَكِنَّ أَكُثَرُ أَنَّاسِ لَا يُؤْمِنُ نَ شِي اللهُ اللهُ اللَّذِي رَفَعَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِ

عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمُّ ٱسْتُوىٰ عَلَى لَعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلِّ

يَجْرِي لِأَجَل مُّسَمِّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِيُفُصِّلُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ

رَبِّكُمْ تُوقِدُ نَ إِنَّ وَهُو ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ

وَأَنْهَ رَآوَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ النَّهَارِ آوَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ النَّهَارِ آيِنَ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْم يَتَفَكَّرُ نَ شَيُّ وَفِي ٱلْأَرْضِ

النهار إِنْ فِي ذَلِكَ لايت لِقُوم يتفكر نَ (مِنَ وَفِي الأَرْضِ قِطَع مُّ تَجُورَت وَجَنَّت مِّنْ أَعْنَب وَزَرْع وَنَخِيلٌ صِنُوانَ

وَعَيْرُ صِنُوانِ يُسْقَى بِمَاء وَحِد وَنُفَضِّ لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ

فِي ٱلْأُكُلِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَت لِقَوْم يَعْقِدُ نَ الْ

﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ فَوَلَمُ مُ أَءِ ذَا كُنَّا ثُرَّبًا أَءِ نَّا لَفِي خَلْقٍ

جَدِيدً أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَيْكَ ٱلْأَغْلَلُ

فِي أَعْنَاقِهِم وَأُولَيْكِ أَصْعَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُ نَ (فَ)

مد ٦ خركاب لروسات مد؟ او ١٤ و ٩ حوارا

دعائم وأساطيس

رواسنی سرواسنی

ورو سمي جيّالاً ثوابث

يغشي اللّيل التهار.
 يخعل البّس ساسا "
 عتهار

■ صنوانٌ بحلاب يخم

أصناً واحد الأكل

القمر والحث • الأغلال

الأصوافي من الحديد



 المثلاث المفويات الفاضحات لأمثالهم ■ ما تعيضً الأرحام مَا تُنْقَصُهُ • أو تسقطه ■ بمقدار لقدر وخد لا بتعدّاد سارب بالتهار راهت به ی طريقه ظاهرأ = معقبات ملائكة لغفث في حفظه = وال ناصر ہی مرکب الشقال الموقرة الماء ■ المحال المُكايَدةِ . أو القَّهُ وَ أو العقاب

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِأَسَيِتَاتِهِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَ بِ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِّ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِر وَلِكُلِّ قُومِ هَ دِ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْتَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءِ عِندَهُ بِمِقْدَ رِ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكِبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللَّهِ سَوَّةً مِّنكُر مِّن أَسَرَّ ٱلْقُولَ وَمَنجَهَرَبِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفٍ إِلَيْ لِيُسْلِ وَسَارِبُ بِاللَّهُ رِنْ لَهُ مُعَقِّبَت مِّ أَبَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خُلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُ وَمَا بِأَنفُسِمٍ مَّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقُومِ سُوءًا فَلَامَرَدَّ لَهُ وَمَالَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَ لِ شَا هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابُ ٱلنِّقَ لَ إِنَّ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَيْكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحَ لِ ﴿

■ بالغذر والآصال أوائل النهار وأواخره ■ بقذرها

> عقدارها المراجعة المتحدة

أبدأ
 الرُّعُوةُ تَعْلُو على
 وجهِ الماء

ا رابیا مُرْتَفعاً مُنْتَفِخاً علی و جُهِ السیْلِ ﴿

> زبد الحبّث الطاق موق المعادل الدائمة

جُفاءُ
 مُرْميًا مطروحاً

المهاد المواش

لَهُ دَعُوةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَايَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِكَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغُ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ وَمَادُعَآهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالٍ إِنَّ وَبِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكُرْهَا وَظِلَنَاتُهُم بِالْغُدُو وَ الْأَصَ لِي الْمُعْدُونِ السَّمَوتِ وَ لَأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تُتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ عَلَوْلِيآ ءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَاضًا أَفْلُ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمُ مَن وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُركًا ٓ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهُمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ اللَّهُ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أُودِيَةُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدَارًا بِيَأْ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَاعِ زَبَدُ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَالَةً وَأَمَّامَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّا لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِرَبِّهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْلَهُ لَوْأَتَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدُواْبِهِ عَ أَوْلَيْهِكَ لَمُنْمُ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْمَهُ دُ ١

، 🌰 تقحیم الزراء

مـدُ ؟ هــرکات لزومـاً 🌑 مدَّ؟ او £او ٦جــوازاً مدُ واجبٍ } او ۾ هرکات 🌑 مدُ هـــرکٽـــــان



يَدُوعُونَ
 يَدُعُونُ
 عُقْبِي الدّارِ
 عَقْبِي الدّارِ
 وهي الحَاتُ
 يقْدرُ
 يقدرُ
 يشيقُه على من
 يشاءُ

■ أناب

رحع إليه نقلُمه

ا أَفَمَنَ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنَّ هُو أَعْمَى إِنَّا يَنْذَكُّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَ إِنْ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَقَ الله وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عِلْنَ يُوصَلُ وَيَغْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَبِ إِنَّ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيةً وَيَدُرَهُ وبَ بِالْحُسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَيِكَ لَمُعْمَعُفَهَى ٱلدَّرِ لِنَّ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَيْ كُهُ يُدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ إِنَّ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبُرْتُمْ فَنِعْمَ عُفِّي ٱلدَّارِ إِنَّ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَ قِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَلَى يُوصَلُ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْكَ لَمُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ (فَ) ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ ويَقْدِرُ وَفَرْحُوا بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا مَتَعُ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِن رَّبِّةٍ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَذَبَ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُدُ بُ إِنَّ

 طوبی لهم عینت طیّت هم
 ف الآحرة

خسن مآب

فأملنت

الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ طُوبَ لَهُمْ وَحُسَنُ مَعَ بِ الْإِنَّ كَذَلِكَ أَرْسَلَنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهَا أَمْمَ لِتَعْلُو عَلَيْهِمُ اللَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الْمُوعَلَيْهِ قَوَكَ لَتُ وَإِلَيْهِ مَدَ بِ الرَّمْنَ وَلَيْهِ مَدَ بِ اللَّهُ وَكُولُمُ وَلَوْأَنَّ قُرْءَانَا اللَّيْرَاتُ بِهِ الْمُوعَلِيْهِ قَوَكَ لَتُ وَالْمَوْتَ بِهِ الْاَرْضُ أَوْكُم وَ وَلَوْأَنَّ قُرْءَانَا اللَّيْرَاتُ بِهِ الْمُوتِي اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللِّهُ اللَ

) مد ٦ حبركات لاروسا مد٢ او ١٥ و ١ حسوارا المناه ومواقع الفادية ومواقع الفادية ومركات المناه ومراكب المناه ومراكب

مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُو ثُمُّ أَخَذُ يُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ

عِقَ بِ الْأَبُ أَفْمَنُ هُوَقَا بِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسِ بِمَا كُسَبَتُّ وَجَعَلُوا

لِلَّهِ شُرِكًاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنْبِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم

بِظَ هِرِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُو مَكُرُهُمْ وَصُدُّواعَن

ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ (إِنَّ اللَّهُ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَدِةِ

ٱلدُّنيَ الْوَلَعَذَابُ ٱلْكَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَقِ الْأَلْ



أكلها
 ثُمَدُ هاالذي يُؤْكلُ

■ مَآب

مرجعي للحزاء

أمُ الكتاب

اللَّوْ حُ الحَفوظ. أو العلمُ الإلهيُّي

🝙 لا مُعقّب

لا زادً ولا أنبطل

﴿ مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرِى مِن تَعَلِّهَا ٱلْأَنْهَا وَ الْمُتَّقُونَ تَجُرِي مِن تَعَلِّهَا ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُها دَآيِمْ وَظِلُّها تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُو وَّعُقْبَى ٱلْكَفِرِينَ ٱلنَّرُ الْآَنِ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِمَ يُنْكِرُ بِعَضَةً قُلْ إِنَّمَا أُمِّنَ أَنْ أَعْبُدُ اللهُ وَلا أَشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَعَ بِ الْآَا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرِبيًّا وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَ هُم بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَ قِ الْآَثَا وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِك وَجَعَلْنَا لَمُهُمَّ أَزْوَجَا وَذُرِّيَّة وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتَ بُ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتَ بُ يَمْحُوا ٱللهُ مَايِشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِندُهُ. أُمُّ ٱلْكِتب (أَيَّ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبِكُغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ إِنَّ أُولَمْ يَرُوْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةً وَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ وَقَدْ مَكُراً لَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُجِمِيعَا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلِّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُفْبَي ٱلدَّرِ الْ

■ بادن ربُهم سيسيره وتوفيقِه

■ الغزيز العالب . أو

الدي لا مثّل له

 الحميد المحمود المثنى

> عليه • وَيْلَ

ملاك أو حشرة . أو واد في حهم

■ يستنجبُون بختارُوں

ويُؤثرُون ويُؤثرُون ويُؤنرُون

يَغُونها عَوْجاً
 يطلبُونها مُغُوخَةً

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلُ كَفَي بِاللهِ شَعِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئبِ



بِسُ لِللهِ الرَّصْرِ الرَّحْدِ الرّحْدِ الْ الْرَّكِتُبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجُ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ ٱللهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَوَيْلَ لِلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِدٍ ١٠ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَرِةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَسَغُونَهَا عِوَجًا أَوْلَيْهِكَ فِي صَلَلِ بَعِيدٍ (اللهُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشاء ويهدى من يَشاء وهُوالْعَزيزُ الْحَكِمُ الله وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايَتِنَا أَنَ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّمِ ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُر اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْكُلِّ صَبَّارِ شَكُر ر

المحيد الراء منظة

عد ۱ حرکات لژومت ۵ عد۲ اوغاو ۱ هنوارا
 مدولعت ۱ و ضحرکات ۵ عد حسرکستان

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذَّكُرُوانِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ يُديفُونكُمْ . أو يكتفونكم إِذْ أَنِحَنْكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ■ يستخيون يستثقون للحدمة وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي التلاء بالنعم والتقم ذَلِكُم بَلاَّ مِن رَّبِّكُمْ عَظِمُ اللَّهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ تأذن ربكم أغلم إعلاما رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ لا شُنهة فيه ■ مُريب عَذَابِي لَشَدِيدُ إِنَّ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُوۤ أَنْهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ مُوقع في الريبة والقمق جَمِيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِدُ ١ اللَّهُ يَأْتِكُمْ نَبَوُ ٱلَّذِينَ فاطر مُند ع مِن قَبْلِكُمْ قُوْمِ نُوجِ وَعَادِ وَثُمُودَ وَ لَّذِينَ مِنْ ححة ويرهان بَعَدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُ مَ فِي أَفُوهِ مِمْ وَقَالُوا إِنَّا كُفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تُدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُربِ إِنَّا هُو قَالَتْ رُسُلُهُمُ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يَدْعُوكُمْ لِيغْفِرَلَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل



مُّسَمَّى قَالُو ٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرْمِّ ثَلْنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا

عَمَّاكَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُّونَا بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرِمِّتْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَاكَ لَنَآ أَن نَّا أَتِكُم بِسُلُطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِدُ نَ الله وَمَالَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَكُ كَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَ مَا سُبُلَنَاْ وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوكِّلُ نَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِ نَا أَوْلَتَعُودُ سِ فِي مِلْتِنَا فَأُوْ حَي إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلطَّالِمِينَ إِنَّ وَلَنْسُحِنَا كُمُ ٱلْأَرْضَ مِ ابْعَدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِدِ اللَّهِ وَاسْتَفْتَحُو وَخَابَ كُلُّ جَبَّ ارِعَنِ دِ (فَ) مِّ وَرَآبِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَادِيدٍ إِنَّ يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيِّتُ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ عَلِظٌ ﴿ مَا مَثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ

خاف مقامي
 مؤففة بس يدنّي
 يحساب
 استفتخوا

اشتصاره سد

حسر وهنث

معادد سُحَق ، مُحد بهُ صدید

ما سبيل من أخساد أهل اشر

يتجزغه
 سكنف شعه
 إسيفه

سىعە =

شديد لهنوب الربح

مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُو ٱضَّلَلُ ٱلْبَعِدُ ١

برزوا
 مرخواس لعبور
 محیص
 ممحی ومهرب
 سُلُطان
 شَلُطان
 سُلُطان
 ممنوعکم
 شُلُطِينگُمْ من
 بِمُفِينگُمْ من
 عدب

بمجيثي من العداب

أَلَوْ تَرَأَبُّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأَ يُذِهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِغُلِقِ جَدِيدٍ أَنَّ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللهِ بِعَزِر الله وَبَرَزُو لِللهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَةُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوْ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهُلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءِ قَالُوا لَوْهَدَ لِنَا ٱللهُ لَهَدَ يْنَكُمُ مَسُوٓا أَعْكَيْبُ لَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَكِرْنَا مَالْنَامِ مَّحِصِ اللهِ وَقَالَ الشَّيْطُنُّ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقَّ وَوَعَـ تُكُرِّ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُم فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَاتَلُومُونِي وَلُومُو أَنفُسَحُمْ مَّاأَنا اللَّهُ مُلَاتَلُومُونِي وَلُومُو أَنفُسَح بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِي ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبُلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ الله وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مَّ تَعَيَّنُّهُمْ فِيهَاسَكُمُ اللَّهُ الْمُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتْ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسِّكُمَاءِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ السِّكُمَاءِ

تُؤِّتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَ أُوَيَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُنَ الْآَ وَمَثَلُ كُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَرِ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ عَامَنُوا بِالْقُولِ التَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱللَّهُ ٱلطَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُرَالِكُ ٱلَّذِينَ بَدَّ لُو اَنِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ١٩ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أُوبِلُسَ ٱلْقَرَرُ الْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلُ تَمَتَّعُواْفَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ إِنَّ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَّةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَاخِلَلُ النَّا ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ يهِ مِنَ ٱلثَّمَرَ تِرِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ ۗ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهِ رَالَ وَسَخَّرَلُكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآيِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيُلُوالنَّهَارَ اللَّا

ا أَكُلهَا لَهُ الدي لَوْ كُلُ الدي لَوْ كُلُ الدي الْحُنْفُتُ الدي الْحُنْفُتُ الدي الْحُنْفُتُ الدي الْحُنْفُتُ اللهِ الْحُنْفُتُ اللهِ الْحُنْفُتُ اللهِ المِل

ا اجتنت اقْتُلِعتْ حُشَّها من أصْلِها

> ■ البوار الهلاك

■ يصلونها يدُخُنُونها

الجرب الجرب الجرب الم

أَمْثَالاً من الأصنام يَعْبُدُونَها لا خِلالُ

لا مُخالَّةٌ وَلا مُوَادُةٌ

دَائِينُن في
 سيْرهما في
 الدنيا

لا تخطوها

 لا تغيي
 الكثرتها
 أعلني
 أعلني
 أعلني
 أعلني
 أعلني
 أعلني
 أعلني
 أخرة إليهم
 شرقا ووددا
 أشعمه
 أبية فوراً

وَءَاتَ كُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَ لُتُمُوهُ وَإِن تَعُ ثُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَعْصُوهَ آ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كُفًّا رُّ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَجْعَلُ هَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَ اوَأَجَنُبْنِي وَبَنيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَ مَ ﴿ إِنَّ إِنَّهُنَّ أَضْلُلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (أَبَّ رَّبُّنَا إِنَّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعٍ عِندُ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ فَاجْعَلَ ٱفْتِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوى ٓ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُنَ الْآ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَحْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ شَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ (أَنَّ) رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعآء ١٤ أَعْفِرْ لِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ إِن وَلَاتَحْسَبَ اللهَ غَنْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظُّلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَرُ (أَنَّ)

مُهُطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمْ لايرَتَدُّ إِلَيْمِمْ طَرْفَهُمْ وَأَفْعِدَتُهُمْ هُوَآءُ اللَّهِ وَأَندِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوارَبُّنَآ أُخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ بِجِبْ دَعُوتُكُ وَنَتَّبِع ٱلرُّسُلُ أُولَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زُولٍ ١ وَسَكُنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ ظُلُمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَّبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثُ ال إِنَّ وَقَدْ مَكُرُوا مَكْرُوا مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ إِنَّ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ اللَّهُ عَزِيزٌ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ اللهُ يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَاللَّأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَ إِنْ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَ دِ اللَّهُ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَعْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ إِنَّ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَ بِ (أَنَّ هَاذَا بَلَغٌ لِّنَّاسِ وَلِيُّنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَلِيذٌ كُرَأُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (أَنَّ)

■ مُهْطِعِينَ مُسْرعِينَ إلى الداعي بذِلَّةٍ مُقْنِعِي زُءُوسِهِ، زافعيها مديمي النظر للأمام أفتدتُهُمْ هَوَاءٌ خَالِيةٌ من الفهم لفرط الحيرة بَرْزُوا اللهِ حرځوا مي القبور للحساب ■ مُقرَنين مقروبا بغصلها مه بعص ■ الأصفاد الْقُيُود . أو الأعلال = سرابيلهم

قُمْصائهُمْ أو ثيائهم تفشى وُجُوههم

ثعطيها وتحليها

## المناع ال

بِسَ لِللهِ ٱلرَّحْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْر

الرَّ تِلْكَ اَيْكُ ٱلْحِتَ بِ وَقُرْ اللهِ نِ إِنَّ لَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ ال

مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعَدُمْ مُ إِنَّ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ

أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُ نَ إِنْ وَقَالُو يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ

ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُ ثُ إِنَّ لَوْمَا تَأْتِينَا بِالْمَلَيْ كَةِ إِن كُنت

مِنَ الصَّدِقِ نَ ﴿ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَئِمِكَةَ إِلَّا إِلْحَقِّ وَمَا كَانُو

إِذًا مُّنظَرِنَ ﴿ إِنَّا نَعْنُ نَرَّلْنَا ٱلذِّكْرَو إِنَّالَهُ لَحَفِظُ نَ ١

وَلَقَدُ أُرْسِلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِنَ إِنْ وَمَا يَأْتِيمِ مِن

رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوابِهِ يَسْنَهْزِءُ نَ إِنَّ كَذَلِكَ نَسَلُكُهُ فِي

قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِ نَ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّا نَ

الله وَلَوْفَكَ حَنَاعَلَيْهِم بَابًامِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّوافِيهِ يَعْرُجُ نَ

الله الله الله الله المُكرَّتُ أَبْصَرْنَا بَلْ نَحَنْ قَوْم مَّسْحُورُ نَ الله

سنة الأؤلين
 غادة التدبيهم
 يغرُجُونَ
 يضعدون
 سكزت
 أيصارنا
 سئدت ومبعت
 من الإبصار

ا مُسْخُورون أصانا محمدٌ سخره

دُعْهُمْ واتْرَكُّهُمْ

■ لَهَا كتابٌ
 أحلٌ مكتوتٌ

■ لؤمًا

هُلَا ■ بالحقَّ

مُنظرين
 مُؤخريں في
 الْعداب

الذّخر
 القُرْآن

تشلکه
 ندخه

خلث
 مصت

شيع الأؤلين
 فرقهم

ىالۇخە الدى ئقتصيە الحكمة

> بان، 🌑 بقطيم الروا 🌑 فيقيم

احقاء، ومواقع انعنة حركنا،
 انهاد ، ودالا بنقط

مد ۲ حرکات لروما ۱۱ حد۲ و ۱۶ و ۲حوارا
 مد واحد ۱۶ و و حرکات ۱۶ مد حسرکسیان

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجَا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَهَامِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِمٍ اللهُ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبِعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ إِنَّ إِنَّا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَلْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مِّوْزُونِ آلِي وَجَعَلْنَا لَكُو فِيهَا مَعَيْشَ وَمَن لَّسَتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ إِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَّا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعَلُومٍ ١ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّينَحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَ كُمُوهُ وَمَا أَنتُ مُلَهُ بِغَرَدِينَ ١ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثَعْنِي وَنُمِيتُ وَنَعْنُ ٱلْوَرِثُونَ ١ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَتْ خِرِينَ اللَّهِ وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَعَشُرُهُمُ إِنَّهُ حَكِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مِسَنْ نِ إِنْ وَالْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُ مِر اللَّهُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِعِكَةِ إِنِّ خَلِقٌ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مُسَنَّونِ إِنَّ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ سَجِدِينَ آنَ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُ نَ إِنَّ إِلَّهِ أَنْ يَكُونَ مَعَ ٱلْسَنْجِدِينَ

**■ بُرُوجاً** مُنَازِلَ لِلْكَوَاكِبِ

■ رَجِيمٍ مَطْرُودٍ من الرحمة

■شهاب شُعْلةً مارٍ مُنْفَصَةً من السّماء

■ مُبينٌ طاهرٌ للمصرين

مددناها سطاها ووسعناها

> ■رواسي حيالاً ثوانت

> > مؤزون مُقدر بميران الحكمة

■ معایش اُرْراقاً یُعاشْ بها

• لواقح تلفخ السّحاب والشّحر

> ■صلصال طیس باسر کالمحار

■خمإ طين أسّؤد مُتعيّر

■ مسئلون مصور صُورة إنساب أخوف

■ السموم الرّيح الحارّة

الريح الحار القاتلة

أبىامتىع

ا مددً ٦ مركات لزوما ﴿ مدّ اوعَاو ٦ جـوازا مدّ ولمبع او هـركات ﴿ مدّ مــركنـــان الْأَدْبَ

قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ ( اللهُ قَالَ لَمْ أَكُن ا رجيم مطّرودٌ من الرّحمة ■ اللَّفنة لِّا سَجُدَ لِبَشَرِخُلَقْتَهُ. مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا مِسَنُونِ (إَيْ قَالَ الإبعاد على سيد السخط فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَحِيمٌ إِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَ قَ إِلَى يَوْمِ = فأنظرني أثهثني ولاثمثني ٱلدِّينِ الْهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الْهُ قَالَ فَإِنَّكَ الأغويتهم لأخمسهم على الصلال مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُهُ مِ ١ أَعَالَ رَبِّ بِمَا المخلصين انحتارين لطاعتك أَغُويْنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ الْآ وصراط علي حقٌّ عدى مراعاتُه إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَاذَاصِرَطُّ عَلَيَّ ■ سُلطانٌ تسلط وقدرة مُسْتَقِيمُ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَ نُ إِلَّا مَنِ ■ خزْءُ مفسوم فريق معين = غلَّ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ حقدوصعيبة ∎نصت لْمَاسَبْعَةُ أَبُوْبِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُنْءٌ مُقْسُومٌ إِلَى إِنْ تعت وعماءٌ = ضيف إبراهيم ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ إِنَّ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمِ ءَامِنِينَ الْ أصيافه من الملائكة وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ سُرُرِمُّنَقَ بِلِينَ الله كَارِيمَ اللهُ مَ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرِحِينَ اللهُ الله ا نَبِيٌّ عِبَادِى أَنِّ أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَأَنَّ عَذَابِي



هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ١٥ وَنَبِنَتْهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ١

الآيسين من قما خطبُكُمُ فَمَا شَأَلُكُمُ علمنا أو قضيُّنا ويكدُّنونكَ فيه قضيتنا إليه أوْ حَيْنَا إِلَيْهِ قابر هؤلاء ه مُصَبِحِين دَاخِلِينَ في

■ وَجَلُونَ خائفور

■ الْقانطِين

الحير

الحطير ■ قَدُرْنَا

■ الغابرين

الْنَاقِينِ فِي الغداب يمترون

يشْکُو د

■ بقطع ىطائفة

أيحرهم

الصَّاح

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمَا قَالَ إِنَّامِنكُمْ وَجِذُ نَ (أَنَّ قَالُوا لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَمِ عَلِمِ آتُ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِي ٱلْكِبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُ نَ إِنَّ قَالُوا بَشَّرْنَكَ بِالْحَقِّ فَلَاتَكُنُ مِنَ ٱلْقَنِطِ نَ آفَ قَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ عِلِلَّا ٱلضَّالُّ نَ إِنَّ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَدُ نَ ﴿ قَالُو إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ شَجْرِهِ مَنَ ﴿ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِ نَ إِنَّا إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ قَدَّرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَيرِينَ ١ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَدُنَ ١ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْم مُّنكُرُ نَاكِناً قَالُو بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتُرُ بِنَ إِنَّ وَأُتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِفُّ فَ إِنَّا لَصَدِفُّ فَ إِنَّا فَأَسْر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَاتَّبِعَ أَدْبَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُو أَحَدُّ وَامْضُوا حَيْثُ ثُوَّمُ لَ إِنَّ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَأَتَ دَابِرَهُ وَلَاء مَقَطُوع مُصْبِحِنَ اللَّهِ وَجَآءَ أَهُ لُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُ نِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ هَنَوُلا إِنَّ هَنَوُلا إِنَّ هَنَوُلا عَنْ فَعَامُ فِي اللَّهُ وَالْقُول ٱللهَ وَلَا تُحْذِرُ وِ إِنَّ قَالُوا أُولَمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَلَمِ مَن إِنَّا

قَالَ هَنْؤُلَاءِ بَنَاتِ إِن كُنتُمْ فَعِلِ نَ إِنَّ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَئِهِمْ يَعْمَهُ نَ الْآُنِ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِ نَ الآُنِ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّ لِي ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَ لِلمُتُوسِّمِ نَ الْآَنِ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيل ثُمِّةِ مِ الْآَنِ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِدِ نَ ١٩ وَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَامِ نَ ١ فَانْقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ شُرِي وَإِنَّ وَلَقَدْ كُذَّب أَصْعَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِ نَ ﴿ وَءَانَيْنَهُمْ ءَايَتِنَافَكَانُوا عَنْهَا مُعْرض نَ الله وكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِذِ نَ اللهِ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِيحِ نَ آلَ فَمَا أَغَنَى عَنْهُم مَا كَانُو يَكْسِبُ نَ اللهُ وَمَاخَلَقُنَا ٱلسَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّادٍ لَحَقَّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأُنِيةٌ فَاصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلجَمِلَ ( إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَلَقَدْءَ انْيَنْكَ سَبْعَا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ وَلَا تَحْزُنْ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِدِينَ ﴿ إِنَّ وَقُلْ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُهِ ثُ اللَّهِ كُمَّا أَنزَلْنَاعَلَى ٱلْمُقْتَسِمِ نَ اللَّهِ أَنَّا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُهِ مِنَ اللَّهِ

التي تُتنَّى قراءتُها في الصلاة اخفِضْ جناخك تواصعْ المُقتسبعين أهْل الكِتَاب

الْغَمْرُ كَ

سيغمهُون

أو يتحيَّرون ■الصيِّخة

> السماء عمشرقين

=سجيل

بالبار المُتوسمين

قسَمٌ من الله خياة

عوايتهم وصلالتهم

يعُمون عن الرُّشُد .

صوتٌ مُهْلِكٌ من

داجليل في وقت الشروق

طين مُنحخّر طبح

للمتمرّ سين المتأمّبين

ألقعة كثيمة الأشحار

السبيل مُقِيم صريق ثانتِ م

> يندرس •الأنكة

البامام مين طريق واصح

> دالحجر دبار تُمُود

۽ مصحين

الاستعا

=الْمَثَانِي

داحلين في الصباح

هي سُورةُ الماتِحة

عمد ﷺ

احفاء ومواقع العبة حركبان) • نفحيد الر ب ادعام ومال بلغت

ه مدً ٢ هرکات ازوماً ● مدً٢ لوالو ٢ جوازا مدّ واجب ٤ او هجرکات ● مدّ حسرکنسان

حتى ومبه باطل ■ فاصدغ

اعضين أجزاء مه

■ الْيقِينُ المؤت المتيقئ

اخهر

وقوغه

■ تعالى تعاطم بأوصافه الحليلة

> بالروح ىالوخى

> > ا تُطفة

شديدُ الحُصُّو بالباطل

 الأنعام الإمل والبقر

والعمم ه دفء

ما تتدفؤو ل به من الثرد

 ثریخون تردويها بالعشكي

إلى المراح ■ تسرخون

تخرلحونها بالْغَدَاةِ إلى المسترح



بس الله الرحز الرح الر أَيَّ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعُجِلُوهُ شَبْحَنْهُ وَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ يُنَزِّلُ ٱلْمَكَيِّكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَآ إِلَه إِلَّا أَنَا فَا تَّقُونِ إِنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيم مُّبِنُّ إِنَّ وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءَ وَمَنَ فِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ الله وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اللهِ

أثقالكم الثقيلة
 بشق الأنتفس سشقتها وتعمها بيان الطريق بيان الطريق المستفيم مائل على الاستفامة مثيرة والكم ترعون دوالكم دراً
 دراً
 دراً
 مواخر فيه مواخر فيه

جُوَارِي فيه

تشق الماء

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بِلَدِلَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوف رَّحِيمٌ ١ وَلَفَيْلُ وَالْفِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغُلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلُوْشَآءَ لَهَدَ حَكُمُ أَجْمَعِينَ إِنَّ هُوَالَّذِي أَنزلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَآءً لَّكُر مِنهُ شراب وَمِنْهُ شَجِرُ فِيهِ تُسِيمُونَ اللهِ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبُ وَمِن كُلِّ ٱلثُّمَرَاتِ اللَّهِ ذَالِكَ لَأَيْهَ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ مُ إِمْرِةً إِنَ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ إِنَّ وَمَاذَراً لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِقًا ٱلْوَنْهُ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لِّقُوْمِ يَذَّكَّرُونَ اللَّ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْحَكُ لُواْمِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْ هُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُوامِنَ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَنْ تَمِيدُ بِكُمْ وَأَنْهُ رَاوَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ مَّتَدُ نَ إِنَّ وَعَلَمَتُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُ نَ اللهُ أَفَمَ يَغْلُقُ كُمَ لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكُّرُ ثَ اللَّهُ وَإِن تَعُدُّوانِعُمَةَ ٱللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَ ٱللهَ لَعَفُورٌ رَّحٍ مُّ اللهَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِدُ نَ الْآ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُ نَ إِنَّ أَمُوتُ عَيْرُ أَحْيَا أَهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُ نَ إِنَّ إِلَهُ كُوْ إِلَهُ وَحِدُّ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةً وَهُم مُّسْتَكْبِرُ نَ اللَّهُ لَاجَرَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِ نَ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمْ أَ قَالُو أَسطِيرُ ٱلْأُوَّانَ شَي لِيَحْمِلُو أَوْزَارَهُمْ كَامِلَة وَمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَمِنْ أُوزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَا سَاءَ مَايِزرُ نَ (أَنَّ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

جِبَالاً ثُوابتَ ■ أَنْ تميذ النَّلا تُتَخُّرُكُ وتضطرب لا تُخصُوها لا تُطِيقُوا خصر ها ■ لا جُزَهُ حَقُّ وثبت . أو لا مَحَالَة أساطيرُ الأولين أباطيلهم المسطرة في كُتُبهم أَرْزَارَهُمْ أثامهم وَ ذُنُوبَهُم ■ القَوَ اعد

الدعائم والعُمُدِ

■ زواستي

فعدد الراء

احفاء ومواقع العنة ،حركتان)
 ادعاد ، ومالا بنفط

فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَ نَهُم مِن ٱلْقُواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهُمُ ٱلسَّفْفُ

مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَا لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُنَ اللهُ

ايخزيهم يُذِلُّهُمْ وَيُهِينُهُمْ أشاقون

> تُخاصِمُونَ و تُنار غُونَ

■ الخزي الذُّلُّ والْهوان

> € السوء العدات

= فألَّقهُ ١

أطفروا

= السُّلم

الاستسلام والخصاوع

■ مُثوى مأوى ومقام

■ خاق بهم أخاط . أو تول

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي َالَّذِينَ كُنتُمْ تُشَيَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيُومَ وَالسُّوءَ عَلَى ٱلْكَ فِينَ الْآِيُ ٱلَّذِينَ تَنُوفًا هُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقُوا ٱلسَّامَ مَاكُنَّانَعُ مَلُ مِن سُوِّعَ بِكَيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُ نَ ﴿ فَأَدْخُلُواۤ أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَلَيِثْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقُوْا مَاذَآ أَيْزِلُ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةُ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرُ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ الله حَنْتُ عَدْنِيدُ خُلُونَهَا تَجَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُهُمُ فِيهَا مَايَشَاءُونَ كُذَلِكَ يَجِزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ ٱللَّذِينَ نَنُوَفَّهُمُ ٱلْمَلَيْمِكُةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُ ِنَ إِنَّ هُلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْكِ مُ أَوْيَأْتِي أَمْرُرَيِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمْ ٱللهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسهُمْ يَظْلِمُ نَ الْآيَا فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاعَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُ كَ الْأَلْقُ اللهِ يَسْتَهُزِءُ كَ النَّاللة







الطاغوت كل معود . أو مطاع عيره تعالى حجهد أيمانهم أعطها وأوكدها لنبؤنتهم

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ مِن شَيْءِ نُحُنُ وَلَا ءَابَا وَأَنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَٰ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلهِ مَ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُل إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ الْمَا وَلَقَدَ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ أَعَبُدُوا ٱللَّهَ وَاجْتَ نِبُواْ ٱلطَّنْعُوتَ فِمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَلَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعْرَضَ عَلَىٰ هُدَ لَهُمْ فَإِنَّ أَللَّهُ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِن نَّصِرِينَ اللَّهُ وَأَقْسَمُوا بِأَللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَي وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثُرا لَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الْمُا لِيُبِينَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُواْكَ نِينَ الْآَيَا إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءِ إِذَآ أُرَدُنكُ أَن تَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّ وَالَّذِينَ هَاجِكُرُوا فِي ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مَاظُلِمُوا لَنْبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُلُو كَانُوا يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبُّهِمْ يَتُوكُّ لُونَ اللَّهِ

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَانُّوجِي إِلَيْمٍ فَسَعَلُو أَهْلَ كتب الشرائع والتكاليف ٱلدِّكُرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ إِلْبَيِنَاتِ وَالزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْك ے بحسف ر و پھيپ ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ■ تقلُّبهم مسايرهم ومتاحرهم النَّ أَفَا مِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُو ٱلسَّيِّ عَاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ مِهُ ٱلْأَرْضَ 🕳 بمُعجزين فائتين الله بالهراب أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ﴿ الْمَالْمُ الْوَيَأْخُذَهُمُ = تخوف محافة من فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِنَ اللَّهِ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَعَوُّفِ فَإِنَّ العداب أو تنقّص يتفياً ظلاله نُسْتَقُلُ من حاسب رَبُّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُوا إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إلى أحر = داخرون يَنَفَيُّوُّ اظِلَلْهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَالشَّمَآيِلِ سُجَّدَايِّلَهِ وَهُمْ وَخُرُونَ صاعرون مُنْقَادُهِ ل الم وَيلته يستجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةِ الذين الطَّاعةُ والانقيادُ وَٱلْمَلَيْكَةُ وَهُمُ لَايَسْتَكُبِرُنَ اللَّهِ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٩ إِنْ ١٥ هُوقَالَ أَسَّهُ لَانْتَخِذُوا إِلَهُ يَنِ ٱثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُّ فَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ إِنَّ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ ■ واصبأ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن دائماً . أو واحمأ ثابتا

■ تجارُون تصبيخوں بالاستعالة

الدستعاله والتُضرُّع

احفاء، ودواقع العنة (حركتان) 
 الحفاء، ودواقع العنة (حركتان)
 الدغاد، ودارًا بنفط

﴾ مد ٦ حيركات لروما ﴿ مد٢ او٤٠٥ ٦حيوارا • مدُواحي٤ او ٥حركات ﴿ مد حـــركســـان ،

نِعْمَةٍ فَعِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلظُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْءَرُونَ آلَ اللَّهُ ثُمَّ

إِذَا كُشَفَ ٱلضَّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُو برَبِّمْ مُثْرَكُونَ ﴿ إِنَّ الْأِنَّ الْإِنَّا

■ تفترُ و نَ تكديون ■ كظية مُمْتَلِيءٌ غَمّاً وغيظأ ■ يَتُوَارَى يستتحفى 🕳 مُونِ هَوَانِ وَذُلُّ 🕳 بدُستُهُ يُحْفيه بالْوَ أَد ■ مَثْلُ السُّوءِ صفته القبيحة ■لا جرم حَقُّ و ثبتُ أو لا مخالة ■ مُفْرَ طُو نَ مُعجُّل بهم إلى النار

لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَ انْيَنَاهُمُ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُ نَ ١٠ وَالْ عَلَوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَ هُمُّ تَأَلِيَّهِ لَشُعُلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُ نَ إِنْ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنْتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّايَشْتُهُ كَ الله وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُهُم بِٱلْأُنْيَ ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِمُ الْمُ يَنُورَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّءِ مَا بُشِّرَ بِهِ عَ أَيْمُسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلتُّرابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُ نَ (إِن لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَى وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ إِنَّ وَلَوْ مُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمِّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُ نَ ﴿ وَيَعْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْمُسْنَى لَالْمُ مُ ٱلْمُسْنَى لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفْرَظ نَ ١ اللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَى أَمَعِمِّن قَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِهُ إِنَّ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُولْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُ كَ اللَّهِ

■ لَعَبْرُ ةً لَمِظَةً بليعةً ■ فَرْثِ مًا في الكّرش من الثَّفل ■ سکرا خَمْراً . ثُمُّ حُرِّمَتْ بالمدينَةِ ■ يَعْرِثُونَ يَبْنُونَ مِن الْحُلايَا **=** ذُلُلاً مُذَلَّلَةً مُسَهَّلةً لُكِ أَزْ ذَلِ الْعُمُرِ أردثه وأنحسه وهو الهَرّم = سواة شركاءً ■ حمدة أَعْوَاناً أَو أَوْلادَ أولاد

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقُوْمِ يَسْمَعُ نَ ( أَنَّ ) وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَ مِ لَعِبْرَةً نَسَّقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغَا لِّلسَّرِدِ نَ إِنَّا وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِيذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لِقُوْمِ يَعْقِلُ نَ ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّمْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِثُ نَ ﴿ أَنَّ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلا يَغَرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ عُخْنِلَفُ أَلُوانُهُ فِيهِ شِفَاءَ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِقُومِ يَنْفَكُونَ لَنْ وَأَلِلَّهُ خَلَقَكُم ثُمَّ يَنُوفًا كُمَّ وَمِنكُم مَّ يُردُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِلِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِي اللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُوعَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِيكَ فُضِّ لُوا بِرَآدِي رِزْقِهِ مْ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءُ أَفَينِعْمَةِ ٱللهِ يَجْحَدُ إِنَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُورَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزْقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَيِا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُ نَ الْأَلِيَ

وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمَاكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ شَيْنًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهُ فَلَا تَضْرِبُو بِلَّهِ ٱلْأَمْشَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُ نَ إِنَّ اللَّهُ مَثلًا عَبْدًا مُّمَلُوكًا لَّا يُقَدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَ رَّزَقَنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَيُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَا لَهُ هَلْ يَسْتُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهِ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْن أُحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيء وَهُوكَ لُ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوجِهِ لُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِهَمُلُ يَسْتُوى هُووَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوعَلَى صِرَط مُسْتَقِمِ اللهُ وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَبِ أَوْهُوَ أَفَرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِرٌ الْآلِي وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَ يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصَرُوا لَأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله يَرُوْ إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتِ فِي جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايْمُسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُهُ كَ الْآيَالَ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُهُ كَ الْآيَالَ



أكم
 أخرس حنقة
 كأ

عِثْ وَعِيالُ كلمح البصر كائطاق حفر العيش وفتحه

وتستجفرنها تجذونها خفيفة الخثل يَوْمَ ظَفْنِكُمْ وقتَ ترْ خَالِكُمْ متاعاً لِيُو تَكُمُ كَالْفَرْش ا کتانا = مَوَاضِعَ تُسْتُكِنُونَ ■ سَرَاييلَ مَا يُلْبَسُ من ثياب أو دُرُوعٍ بأنكم الطعن في حروبكم أستغتبون يُطْلُبُ منهم إرضاء ربهم يُنظُرُونَ يُمْهَلُونَ السُّلمَ = الاستسلام لحكُّمه تعالى

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِ أَبْيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُرْمِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَمِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَثَا وَمَتَعًا إِلَى حِنِ الله وَالله عَمَلُ لَكُم مِنْ مَاخَلَق ظِلُلا وَجَعَلُ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَاوَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كُذُلِكَ يُتِيَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُ نَ اللَّهِ فَإِن تُولُّو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِنُ إِنَّ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمٌّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْكَفِرُ نَ اللَّهِ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلَّ أُمَّةِ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَذَّ لِلَّذِينَ كَفَرُّو وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُ نَ إِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُو ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحُفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظُرُ وَ اللَّهِ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُو شُرَكَا مُمَّمَّ قَالُوا رَبِّنَا هَنَّؤُكُا ءِ شُرَكَا وَنُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمُ لَكَ ذِبُنَ اللَّهِ وَٱلْقُولَ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ إِ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُ نَ اللَّهِ

■ بالعدل باعطاء كلّ دي حق حقّه = الإخسان إثقاب العمل. أو نمع الحلق



 الفخشاء الدئوب المفرطة في القُبح ■ البغي

التُطاوُ لِ على الباس ظلماً ■ كفيلاً

شاهدأ رقيبا

■ قُوْةِ إثرام وإحكام

■ أنكاثاً محلول الفثل

■ دُخَلًا بَيْنَكُمْ مَفْسَدَةً وَخِيَانَةً وحديعة

> ■ أزبى أكثر وأعر = يَيْلُوكُمْ يختر كُهُ

ٱلَّذِينَ كَفَرُو وَصَدُّو عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَ انُو يُفْسِدُ انَ اللهِ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم أُوجِئْ نَابِكَ شَهِيدًا عَلَى هَ وَلا وَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْء وَهُدى وَرَحْمَة وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ فَا اللَّهُ مَا أَمْرُدِ لْعَدْلِ وَ لَإِحْسَنِ وَإِيتا ﴿ ذِي ٱلْقُرْبِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ نَ إِنَّ وَأُوْفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَاعَهَ تُكُمُّ وَلَا نَنْقُضُو ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تُوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُ نَ إِنَّ وَلَا تَكُونُو كُلِّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَامِ أَبِعَدِ قُوَّةٍ أَنْكَ ثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمُ دُخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبِي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللهُ بِهِ وَلَيْبِيِّنَ لَكُمْ يُومُ ٱلْقِيمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُ نَ إِنَّ وَلُوْسًاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِ يُضِلُّمَ يَشَاءُ وَيَهْدِى مَ يَشَاءُ وَلَتُسْكُلُّ عَمَّا كُنتُمْ تَعُمَلُ نَ اللَّهِ

يَنْفُدُ

 يَنْفُصَي وَيَفْنَى

 فَاسْتَعِدْ بِاللهِ

 مَاعُنصِهُ به

 مسُلطانُ

 ئستُطٌ وَولَايَةٌ

 رُوخُ القَدُسي

 جبريل عليه

 السلامُ

وَلَانَكَخِذُوا أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنُزِلَّ قَدُمُ بِعَدَثُبُوتِهَا وَبَذُوقُوا ٱلسُّوءَ بِمَاصَدَ ـ تُمْ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِ مُر اللَّهِ وَلَا تَشْتَرُو بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرِلَّكُورُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُ نَ شَيْ مَاعِندُكُرُ يَنفَدُ وَمَاعِندَ اللَّهِ بَاقٌ وَلَنجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبُرُو الْجَرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُو يَعْمَلُ نَ اللَّهُ مَنْ عَمِلُ صَلِحامِّن ذَكر أَوْ أَنْنَىٰ وَهُو مُوْمِنُ فَلَنُحْيِينًا أُحَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِينَ ٱلرَّجِ مِر ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُّ أَنَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُ نَ الله وَإِذَا بَدُّلْنَاءَ اينة مَّكَانَ ءَاينة وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُو ٓ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرِ بِلَ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُ نَ اللهُ عُلَنزًا لَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلذِّينَ ءَامَنُوا وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ النَّا

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَا يُعَلِّمُهُ بَشَرِّلِسَانَ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَ ذَالِسَانُ عَكَرِيتَ مُّب بُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِهُمْ اللهُ إِنَّ مَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَ لَيْكِ هُمُ ٱلْكَذِبُ نَ الْ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِ البَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهُ وَقُلْبُهُ مُطْمَيِنَّ إِلْإِيمَنِ وَلَكِ مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِمٌ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِمٌ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّو ٱلْحَيَهِ ةَ ٱلَّهُ نَياعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَ فِينَ اللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَر وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرَهِمَّ

يُعلَّمُهُ

استَحَبُّوا وآثنُروا اختارُوا وآثنُروا حق وثبتَ أو حق وثبتَ أو لا محالة في فُتنُوا التُلُوا وعُدْنُوا

يُلْجِدُونَ إليه
 يستور إليه أنه

صد ۲ حركات لروت ● صد ۲ او ۱۶ ۲ حصوارا
 ضحتم الروت ● صد ۲ او ۱۶ ۲ حصوارا
 ضحتم الروت ۶ او ۵ حركات ● صد حسركنسان
 ضفته

وَأَ لَيْكَ هُمُ ٱلْغَفِدُ نَ إِنَّ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي

ٱلْآخِرةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ إِنَّ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ

لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَنهَدُوا

وَصَابُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِمُّ اللَّهُ الْعَنْوُرُ رَّحِمُّ اللَّهُ



رُغَداً
 طيّاً واسعاً
 أهل لغير الله به
 دُكر عند دنحه
 عير اسمه تعالى
 عير ماغر
 عير طالب
 اللّمُحرّم للدّه

■ ولا عادٍ ولا مُتحاورٍ ما يسُدُّ الرَّمق الله يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِمَا وَتُوفَّى كُلُّ نَفْس مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ اللَّهُ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةُ كَانَتْ ءَامِنَةُ مُّطْمَيِنَّةُ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخُوفِ بِمَاكَ انْوُ يَصَّنَعُ نَ اللَّهِ وَلَقَدُ جَاءَ هُمْ رَسُول مِنْهُمْ فَكَذَّ بُوهُ فَأَخَذَ هُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُ نَ إِنَّ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَا لَكِ طَيِّبا وَشَكُرُوا نِعْمَتُ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُ نَ شَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْسَةُ وَٱلدَّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِومَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاعَ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱلله عَفُور رَّحِ مُ اللهَ وَلَا تَقُولُو لِمَا تَصِفُ ٱلسِننُكُمُ ٱلْكُذِبَ هَذَا حَلُلُ وَهَذَا حَرَامُ لِنَفْتَرُو عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُ نَ إِنَّ مَتَعُ قَلِيل وَلَمْمُ عَذَا إِنَّ أَلِمُ اللَّهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظُلُمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُو النَّفُسُمُمْ يَظْلِمُ نَ شَا

> نفحمد الراء ديفله

احفاء, وموافع العية حركتان
 ادغاد، ومالا بنقط

عد ۲ حرکات لروما ۱۶۸ عد ۲ تو ۱۶و ۲ حدوارا
 عد واحد ۱۶ او ۵ حرکات ٪ بد حـــرکمــــان

ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلشُّوءَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُو إِنَّ رَبُّكَ مِ ابْعَدِهَا لَعَفُور رَّحِمُّ اللَّهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَكَاكُ أُمَّةً قَانِتا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِ نَ اللهُ شَاكِرا لِأَنْعُمِةِ آجْتَدَ هُوَهَدَ هُ إِلَى صِرَط مُّسْتَقِع الله وَءَاتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ الله ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِ نَ إِنَّ إِنَّا إِنَّمَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُو فِيةِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُو فِيهِ يَغْنَلِفُ نَ إِنَّ آدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ إِلَى كُمَّةِ وَلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم دِ لَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْ لَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِلْمُهْتَدِنَ الْهُ وَإِنْ عَاقَبْ تُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبْ مُعْ بِهِ وَلَبِن صَبَرْتُمُ لَهُوَخَيْرِ لِّصَهِ بِنَ إِنَّ وَأَصْبِرُومَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهُ وَلَا تَعْنَرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُ نَ الله إِنَّ اللَّهُ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوا وَّ لَّذِينَ هُم يُّحُسِنُ كَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بتعدّى الطُّهِر وزنحوب الرأس = كان أمَّةُ كأمة واحدة في عصره ■ قَاسَاً للله مطيعا حاصعا له تعالى = حنيفاً ماثلاً عن الباطل إي الدِّيلِ الحقِّ ■ اجْتِياة اصطماه واختارة = ملَّة إبر اهيم شريعته وهبي التوحيدُ = جُعلِ السِّبِّث فرص تعطيمه ■ ضيق صيق صدر

وحرح

■ بجهالة



## من قادرة اسری سار ابلا

(10.

• وكيلاً ربّ مُعوّصاً إليه الأمر كنّهُ

 قصينا إلى بني إسرائيل
 أغلمناهم ما

سيفغ منهة

لتعلق التُّمُّر طُنَّ فِي الطلم والعُنْدُوان

> أولي بأس قُوَّةِ وَ لَطْشِ فِي
>  الخُرُوب

■ فجاسُوا

نردَدُوا لصلكُمُ = خلال الدّيار

وسطها

■ الكرّة

القولة والعسة

■ نفيراً عدد . أو عشيرةُ

> پلیشوءوا زُجُوهکُمْ

وجومتم لِلْحُرِلُوكُمُّ

■ لیتبروا بیهٔیکو ویدنزوا

■ما علوًا

المُولِعُ الْسِيرَاءِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِي الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ

بِسُ لِللهِ أَرْهُمِراً رَحْمِ

سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلامِّن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرِّكْنَا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْ عَايَٰئِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِ رُ ﴿ وَهَا تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبُ وَجَعَلْنَهُ هُدى لِبَنِي إِسْرَءِ يلَ أَلَّا تَنَّخِذُو مِن دُونِي وَكِيلًا ١ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدُا شَكُورًا شَ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِ إِسْرَءِ يلَ فِي ٱلْكِنْبِ لَنُفْسِدُنَ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُأُولَ هُمَابَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادا لَّنَا أَلِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُو خِلَلُ أَدِّيارٍ وَكَانَ وَعَدَامَّفَعُولًا إِنَّ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأَمْوَلُ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنَفِيرًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ

وَعَدُا لَآخِرَةِ لِيسْنَعُو وُجُوهَكُمْ وَلِيدُخُ لُو ٱلْمَسْجِدَ

كَمَادَخَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةً وَلِيسُتَبِّرُو مَاعَلُوا تَبِّيرًا ١

یفصم الراء منظم

احقاء, ودواقع الفنه حرا
 ایکاد وقالا ننقص

مد ٦ میرکات لروما ... د ۱ او ۱ او ۲ میوارا مد واحد ۱ او ۵ مرکات ... دد میسرکیستان

عَسَىٰ رَبُّكُوا أَيْرَحَكُمْ وَإِنْ عُرَيُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَ انَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَيِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْلًا كِبِيرًا اللَّهِ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا خِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِالشَّرِّدُعَاءَهُ بِالْغَيْرِوَكَانَ ٱلْإِنسَنْ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَءَ اينَانِ فَمَحَوْنَآءَ ايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَ ايةَ ٱلنَّهَارِمُنْصِرَة لِّتَبْتَغُو فَضَلَامٌ لَّيِّكُمْ وَلِتَعْلَمُو عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَالْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ إِنَّ وَكُلُّ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ وَكُلُّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَاهُ طَلِّيرٍهُ فِي عُنْقِهِ وَنُحْزِجُ لَهُ يَوْمُ ٱلْقِيمَةِ كِتَبا يَلْقَ هُ مَنشُورًا الرِّبُّ ٱقْرَأْ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَازِرَة وِزْرَ أُخْرَيُّ وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا إِنَّا أَوَدُنَّا أَن نُّهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُو فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمِّرْنَهَا تَدْمِيرًا إِنَّ وَكُمْ أَهْلَكْنَامِنَ

حصيراً
 سيخناً أو مهاداً
 قمخوناً

ا فمحونا طمسا

■ مُبْصِرةً
 مُصيئةً

■ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ عمله المقدُر عبيه

> ■ حسيبا حاسباً وعادًا أو مُحاسباً

لا تؤر وازرة لا تخمل نفسٌ
 آغة لا تغمل نفسٌ

مُتْرَفِيهَا
 مُتَنعُبها

وجَبَّارِيهَا • فَفَسَقُوا

> فَتُمَرُّدُوا وعَصَوَّا

فدمرناها
 استأصلناها
 وعونا آثارها

■ القرُونِ الأَمَمِ

ٱلْقُرُونِ مِلْ بَعْدِنُوجٌ وَكُفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اللَّهِ

■ يصلاها يدُ حُلها . أو يُقاسِي حرَّها ■ مذخوراً مطروداً من رحمة الله ■ كُلا نُمدُ نزيد العطاء مَرُّةٌ بعد أحرى ■ محظوراً ممنوعاً من عباده « مخذو لا عير منصور ولا معاب قضى ربُك أمر وألرم n آف كسة تصحر وكراهية لا تنهر هما لانزلخزهما عبّ لا يُعْجنك ■ للأواس التؤاليس عمّا

و ه مهم

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَالُهُ جَهَنَّمَ يَصْلَ هَامَذُمُوما مُّدْحُورًا إِنَّ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَ استَعِيهَا وَهُوَمُؤْمِنُ فَأَ لَيْهِكَ كَانَ سَعَيْهُم مَّشَكُورًا إِنَّ كُلَّا نُمِدُّ هَـ وُلاَّءِ وَهَـ وُلاَّءِ مِنْ عَطاء رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴿ النَّا انْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَت وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا اللَّهُ لِلْمَعَ لَيْهِ إِلَهًا ءَاخُرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُوما تَغَذُولًا اللهُ اللهِ إِلَهًا ءَاخُرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُوما تَغَذُولًا اللهُ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا إِيَّاهُ وَدِ لُوَلِدَيْنِ إِحْسَنَّا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُ مَا أَوْكِلَاهُ مَا فَلَا تَقُل لَّهُ مَا أُفّ وَلَا نَنْهُرْهُمَا وَقُل لُّهُمَا قُولًا كَيْ مِمَا اللَّهِ وَاخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَارَبِّيانِي صَغِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُمْ إِن تَكُونُو صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّ بِينَ غَفُورًا إِنَّ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْيَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَانْبُذِّرْ تَبِّذِيرًا إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُو ٓ الْمِحْوَنُ ٱلشَّيطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ١

■ مغلو لةَ إلى عنتقك كماية عن الشُّحُّ ■تسطها كأ البشط كماية عي التبدير والإسراف ■ مخسورا بادما معموما أو مُعَلَّما ■ يقدر يُصيِّقُه على من يشاءُ خشية إملاق حؤف فقر = خطئاً إثما اللطانا = تسلُّصاً على القاتل بالقصاص أو الدِّيَّة = يَبْلُغُ أَشْدُهُ قوَّتهُ على حفظ مانه بالقشطاس باميرال ■ أخسنُ تأويلاً مآلأ وعاقبة ■ لا تقف لاتشاخ ■ مرحاً فرحأ ويطره واحتيالا

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِعَاءَ رَحْمَةً مِّ رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قُولًا مَّيْسُورًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَانَبُسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدُ مَلُوما تَحَسُورًا (إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱ رِّزْقَ لِمَ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ وَلَا نَقْنُكُو ` أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَقَ خُنْ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُرْ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا (إِنَّ وَلَا نُقْرَبُو ٱ رِّنَةً إِنَّهُ كَانَ فَحِشَة وَسَاءً سَبِيلًا ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا إِلَّا خَقَّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلَ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ إِنَّ وَلَانَقُرَبُو مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِلِّي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشْدُهُ وَأُوفُو بِ لَعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَاتَ مَسْءُولًا ﴿ إِنَّ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا إِ لَقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (إِنَّ وَلَا نُقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱسَّمْعَ وَلَبْصَرَوَ لَفُؤَادَكُلُّ أَكْبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا لَيْ وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ١٩ كُلُّ ذَلِكَ كَانَسَيْتُهُ عِندَرَيِّكَ مَكُرُوهًا

■ مذخوراً مُعلاً من رحمة الله أفأصفاكي تُكُمُ أمحصكم رثكم ■ صرّفنا كرزيا بأساليب محتلمة = تُفُوراً = ساغدا عر احتَى ■ لانتغوا العسوا 1 stree = ساير الث علهم أغطية كثيرة ■ وقُرا صممأ وثملا عطيما هُمْ نيخوى بس جه ا ويتسارون فيما سِنهُم ■ مسخورا معلوبأ على عفيه بسنحر ■ رُفَاتِاً أجزاء مفتتة

أو تُراباً

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكِ مِنَ ٱلْحِكُمةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا الْآيُّ ٱفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم وِ لَبَنِينَ وَاتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَيْمِكَةِ إِنَتَّا إِنَّكُمْ لِنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ١ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُو وَمَايَزِيدُ هُمُ إِلَّانْفُورًا ١ قُل لَّوْكَانَ مَعَدُ وَ عَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّهُ بِنَعُو إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا النَّ اللَّهُ مَن مُ لَكُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا النَّا تُسَبِّحُ لَهُ أَسَّمُوتُ ٱستَبَعُو لَأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِصْ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِعَدِهِ وَلَكِ لَّانَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَحَلِيمًاغَفُورًا ﴿ فَا وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَابِيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِ لَأَخِرَةِ حِجَابًا مُّسَتُورًا (فَا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَ يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُواْ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَحُدَهُ وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا الله نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَعُونَ إِذْ يَقُولُ ٱ ظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلا مَّسْحُورًا ١ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّو فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (١٠) وَقَالُو ۚ أَءِذَا كُنَّاعِظُمَّا وَرُفَنَّا أَءِ نَّا لَمَ عُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ إِنَّا لَمْ عُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ إِنَّا



■یکبر يعطه عي فبول الحياة = فطر كُمُ أندعكه ■ فسينغضون يُخَرُّ كُونَ استهزاءً ■ينزغ بيهم يفسد ويهيخ الشر بيلهة **≡**زبُورا كتاباً فيه مواعطٌ وبشارةً بك ■تخويلا بقُلةً إلى عير كُمُّ = الوسيلة

> الفُرُّ بة بالطاعه والعبادةِ

الله قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا إِنْ أَوْخَلْقا مِّمَّا يَكُبُرُفِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَ يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنَى هُوقُلْ عَسَى أَ يَكُونَ قَرِيبًا إِنَّ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا ثَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُو ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَعُ بِينَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَاكَ لِلْإِنسَنِ عَدُوًّا شُّبِينَا (إِنَّ رَبُّكُوا أَعْلَمُ بِكُورًا لِيَشَأْيَرُ حَمْكُوا أَوْلِ بِسَأَ يُعَذِّ بَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنِّبِيِّنَ عَلَى بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ١٩٥ قُلِ أَدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كُشْفُ ٱلضُّرِّعَنَكُمْ وَلَا تَعُويلًا ﴿ أَلِيَكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَنْغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَبَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ ﴿ إِنَّ عَذَابُ رَبِّكَ كَانَ مَعَذُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَعَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ 

نفقيم الراء

سرکات لژومنا 🛑 مد۲ او ۱او ۲ هــواژا ۱۶ او ۵ حرکات 🅚 مدّ حـــرکتــــان

■ فَظُلُمُوا بِهَا فكفروا بها ظالمين ■ أحَاطُ بالناس احتوثهم قذرته الشجَرَةُ الملعونةُ شجرة الزُّقُوم ■ طُغياناً تَعاوُّر أَ لِيحِدُ في كفرهم ■ أر أيُتك ه به الد احسر سي الأختنكن ذريته لأستأصيتهم بالإعواء ■ استفرز استحف وأزعة ■ أخلب عليهم صح عليهم وسقهم ■ بخيلك ورجلك ىركىال خىدك ومشاتهم ■ غُرُوراً باطلا و حداعا الملطان الم تسلط وقدرة على إعوائهم ۽ يُزجي ر. نځري ويسوق ىر قق

وَمَامَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ إِلْآيَتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثُمُودَ ٱنْنَاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَانُرْسِلُ بِٱلْآيَتِ إِلَّا تَغُويِفًا إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبُّكَ أَحَاطَ إِلنَّاسٌ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِنََّاسِ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةُ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِيرًا اللَّهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَيِّكَةِ ٱسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسُجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِينَا اللَّهِ قَالَ أَرَءَ يَنَكَ هَذَا ٱلَّذِي كُرَّمْتَ عَلَىّٰ لَهِنَ أُخَرِّتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتُهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهُ مَ فَإِنَّ عَلَى مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَا وَكُوْ جَزاء مَّوْفُورًا شَ وَسَتَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطْعَتَ مِنْهُم بِصُوْتِكَ وَأُجْلِبُ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنْ وَكُفِّي بِرَيِّكَ وَكِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُوا مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهِ

الخرب الخرب المحال الم

■ يخسف يُعوَّر ويُعيِّب ■ حاصباً

ريحاً تُرْميكُمْ بالحصياء

قاصفاً
 مُهْمكا . أو

شديدا

شق النواة لفتنوسك لصر فوسك

قدُر الحيط في

■ لتفتري للحنين وتتفوّل

> ■ تركن تمين

ضغف الحياة
 عداما مصاعماً
 فيها

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّ كُورُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ كَفُورًا الله أَفَأَمِنتُمْ أَفَامِنتُمْ أَكَامِنتُمْ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْحَ مُ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُو لَكُور وَكِيلًا ﴿ أُمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكُفَرْتُمْ ثُمُّ لَا تِحِدُو لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا إِنَّ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِّي عَادُمُ وَحَمْلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّو الْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسِ بِإِمَنْمِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَنِهُ بِيمِينِهِ فَأُ لَيْهِكَ يَقْرَهُ وِنَ كِتَنَبَهُمْ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا اللَّهِ وَمَن كَاتَ فِي هَذِهِ \* أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ آلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَاعَ يُرَهُۗ وَإِذَا لَّا يُّخَذُوكَ خَلِيلًا ١٩ ﴿ وَلُولًا أَن ثُبُّنْنَكَ لَقَدُكِ تُ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا لَّأَذُ قَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَّةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَانَصِيرًا اللهُ

 ليستفرُّونك وَإِنكَادُو لِيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا لَيْسْتُجْفُو نُكَ ويزعجونك وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١ اللَّهِ سُنَّةً مَن قَدْ ■ تحويلاً . تعييره و تمديلاً أَرْسَلْنَا قَبْلُك مِن رُّسُلِنَا وَلَا تِجَدُلِسُنَيْنَا تَحُويلًا الْإِنَّا أَقِم ■ لذَّلُوكُ الشَّمْس بعدارة بها ٱحَّهَ لَا لَدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۚ إِنَّ ■ عسق اللَّيْل طبعته أو شدتها قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ■ قُرآن الفجر صلاه العشع ■ فتهجّدُ به نَافِلَة لَّكَ عَسَىٓ أَ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّعَمُودًا ﴿ كُا وَقُ رَّبِّ فصل فيه = نافلةً لك أَدْخِلْنِي مُدْخَلَصِدُق وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْق وَجْعَل لِيمِ فرنصة أألده حاصه بك لَّدُنكَ سُلْطَ نانَّصِيرًا إِنَّ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ مقاماً محمودا مفاء اشفاعه العشمي إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ١١ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآء ■ مُذخل صدّق رد حالا مرصا وَرَحْمَة لِّلْمُوْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّامِينَ إِلَّا خَسَارًا ١١ وَإِذَا حتد = زهق الباطل أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّكَانَ يَثُوسَا رال واصمحل ■ خساراً الله قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَى هلاکا سب كفرهم ■ نأى بحانبه سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱرُّوحٍ قُلِ ٱنرُّوحُ مِنْ أَمْرِرَبِّ لوي عطُّمهُ تكثّر ■ يئوسا وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ وَلَيِن شِنْنَا لَنَذُهَبَنَّ شدید ایاس من رحمت بِالَّذِيَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تِجِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١ ■ شاكِلتِه

مذهبه الذي مذهبه الذي

احفاء، ومواقع العمة حركمان : ( مفت
 ادعاد وماز ببعط ( مفت

■ ظهيراً معينا ■ صرفنا رددا بأسال فلم يرُض ■ گفورا حخودا ليحق ■ ينبُوعا عيّاً لا ينصب = قبيلاً مقابَلَةً وعياناً أو حماعه ه رخوف

■ فأبي

ماؤها

■ كسفأ قصعا

إِلَّارَحْمَة مِنْ رَّيِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا الْإِنَّاقُل لَيْنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَ لَجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُو بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ طَهِيرًا اللهِ وَلَوْكَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ طَهِيرًا صَرَّفْنَا لِنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَ فَأَبَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا اللَّهِ وَقَالُو لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلْنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّهُ مِن خِّغِيلٍ وَعِنَب فَنُفَجِّراً لْأَنْهُ رَخِلُلُهَا تَفْجِيرًا ١١ أَوْتُسْقِطُ ٱستَمَاءً كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِي بِأُللَّهِ وَ لَمَلَيْكَةِ قِبِيلًا ﴿ اللَّهِ وَلَمَلَيْكِ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِي بِأُللَّهِ وَ لَمَلَيْكِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَّمْ اللَّهُ عَلَّمْ اللَّهُ عَلَّمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتِ مِن زُخْرُفٍ أُوْتَرْفَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنَابانَّقْرَقُهُ قُلُ سُبْحَانَ رَبِّي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿ أَنَّ وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَل يُؤْمِنُوۤ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُو الْبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرَارَ سُولًا ﴿ قُل لَوْكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْ حَدَيْمَشُونَ مُظْمَيِنِينَ لَنزَّلْنَاعَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكَ ارْسُولًا (فَا قُلْكَ فَيْ إِللَّهِ شَهِيدًا بِينِي وَبِينَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (أَنَّ)

ا خَبَتْ
 سکر بیشیا

سعيرا
 لهبأ وتَوَقُداً

و رُفاتاً

■ فتورا

مىدىغا فى ئىجى مىشجورا مىلونا عىلى

عفيث باستخر

هالک أو مصروف عن احبر

■ متبورا

ستحقها ستحقها

المحروح الفيفا

حميعا محتنصين

أجزاءً مُفتَّتَةً أو تُراباً

وَمَرْيَهُدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَر يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيآءَ مِن دُونِهِ ۗ وَنَحْشَرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياوَبُكُمَا وَصُمَّا مَّأُوا هُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُ مُ سَعِيرًا ١ ذَلِكَ جَزَا وُهُم بِأَنَّهُمْ كُفَرُو بِعَايَلِنَا وَقَالُو أَءِذَا كُنَّاعِظُما وَرُفَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُونُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ أُولَمْ يَرُوا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٓ أَيَعَلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (أَنَّ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّأَمْسَكُنَّمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا إِنَّ وَلَقَدْءَ انْيَنَا مُوسَى تِسْعَ ءَايَتِ بِيِّنَتِ فَسْعُلْ بِنِي إِسْرَءِ يلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنَّ لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى مَسْحُورًا اللَّهِ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزِلَ هَنَوُلاَّءِ إِلَّارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضِ بَصَابِرَوَ إِنَّ لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا لِنَا فَأَرَاد أَن يَسْتَفِرَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَهُ وَهُ مَعُهُ جَمِيعًا آتِ وَقُلْنَامِ البَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجاءً وَعَدُ ٱلْآخِرةِ جَنَّنَا بِكُمْ لَفِيفًا ١

> ) فعدد الراء فاقات

 اجفاء، وموافع انفنة (حركمار ي انفاد ، وما لا ننفط



■ فرقناهُ سّاه أو أحكما وفصلناه ■ على مُكُتْ على تُؤدَةٍ وتأنّ لاتخافت لائسر



■ قيّماً

■ بأسأ

، عدایا

وَدِلْحَقَّ أَنزَلْنَهُ وَدِلْحَقَّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا الْإِلَّا وَقُرْءَ انَّا فَرَقْنَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكُث وَنَزَّلْنَهُ نَيْرِيلًا لَأَنَّا قُلْءَ امِنُو بِهِ عِلَّوْ لَا تُؤْمِنُو ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عِإِذَا يُتُلِي عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا الْإِنَّ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنكَانَ وَعَدُرَبّنَا لَمَفْعُولًا إِنَّ وَيَغِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَنْكُونَ وَيَزيدُهُمْ خُشُوعًا ١ إِنَّ قُلِ آدْعُو ٱللَّهَ أُو آدْعُو ٱلرَّحْمَنَ أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَحْهَرْبِصَلَانِكَ وَلَا تُحْهَرُ بِصَلَانِكَ وَلَا تُحْافِتُ بِهَا وَ بتع بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا إِنَّ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنْخِذُ وَلَدَا وَلَوْ يَكُ لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُ لَّهُ وَلِيَّ مِنَ ٱلذَّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا اللَّهِ الْبُولَةُ الْبُكُونِ عَلَى الْمُعَالِينَ الْبُكُونِ عَلَى الْمُعَالِقِينَ الْبُكُونِ عَلَى الْمُعَالِقِينَ ال

بس الله ارتمرارت ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوجًا ١ قَيِّمَالِيِّنذِرَ بَأْسَاشَدِيدًا مِّ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا اللَّيُ مَّكِثِينَ فِيدِأَبَدًا إِنَّ وَيُنذِرَالَّذِينَ قَالُو التَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا إِنَّا

مَّالْهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلاَبَايِهِ مُركُبُرَتْ كَلِمَةً تَعْرُجُ مِنْ ■ كبرت كلمة عَظُمَتُ في القُبْح أَفُوهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا اللَّهِ فَلَعَلَّكَ بَحِعُ نَّفْسَكَ ■ باخعُ نفسك قاتلها ومهلكها = أسفأ عَلَىٰٓءَاثَرِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ إِنَّا عصسا وخربا ■ لنتلوهم جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَة لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لخسرهم ■ صعيداً جُرُزاً ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١ أُمْ حَسِبْتَ أراباً لاسات فيه ■ الكهف العار المتسع أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكُهْفِ وَالرَّفِيمِكَانُوا مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ١ في لحال ■ الرُّقِيمِ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنا ٓ وَالْنَامِ لَّذُنكَ رَحْمَة اللوح المكتوب ىيە قصتهم وَهَيِّ أَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى عَاذَا نِهِمْ فِي أوى الفثية التحؤوا ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا إِنَّ ثُمَّ بِعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبِينِ ■ رشداً اهتداء إلى طرىق الحقى أَحْصَىٰ لِمَالِبِثُو أَمَدًا إِنَّ يُحَنُّ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم إِلْحَقَّ = أمادأ مُدُهُ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴿ وَرَبُطْنَا و ربطنا شددنا وقوتبا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَلْأَرْضِ ■ شططا قولاً بعيداً لَن نَّدْعُواْمِن دُونِهِ إِلَهُ اللَّهَ أَلَّقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١ هَ وَلَا مِ مَا فُلاَّهِ عي الحقّ قَوْمُنَا ٱتَّخَ لُو مِن دُونِهِ عَالِهَ لَهُ لُولًا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنِ بِيِّنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١

> م نفحتم الراء فنفته

الحقاء، ومواقع الحية حركتان
 ادغاد، ومالا بلقط

عد ۲ هرکات لروما ۵ مد۲ و او ۱ هموارا
 مدٌ واجب۶ او همرکات ۵ مد هسرکتسان

وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَايَعْ بُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُلكُوْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُو مِنْ أَمْرِكُو مِرْفَقًا الله وَتَرَى أَشَّمُسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَورُعَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَاعَ رَبَت تُقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوة مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَ يَهْدِ ٱللهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَ يُضْلِلُ فَكُن يَجِدَلُهُ وَلِيّامُّ رُشِدًا ١١ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْا وَهُمْ رُقُود وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلَّبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ إِلْوَصِيدِ لَوَاطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ١١ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيتَسَاءَ لُو بَيْنَهُمْ قَالَ قَآيِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثْنُمُ قَالُو لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعُضَ يَوْمِ قَالُو رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَ بَعَثُو أَحَدُ حَثْم بِوَرِقِكُمْ هَـذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزْق مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْغِرَنَّ بِحَثْمُ أَحَدًا إِنَّ إِنَّهُمْ إِيظَهُرُو عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أُوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ إِذَا أَبَدًا



مۇلقا
 ما تىتمغوں بە
 ي عيشكى

■ تزاوز تمیل و تعدل

تفرضهم تفدل عمم وتنعد

■ فجوةِ منه متسع. ص الكهم

بالوصيد
 فناء الكيف

■ زُغْباً حوْماً وفرعا

پور قِکم ددر اهمکم امصروبه

■ أزكى طعاماً أحلُ . أو أخودُ

يظهروا عليكم
 بطنغوا عبيكم

اسد ٦ حركات لروما ﴿ سد٢ او١١و ٦ حـوازا مدواحد؟ او ٥ حركات ﴿ مد حــركنـــا ﴿ ﴾ ادغاء ومواقع العبة احركتان ﴾ سقية ا أغشرنا عليهم اطبع الباس عيهة رجماً بالغيب طناً م عبر ديا فلا تمار فلا تُحادلُ درشداً للاس الماس الماس الماس الماس

وَكَذَلِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُو ٓ أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقَّ وَأَنَّ ٱسَّاعَة لَارَيْبَ فِيهَ إِذْ يَتَنَزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُو ٱبْنُواعَلَيْهِم بُنْيَنَا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُوعَكَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿ سَيَقُولُونَ ثُلَثُةً أُ رَّابِعُهُ مَ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِ لَغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَهُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُ رَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِهِمْ إِلَّا مِلْءَظُهِرا وَلَاتَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أُحَدًا ١٩ وَلَانَقُولُنَّ لِشَائِءٍ إِنِّ فَاعِلُّ ذَلِكَ غَدًا شَي إِلَّا أَر يَشَاءَ ٱللَّهُ وَذَكُررَّ بَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأُقَرَبَ مِنْ هَذَارَشَدًا الله وَلَبِثُو فِي كُهْفِهِمْ تُلَثَ مِا نَةِ سِنِينَ وَ زُدَادُو تِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْبِهِ وَأُسْمِعْ مَالَهُ مِين دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكَ في حُكْمِهِ عَلَى الله الله وَاتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِّكَ لَامُبَدِّلَ لِكُلِمَنتِهِ وَلَن يَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا اللَّهُ

وَصَبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَ وَوَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُّعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَدِةِ ٱلدُّنْيَاوَلَانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَاقَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَتَبْعَ هُوَلَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا اللَّهِ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِ رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلَيْؤُمِ وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَالِظُلِمِينَ نَارًا أَحَاطُ بِهِمْ سُرَادِ قُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُو يُغَاثُو بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهُ بِئُسَ ٱشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا فِنَا إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُو وَعَمِلُو ٱصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا إِنَّا أَرْكَيْكُ لْهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تِجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَ رُيُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرَامِّن شُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَق مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱنْتُوابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ هِ وَضْرِبُ لَهُمُ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَب وَحَفَفْنَهُمَّا

أحطاهما اکلیا

■ اصبر تفسك الحبسها وتشها

 من أغفلنا قلية حعلياه عافلاً يا

إسراها أو تصبيعا

■ لا تنغدُ لا تصرف

■ فُرُطأ

= سرادقها

فسطاطها ■ كالمهل

كذرُ دئي الرّيت ■ مُزْتـفقاً

متُكاً . أو مقرًا ■ سُنْدُس رفيق الدّيباح

> ( الحرير ) ■ إستبرق

عبيط الدُّيبا ح ■ الأرائك السرر المزيّنةِ

> الفاحرة ء = جنتين

أستانين

ثمرها الدي يُؤكُّ ه لم تظلم

لم تتقصل

= فجّر نا خلالهما شققنا وسطهما

■ ثمرٌ أموال كثيرة مُثُ

أعوابا أوعشيرة

بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا البُّ كِلْتَا ٱلْجُنَّنِينِ ءَانَتُ أَكُلُهَا وَلَمْ

تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَلَهُمَا نَهُرًا ﴿ وَكَانَ لَهُ ثُمُّرُفُقَالَ

لِصَحِبِهِ وَهُوَيْحُاوِرُهُ وَأَنَا أَكْثَرُمِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿ اللَّهِ السَّالِهِ السَّالَةِ النَّالَةُ النَّالِقُلْمَ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِيلِّولَ النَّلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النّلِيلُولُولَّالِمُ النَّلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّلْمُ النَّالْمُ النَّالِمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالِمُ النَّالْمُ النَّالِمُ النَّلْمُ النّلِيلُولَا النَّلْمُ النَّالِمُ النَّلْمُ النَّالِمُ النَّلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّلْمُ النَّالِمُ النَّالْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ الْمُلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النّلْمُ النَّالِمُ النَّلْمُ النَّلْمُ الْمُلْمُ النَّالِمُ النَّالْمُلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّالِمُ النَّلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْم

وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَظَ الِم لِّنَفْسِهِ قَالَ مَآأَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ تهلك ولفيي ■ مُنْقلباً مرجعا وعاقبة أَبِدَا الْآَثِ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَمِن رُّود تُ إِلَى رَبِّ الكنّا ا یک ایا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيْحَاوِرُهُ } ■ هُوِ اللهُ رَبِّي أَقُولُ هُو اللَّهُ رَّجَي أَ كَفَرْتَ بِ لَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمُّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمُّ سَوَّ لَكَ رَجُلًا ا خسانا عذابأ كالصواعق الله لَكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا ١ وَلَوْلَا إِذْ ه الأعاب = صعيدا تراباً أو أرضاً دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِأْنَا ْ زلقا لا سات فيها أَقَلُ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا (أَنَّ فَعَسَىٰ رَبِّ أَد يُؤْتِينِ خَيْرا مِّن او مُرْلقة = غۇرا جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَنْصُبِحَ صَعِيدًا عاثرا داهياً في الأرص ■ أحط شمره زَلَقًا إِنَّ أُوْيُصِبِحَ مَا قُهُ هَاغُوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا اللَّهِ أهمكت ألمواله يُقلّبُ كَفَيْه وَأُحِيطَ بِتُمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَّةُ كبايةً عن اللَّادِم والتحسر عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنِي لَمُ أَشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا ﴿ فَي وَلَمْ تَكُ لَّهُ حاوية على عروشها فِئَةً يُنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ عَنَا لِكَ ٱلْوَلَيَةُ ساقطة هي ودعائمها ■ الولاية لله لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرُ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُفْبًا ﴿ فَا ضَرِبْ لَهُمْ مَّثُلُ ٱلْحَيْدِةِ النُصرةُ به تعالى و حده ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ = عُفْا عاقبة لأو بيائه فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱبِيِّكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُّفَندِرًا (فَا ■ هشیما ياسيا متفتتا

و تنفذ الراء

تذروهٔ الزياخ
 تفرّفهٔ وتشفهٔ

الماد ومواقع المتبة ع الماد ومالا للفت صد ۲ حـركان بروب ﴿ بد٢ او٤ و ٢حـوارا
 مدّ واحد٤ او دركان ﴿ بدّ حـسركنـــان

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَا وَٱلدُّنْيَ أَوَّ لَبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَريِّك ثُوَابا وَخَيْرًا مَلًا ﴿ وَيُومَ نُسَيِّرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرُمِنْهُمْ أَحَدًا الْإِنَّ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدِّ جِئْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُم أُوَّلُ مَرَّةٍ بِلَ زَعَمْتُ مَ أَلُّن جُعَلَ لَكُومٌ وَعِدًا ( فَي وَوضِعَ ٱلْكِنَابُ فَترَى ٱلْمُجرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيدِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلُنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَ لَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا الْإِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَهِ ٱسْجُدُو لِأَدَمَ فَسَجَدُو إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنَ أَمْرِرَبِّهِ } أَفْنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ ۚ أَوْلِيآ ءَمِن دُونِي وَهُمَ لَكُمْ عَدُقًا بِثْسَ لِنظَّ لِمِينَ بَدَلًا ﴿ فَي مَّا أَشْهَ مُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوتِ وَ لَأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِمِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَا لُمُضِلِّينَ عَضُدًا الله وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُو شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا (أَنَّ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظُنُّوا أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُو عَنْهَا مَصْرِفًا إِنَّ النَّارَ فَظُنُّوا أَنَّهُم مُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُو عَنْهَا مَصْرِفًا

■ ىارزة ظاهرةً لايستُرُها شيءٌ

> ■ مَوْعِداً وقتاً لإحار

الوعد بالبعث

مشفقین
 حائمیں

■ يا ويلقنا

يًا هَلاكَنَا

■ لا يُفتادِرُ

لا يُتْرُكُ

أخصاها
 عدها وضبطها

عدها وضبطها

أغوانأ وأنصنارأ

اعوانا والصارا

مَهْلِكا يَشْتَرِكُونَ

أواقِفُوها
 واقِمُونَ فيها

المحرب المحرب

مصرفاً مصرفون مكاناً يتصرفون

عاد لزوماً و مدّ او او او حدوازا و ه حركات و مد حدركنان المنافع المثلّة (مركتان) ف تفض ■ صَرُفُنا كَرُرُنا نأساليب محتلفة

قُبلان
 أنواعاً . أو عياناً

■ ليُدجِعنُوا

لِيُبْطِلُوا ويُزِيلُوا

• هؤوأ سُخرتِهٔ

أكنة

أغصيه كثيرة

وقرا
 صمما و تقلاً ی

السمع والد

= مۇنلا

مُنْجِيُّ ومَلْجَأَ المَهْلكِهِمُّ للمَهْلكِهِمُّ

بهلاكهم

مجمع البخرين
 مُنتفاهما

= خُقْباً

رماناً طويلاً

سرماً
 مسلكاً ومعداً

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٌ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرُشَىء جَدَلًا ﴿ وَمَامَنَعُ أَنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا (إِنَّ وَمَانُرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيَجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُو إِلْبَطِلِ لِيُدْحِضُو بِدِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُو عَايَتِي وَمَاۤ أَنْذِرُو هُزُوا (أَنَّ وَمَنَ ٱظْلَرُمِمَّن ذُكِّرِ بِاينتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِّي مَاقَدُّمَتْ يَدَاهُ إِنَّاجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا وَإِن مَّدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَر يَهْ مَدُو إِذًا أَبِدًا ﴿ وَرَبُّكَ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لُو يُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْلَعَجَّلَهُمْ ٱلْعَذَابَ بَلِ لُّهُم مَّوْعِدُ لَّى يَجِدُو مِن دُونِهِ مَوْبِلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْقُرِي أَهْلَكُنَهُمْ لَمَّاظَامُو وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مُّوعِدًا اللَّهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنْهُ لَا أَبْرَحُ حَمَّى أَبْلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقْبًا ١ فَلَمَّا بَلَغًا مجمع بينه هما نسياحُوتهما فأتخذ سبيله في البحرسريا الله

> ) فحدم الراء فنقة

إحقاء، ومواقع العنة (حركمان)
 ادعاد ومالاسلاط

● صد ۲ حترکات لرومنا ﴿ مدة او\$او ٦حتوارا ● مدولجت\$ او ۵حرکات ﴿ مد حسيرکشــــان

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَ لَهُ ءَانِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَذَانَصَبَا إِنَّ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنَّ نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذُكُرُهُ وَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجِبَا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّانَبَعْ فَارْتَدَّاعَلَى عَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَوَجَدَاعَبُدَا مِنْ عِبَادِنَاءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّذُنَّا عِلْمَا اللَّهِ عَالَىٰ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْت رُشْدَا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا اللهُ وَكُنْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا اللهُ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللهُ صَابِرا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا إِنْ قَالَ اللهُ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا الله فَ نَطَلُقًا حَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقُهُا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْءًا إِمْرًا اللَّهِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أُمْرِي عُسْرًا ﴿ إِنَّ فَ نَطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ

■نُصَباً تعا وشدةً

■ أرأيت أخربي . أو نسَّهُ

> وتدكّر • أويْنا

التحأنا عجباً

اتُحاداً يُتعحَّل

مه • نبغ

طله

فارتدا
 رحما

■ آثارهما طريقهما الدي

حاء فيه = قُصَصاً

يقصانه ويتبعانه

رشدا
 صتواباً . أو إصابة

= تحبراً

حبرا
 عِلْماً ومعرفة

إمرأ
 غظيماً مُنْكَراً

عظيما منحرا 
الأثرهِقْنِي

لا تَغْشَنِي ولا تُحمَّلِي

> = غشراً دادات

صُغُوبَةً ومشقَّةً

لَكُواً

مُنْكُواً فظيعاً

قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسَا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْعًا نُّكُرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

قَابُوْا
 قامتىغوا

ينقض
 ينقض

وراءهم
 أمامهم

= غصباً

استلاماً معير حتى

يرهقهما
 يكلفهما أو
 بغشيهما

 زكاة طهارة من السنوء

**■ رُخماً** رحمهٔ ویراً مهما

الله المدهما

فوسهما وكال

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ( اللهُ قَالَ إِن اللهُ عَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَنشَيْءٍ بِعَدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذُرًا الله فَانطَلَقَاحَتَّ إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قُرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُولُ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ١١ قَالَ هَنذَافِرَاقُ بَيْنِي وَبِينِكَ سَأُنِّبِتُكَ بِنَأُولِلمَالَمُ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهِ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَارُدتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكَ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصِّبًا الَّهِ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيناً أَن يُرْهِقَهُمَا طُغَيْنَا وَكُفْرًا اللهُ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلُهُ مَارَيُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا الله وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنزُ لُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَاصَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغُا أَشُدُّهُمَاوَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَارَحْمَةً مِّنزَّبِكُ وَمَافَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (إِنَّ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَ يُنِي قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا اللهُ

> ، به ملجمع الراء ماعنة

اجفاء، ومواقع انعية حركتان،
 ادعام، ومالا بلقط

● مد ٦ حـرکات لروم ● مد۲ او ۱۶و ٦ حـوارا ● مدواحد ٤ او ٥ حرکات ● مد حـــرکســـال ٧

إِنَّا مَكُّنَّالُهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَّنَا لَأَنَّ فَأَنْبَعَ سَبَبًا (٥٠٠ حَتَى إِذَابِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَة وَوَجَدَعِندَ هَاقُوْمًا قُلْنَايَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبُ وَإِمَّا أَن نُنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا اللهِ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسُوْفَ نُعُذِّبُهُ ثُمَّ يُردُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَكُرًا اللَّهِ وَأُمَّا مَنْءَا مَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ جَزَاءً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ أَنَّهُ النَّهُ سَبُبًا اللَّهُ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مُطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تُطْلُعُ عَلَىٰ قُوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُرًا إِنَّ كُذُلِكُ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدَيْهِ خُبُرًا إِنَّ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبِيًا إِنَّ حَتَّ إِذَا بِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَاقُومًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ إِنَّ قَالُو يَذَا ٱلْقَرِّنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَحْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبِينَاهُمْ سَدًّا ﴿ فَا عَالَمُ مَامَكُنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَهُمْ رَدْمًا (فِقَاءَ اللهِ فِي زُبَر ٱلْحَدِيدِ حَتّى إِذَاسَاوَىٰ بَيْنَ أَصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُولَ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أَفْرِغُ عَلَيْ مِ قِطْرًا الله فَمَا أَسْطَعُوا أَيظُهُ رُوهُ وَمَا أَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا الله

علماً يُوصِلُهُ إليه =فأتبع سببأ سىك طريقاً ■ تعزُّبُ في عيْن يحسب رأي العبر دات حماًه (الطب الأسود) هو الدعوة إلى الحق ■ نگرا مكرأ فطيعا ساتراً من اللياس والبياء = خيراً علما شاملا ■ السدين حلين منيفيني ■ياُجُوج وماُجُوج قبيلتان من ذرية یافث اس نوح ■ حر حا خُعُلاً من لمال بصلول إليا حاحراً حصيباً ■ زُبر الحديد قطعة العظيمة ■ الصدفين حابى الحش ■ قطّر أ تحاسأ مدايأ ■ يظْهُرُ وهُ

يعُلُوا ظهره نقباً وثقباً

■ دگاء

أرصأ مستوية

■ يموخ يختلط

غطاء
 غِشَاءٍ غَليظٍ
 وسِتْر كنبه

أؤلا

مىرلائو شىئا يىمتغوب بە

■ وزُنا مقدار، واعسارا

■ حولاً

تحولا وانتقالا

■ مدادأ هو ما بكت به

لکلمات رئی

معلوماته

وحكمته تعان

لهد البخر
 سي و فر خ

■ مُذَداً

عوبه ياده

قَالَ هَذَارَ حَمَةً مِ " رَبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَبِّي جَعَلَهُ دُكًّا ءً وَكَانَ وَعَدُرَبِّ حَقًّا اللَّهِ ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَيِدْ يَمُوجُ فِي بَعْضٌ وَنُفِخَ فِي ٱصُّورِ فَهُعْنَهُمْ جَمْعًا (أَنَّ وَعَرَضْنَاجَهُمَّ يَوْمَعِد لِّلْكَ فِرِينَ عَرْضًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَانَتَ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمِّعًا الله أَفَحسِبَ الَّذِينَ كَفَرُو آ يَنَّخِذُو عِبَادِي مِن دُونِ أَوْلِيَآءَ إِنَّآ أَعْنَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا الَّنَّا قُلُهَلُ نُنبِّئُكُم إِ لَأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا النَّانِيُّ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحَيَّ إِوْ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ أُلْبِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو اٰبِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ غَيِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ وَزْنَا فَيْ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفُرُو وَ تُخَذُو عَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوًا الَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُو وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَانَتُ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا النَّ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ قُلُ قُلُ فَكُانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادا لِّكَامِتِ رَبِّ لَنَفِدَٱلْبَحْرُقِبُلَأَن نَنفَدَكُلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿ قُلْ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشُرُمِّ ثُلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّما ٓ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ فَنَكَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَأَصَدًا اللَّهِ



بِسَ لِللهِ ٱلرَّمْرِ الرَّحَدِ

حَ هِيعَصَ ﴿ ذِكُرُرَ مُتِ رَبِّكَ عَبْدُهُ زَكْرِيًّا ﴾

إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ

مِنِي وَشَتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُ لِيدُ عَآبِكَ رَبِّ

شَقِيًّا ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمُولِي مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ

ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا آقَ يَرِثُنِي وَيَرِثُ

مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا إِنَّ يَخَوُدِ رَضِيًّا إِنَّ يَزَكِرِيًّا

إِنَّا نَبُشِّرُكَ بِغُلَمٍ ٱسْمُهُ يَعْيَىٰ لَمْ بَعْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا

الله قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلُمْ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِ

عَاقِرًا وَقَدْ بِلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبِرِعِتِيًّا ﴿ قَالَ كُذَلِكَ

قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَى آهَ بِين و قَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ

شَيْعًا ﴿ قَالَ رَبِ ٱجْعَكُ لِيِّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا

تُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَ الْ سَوِيًّا اللَّ فَنَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ

مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْمِمْ أَن سَيِّحُوا بُكُرةً وَعَشِيًّا إِنَّ

● مبد ۲ حبرکات ارومنا ﴿ مد۲ او ۶ و ۲ حبوارا
 ● مدواجت ۶ او ۵ حرکات ﴿ مد حسرکنسان

احفاء، ومواقع العنة ، حركتان 
 البغام ، ومالا بلفظ 
 البغام ، ومالا بلفظ

٣.,

نداء خفياً
 دُعاءٌ مستُوراً
 عن الناس

وهن العظمُ
 صغف ورقً

■ شقيًا خائبا في

وقت ما

خفت الموالي
 أقاربي العصبة

وليا اثناً يمي أمرك بعدي

■ رصيّاً مرصيّاً عندك

■ أنّى يكون
كيف يكون

کیف پکو عتیا

حالةً لا سيل إى مداواتها سويًا

سليماً لاحرس لك ولاعلّة • بُكْرَة وعشيًا

بحره وحسي طرفي النهار حناناً
 على الماس
 زكاة
 بَركةً أوطهارةً
 من الدُّلوب
 كان تقياً
 مختماً لمعاصى
 جاراً عصياً
 منكفراً محالهاً وبه

الْتُبَذَّتُ اعْتركْ والفردكَ حجاماً

> سئرا • سويّا

کامل سئیة ا **≡ مغیّا** 

فاحرة • قصيًا

بعيداً وراء الحمل

■ فأجاءها وألحأها واصطرها

= نسياً منسياً

شيئاً حقيراً متروكاً

■ سریا

حدولاً صعيراً

■ جنيًا صالحاً للالحتماء

رِ الفُثَّة (مركتان) ﴿ تَعْفِيمِ الرَامِ نِفتِنا ﴿ فَافِيةِ



يَيَحْيَى خُذِ ٱلْحِتَبِ بِقُوَّةً وَءَاتِيْنَ هُ ٱلْحُكُمَ صَبِيًّا ١ وَحَنَانَامِ لَّدُنَّا وَزَكَهِ مَ وَكَانَ تَقِيًّا إِنَّ وَبَرًّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا إِنَّ وَسَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا الْإِنَّ وَ ذُكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شُرْقِيًّا ﴿ فَأَتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشُرَاسُويًّا اللَّهِ قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا إِنَّ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهُبَ لَكِ غُلُمًا زَكِيًّا إِنَّ قَالَتَ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَم وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَر وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١ قَالَ كَذَ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَيَّ هَيِّن وَلِنَجْعَلَهُ عَايَةً لِّنَّاسٍ وَرَحْمَةً مِّنَا وَكَاكَ أَمْرًا مَّقْضِيًا شَيَّا اللهِ اللهِ فَحَمَلَتُهُ فَا لَبَدَتُ بِهِ مَكَانَا قَصِيًا ﴿ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَشْيًا مَّنسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَنَادَ هَامِن تَعْنِهَا أَلَّا تَعْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ا مدُ الصركات لزوما الله مدُا او او احدوازا الله المدوازا الله مدُواجب الله المدودات الله مدُواجبان الله الله

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُهِطْ عَلَيْكِ رُطُبًا جَنِيًّا (أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

■ قرّى عيناً طِيبي نفساً ولا تَحْزَنِي عظيمأ منكرأ الفراش الدي يهيأ للصبي ■ يمُتَرُونَ يشكُّونَ أو يتجادَلُونَ بالباطل ■ قضي أمرأ

= المهد

أرادَهُ

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنَافًا إِمَّاتَرِينَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيَ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّمْ أَن صَوْمًا فَكُنْ أُكَلِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا شَ فَأَتَتْ بِهِ قُوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُو يَمَرْيَمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ١ إِنَّ يَنَأُخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأُ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُو كَيْفَ نُكِيِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ﴿ إِنَّ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَ نِي ٱلْكِنْبُ وَجَعَلَنِي بَيًّا إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأَوْصَنِي إِلْصَّلَاةِ وَالزَّكَ إِنَّ مَادُمْتُ حَيًّا اللَّهُ وَبَرًّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَعْمَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدَتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا إِنَّا ذَلِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلِكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْثُرُونَ إِنَّ مَا كَانَ لِلَّهِ أَلَ يَنَّخِذُمِ وَلَدِّ سُبْحَنَهُ وَ إِذَاقَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُمُ نُ الْآَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُو فَاعْبُدُوهُ هَذَاصِرَطُ مُّسْتَقِيمٌ ١ فَأَخْلَفُ ٱلْأَحْزَابُمِلَ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْمِ مَّشْهَدِيوْمِ عَظِم الْآَ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّيلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَل مُّهِ بِنِ (٢٠)

■ يؤم الحسرة المدامة الشديده ■ سوياً مستقيما ■ عصبا كتير العصيان ٠, ١ قريسا في العداب ■ اھُجُرُى مليّاً فارقسي دهر طويلا = حفيا لرُ لصيفا ■ کان مخلصا أحيصه المه

واصطماه

وَأَنْذِرْهُمْ رَوْمُ ٱلْخَسْرَةِ إِذْ قُضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله إِنَّا نَعْنُ نُرِثُ ٱلأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُ نَ إِنَّا وَأَذْكُرُ فِٱلْكِنَبِ إِبْرَهِمْ إِنَّهُ كَانَصِدِيقًا نِّبِيًّا ﴿ إِنَّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا إِنَّ يَتَأْبَتِ إِنِّ قَدَّجَاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا اللَّهُ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَين عَصِيًّا ﴿ يُكَالِّبُ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطُنِ وَلِيًّا إِنَّ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ وَالِهَ بِي يَاإِبْرُهِيمُ لَإِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا آلَ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللَّهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهُبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلَّا جَعَلْنَا نِبِيًّا ﴿ إِنَّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ١٩ وَانْ كُرْفِي ٱلْكِئْبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُغْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بَّبِيًّا إِنَّهُ

صد ۴ هرکات لژومنا ۵ مد۲ او ۱۶ چیوازا
 بدواهب ۱۶ و محرکات ۵ مد میسرندستان

وَنَكَ يَنَاهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّ بَنَهُ نَجِيًّا (أَنَّ وَوَهَبْنَالُهُ مِن رَّحْمَنِنَا آنَاهُ هَرُونَ بَبِيًّا ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ إِلْصَّلَوْةِ وَٱلرُّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَبِهِ مَرْضِيًّا الْآُ وَأَذْكُرُ فِٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِّبِيًّا ﴿ وَرَفَعَنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ إِنَّهُ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ اللهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّابِيِّنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعُ نُوج وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَتِهِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَا إِذَانُنْكَي عَلَيْهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَينِ خَرُّوا سُجَدًا وَبُكِيًّا ١ ١٠ هِ فَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَأَتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَ تِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا الله الله مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَأُولَيْكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا إِنَّ جَنَّنتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنَنُ عِبَادَهُ. بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْنِيًّا اللَّهِ لَّايسَمعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّاسَلَمَا أَ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرةً وَعَشِيًّا ﴿ يَاكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَازُّ لَ إِلَّا بِأَمْرِرَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ

قرناه نجياً
 مُدجا له
 اصطفيها واخر با
 للتُوه
 كيا
 لكي من
 حسية به
 موه شوه
 عيا
 ماتيا
 ماتيا
 ماتيا

لغوا
 فسحا أو
 فصولاً من
 الكلام



أَيْدِينَا وَمَاخَلَفْنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١١

بار کیں علی ركهم بشدة الهؤب ا عتيًا عصسان اه حر ءة ■ صليًا ذخور أه مُفَاسَاةً حَرِّهَا ■ واردها بالمرور على الصئراط فؤفها س بدیا مختسا ومحتمعا ■ قرْ ں 201 الخسر أتاثا 31000000 ■ رئیا

رئیا
 مثصر وهیته
 فلیمُذُدُ له
 نشهناه ششار حا
 اضعف خندا

■ حَيْرُ مَرْفَا ما جعا ۽ عافية

أحياء فسأ

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِبَدَتِهِ ۗ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا فِي وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ١ أُولَا يَذْ كُرُا لِإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءًا ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهُنَّمَ جِثِيًّا ١١ أَنْ ثُمَّ لَنَازِعَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْنِ عِنِيًّا إِنَّ مُ لَنْحِنُ أَعْلَمُ إِلَّا مِنْ هُمُ أُولِي بِهَاصِلِيًّا إِنَّ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَاردُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا ﴿ مُعَ نُنجِي اللَّهِ مِن النَّهُ عَلَيْدِينَ النَّقُوا وَنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِيهَاجِثِيًّا الَّهِ ﴾ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَـثُنَا بِيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ آلَا اللَّهُ وَكُو أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْثَا وَرِءْ يَا اللَّهِ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنَ مُدَّاحَقَّ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّاٱلْعَذَابَ وَإِمَّاٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْهُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ١١ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ الْمَتَدَوَّ الْمُدَى الْمُتَدَوَّا هُدَى اللَّهِ اللَّه وَٱلْمَاقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُ عِندَريِّك ثُوابًا وَخَيْرٌ مُرَدًّا اللَّهُ



 أفرأيت أخربي = نمد له ىرىدۇ =عزا شفعاء وأنصار دلا وهو يا 1/2 8 ■تؤرُّهُم أزَّأ تغريهم بالمعاصي سر قداً ر كباناً . أو وافدين للعطايا eؤداً عِطَاشاً . أو كالدواب = إذاً منكراً فظيعاً ■ يتفطر د منه يتشقق ويتعتش من شاعته = تخرُّ الجِالُ تسقط مهدودة عليهم

أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي كَفَرَجِ ايَـٰ يَنَاوَقَالَ لَأُوتَينَ مَالًا وَوَلَدًا اللهُ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهدا الله كَالَّا سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّلَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ١١ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا إِنَّ وَأَتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَ مَّ لِّيَكُونُوا لَمُنْمُ عِزًا اللهُ كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١١ أَلَوْ تَرَأْنًا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمُ أَزًّا ﴿ فَلَا تَعْجُلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿ اللَّهِ مَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا (٥٠٠ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا اللَّهِ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِند ٱلرَّمْنَ عَهَدَا اللَّهُ وَقَالُوا أَتَّخَذَ ٱلرَّمْنُ وَلَدًا اللَّهُ لَقَدَ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا اللَّهِ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا آنِ أَن دَعُواْ لِلرَّحْنَ وَلَدًا الله وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَنَّخِذُ وَلَدًا اللَّهُ إِن كُلُّمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْنِ عَبْدًا ﴿ لَاللَّهُ لَقُدْ أَحْصَ الْمُ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ١ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَرَدًا ١



المطهّر. أو المبارك طوي اسمٌ للوادي

احقاء، ومواقع انعبة حركتان).
 ابعام ومال بلقط

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى آتُ إِنَّ إِنَّتِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأُقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي لِنَّ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِيَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَاتَسْعَىٰ ﴿ فَالَا يَصُدُّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَآتَبَعَ هُوَلَهُ فَتَرْدَى اللَّهِ وَمَا تِلْكَ بيمينِكَ يَـمُوسَىٰ إِنَّ قَالَ هِيَ عَصَـاى أَتُوَكَّوُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أَخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَ لَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُخُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءِ ءَايَةً أُخْرَىٰ (أَنَّ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَنِينَا ٱلْكُبْرَى ﴿ إِنَّ ٱذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي (أَنَّ وَيَسِّرُلِيٓ أَمْرِي (إِنَّ وَاحْلُلُ عُقَدَة مِّن لِسَانِي الْإِنَّا يَفْقَهُوا قُولِي الْمُا وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (أَنَّ هَارُونَ أَخِي إِنَّ ٱشْدُدْ بِهِ مِ أَزْرِي إِنَّ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (إِنَّ كَنْ نُسَبِّحكُ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ الْأَنَّ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ وَمَا قَالَ قَدْ

أكاد أخفيها
 أقر ك أن أسترها
 من نسي

■ فَتَرْذَى فتهلِك

■ أتؤكم عليها أتحامل عليها

أهش بها
 أخبط بها الشجر
 ليسقط ورقه

مآرب أخذى
 حاجات أخر

سيرتها
 إلى خالتها

الى جناجك نخت عصدك الأسر

> ■ سُوع برصر

■ طغی خاور الحدّ بی

الغُنْوُ والتحثّر الزري

طهرى أو تونى • أوتيث سُؤلك

مسئولك ومطارك

أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَمُوسَىٰ إِنَّ وَلَقَدُ مَنَّاعَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى آلِبًا

المين النياس عشر

إِذْ أُوحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴿ إِنَّ أَنِ آفَذِ فِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَ فَذِ فِيهِ فِي ٱلْيَرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ إِنْسَاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌ لِي وَعَدُوَّ لِهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنَ آتِ إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُو عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَك إِلَى أُمِّكَ كَيْ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحُزُنَّ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّر وَفَئَنَّكَ فُنُونًا فَلِبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرِينَمُوسَىٰ إِنَّا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّهِ الْهُ هَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَتِي وَلَا نَيْيا في ذِكْرِي إِنَّ ٱذْ هَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى إِنَّ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّينَا لَّعَلَّهُ يَتَذَكُّرُأُ وَيَغْشَىٰ إِنَّ قَالَارَبُّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا الْ أَوْأَن يَطْغَىٰ إِنَّ قَالَ لَا تَخَافًا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ الناهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولَارَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَابَنَ إِسْرَّءِ يلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْحِئْنَك بِاللَّهِ مِن رَّبِّكُ وَالسَّلَمُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُى اللَّهِ إِنَّاقَد أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّبَ وَتُولُّكُ اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَى اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ

بكفله و ما بصنمه و پر سه فتاك حنصناك من سمحی مراز اصطنعتك لنفسي اصفعتت بر ساسی ■ لاتنبا لاتفثر ولا تقصرا يفُرُ ط علينا بقحل عسا ساهڤو به يطغى يرُ د د صغبا

> و غُنُو حلقه

- 3

صُورته اللائفة تسمعته القُوُون

اقذفیه انفیه و اصرحیه

التصنيع على

ورعايني

**عيني** لئرتي ملمراقستي

√ ادغام، ومالا بلفظ

كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمُّ هَدَىٰ إِنَّ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى اللَّهِ

مُهْداً
 کالفِرَاش الَّذِي
 نُوضاً للصني
 سنبلا
 طرق تسلخونها



■ أزواجاً أصافا

■ شتّی محتمهٔ

لأولي النّهي
 أصحاب العفول
 أبي

امتنع عن الإيمان والطاعة

مكاناً شوئ
 وسطأ أو مُسْتوياً

يومُ الزَّينةِ
 يومُ عيدكُم

• فجمع كيدة سحرته الديس يكيدُ بهم

السُجتگم يستأصلكُم ويُبيدَكُمْ

 أسَرُوا النَّجوى أحْمُوا التَّناحي
 أشدُ الإحماء

ا فأجمِعُوا كيدكم فأحْكِمُوا سحركُمُ

> **= أفلح** عار بالمطلوب

صد ٦ حـركات ارومب إن مد٢ او ١١٤ ٦ حــوارا
 مد واحب٤ او ٥ حركات ﴿ مد حـــركــــان



أصمر . أو وحد تلقف تتلغ وتنقم فطرنا ألدعنا وأوجدها

قَالُواْ يَمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ (فَأَي قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَاحِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُعَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ الله فَأُوجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى الله قُلْنَا لَا تَخَفَ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ إِنَّ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نُلْقَفَ مَاصَنَعُو ۚ إِنَّمَاصَنَعُو كَيْدُسَحِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُحَيْثُ أَتَى الْإِنَّ فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ هَـرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَالْأَقَطِّعَ لَا أَيْدِيكُمْ وَأُرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِّبَ كُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى اللَّهِ قَالُوا لَن نُّوْثِرَكَ عَلَى مَاجَاءَنَامِنَ ٱلْبِيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَافَ قَضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَـذِهِ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا آلِ إِنَّاءَ امَنَّا بِرَيِّنَا لِيَغْفِرَلْنَا خَطْيَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرُواً بْقَيَ شِبْ إِنَّهُ مَى يَأْتِ رَبَّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ إِنَّ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلُ ٱلصَّلِحَاتِ فَأُولَيِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى (فَا الصَّلِحَاتِ فَأُولَيِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى (فَا الصَّلِحَاتِ فَأُولَيِكَ لَمُ مُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى (فَا الصَّلِحَاتِ فَأُولَيِكَ لَمُ مُ الدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى (فَا الصَّلِحَاتِ فَأُولَيِكَ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّى الَّهِ

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِيعِبَادِى فَاضْرِبْ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَا تَعَفُّ دَرَكَا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ إِنَّ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْمَعِ مَاغَشِيهُمْ (إِنَّ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قُومَهُ وَمَا هَدَىٰ الَّهِ كَا يَبَنِيَ إِسْرَءِ يلَ قَدْ أَبَعَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطَّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَالسَّلُوي اللَّ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزْقَنَكُمْ وَلَا تَطْغُوْا فِيهِ فَيُحِلِّ عَلَيْكُمْ عَضِيقً وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهُوي اللَّهِ وَإِنِّ لَعُفَّارُلِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِمِلَ صَلِحًا ثُمُّ أَهْتَدَى اللَّهِ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ (آبُ) قَالَ هُمْ أَوْلَاءِ عَلَىٰ أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ إِنَّا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ( فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفَ أَقَالَ يَفَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدِتُّمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضَبْ مِن رَّبِيِّكُمْ فَأَخْلَفَتُم مُّوعِدِى ﴿ مَا أَخُلُفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أُوْزِارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَدَ فَنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَي ٱلسَّامِيُّ اللَّهُ

■ أمثر سر ليّلاً ■ ينسأ يابِساً ذهب ماؤه

یابسا دهب ماوه درکاً

> إدراكاً ولخاقاً • فغشيهُمْ

علاهُم وعنزهُمْ

مادة صمْعيَّةُ خُلُوة كالعسل

■ السَّلْوَى الطائر المعروف بالسُّماني

■لا تطُّغُوا لا تكُفُرُوا بعمه

المحرّد المحر

■هزی هَلك . أو وفّعَ في الهاوية

■ ما أغجلك ما حملك على السبق

التنبي التَّلُنَاهُمُ . أو التَّلُنَاهُمُ . أو

بهنيات م به بو أُو قَعْنَاهُمْ فِي الفِتْنةِ السفا

حزيباً. أو شديد العصب

\_بِملُكنا بقدرتِنَا

■أوزّاراً أثقالاً ؛ وهي حُلمُني القِبْطِ

مد ؟ حركات لزوما ● مدًا اوغاو اجبوازاً
 مدُ واحد ٤ او ٥ حركات ● مد حسركسان

سُولِةُ طَالِينَ ٢٠

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدَاللَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَآ إِلَهُكُمْ عجلا جسدا مُحسّداً ؛ أي وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ اللَّهِ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قُولًا وَلَا أحمر إذ هو مڻ دهب ■ لهٔ نحوارّ يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا اللَّهِ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ صوتٌ كصوت المقر يَفَوْمِ إِنَّمَا فَتِنتُ مِبِهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَأَنَّهِ عُونِي وَأَطِيعُو فما خطيك فما شأنك أُمْرِي ﴿ فَالْواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ الحطير » بصرّ ت اللهُ قَالَ يَهَرُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا اللَّهِ ٱللَّا تَتَّبِعَنَّ علمك فندتها أَلْفَيْتُها فِي الحُلِّي أَفْعَصِيْتَ أَمْرِي ﴿ إِنَّ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ المُداب ■ سۇلت إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرُّقُتُ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ وَلَمْ تَرْقُبَ رينث وحست ■ لا مساس قُولِي إِنَّ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسْمِرِيُّ إِنَّ قَالَ بَصُرُتُ لا تمسي ولا أمسك النبسانة ا بِمَالَمْ يَبْضُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَتُ قَبْضَ لَهُ مِنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ ندريته فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتَ لِي نَفْسِي إِنَّ قَالَ فَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيْرَةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَانظُر إِلَّ إِلَى إِلَى عِلَيْهِ

> ) 🌑 مقصيم الراء 🕒 منقله

صد ۲ حترکت لزوما ● مد۲ او۱۶و ۲حتوارا مدواجه ۱۴ و ۵حرکان ● مد حسرکتسان

عَاكِفًا لَّنُحُرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَتَهُ فِي ٱلْيَرِّ نَسْفًا إِنَّ إِنَّكُمَا

إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهِ

وِزْراً
 عقوبة ثقبلة

على إغرّاضيه • زُرُقُ: زُرُقَ

الْعُيُونِ. أو عُمْياً **=** يَ**تَخَافَتُونَ** يَتُسَارُّونَ

> وَيَتَهامُسُونَ • أَمْثِلُهُمْ طريقَةً

أغْدَلُهُمْ واقْضَلُهُمْ رَأَياً يَتْسِفُهَا: يَتْخَلِعُهَا

وَيُفَرِّقُها بالرَّياحِ. • قاعاً: أرْضاً واسِعَ

لاشيء فِيهَا

صَفْصَفاً

مُسْتُو يَةً مُلْسَاءً

■ عوّجاً مَكاناً مُنْخَفِضاً

أو الخِفَاضاً

مَكَاناً مُرْتَفِعاً أو ارْتِفَاعاً ﴿ لَا عِوْ خِ لَهُ

لا ميْلَ لدُعاته بر يُسمعه جبيعهم

۾ هَيُسا

ذُلُّ النَّاسُّ و خَطْعُوا

صَوْتاً خَفِيّاً خَافِتاً عَنْتِ الوُّجُوهُ

كَذَالِكَ نَقُصٌّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَاقَدْسَبَقَ وَقَدْءَ انْيِنْكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا اللَّهُ مِّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدُوسَاءَ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ خِمَلًا اللهِ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا آنِ يَتَخَفَتُونَ يَّنْهُمْ إِن لِبِثْتُمْ إِلَّاعَشْرَا لَآنَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا لَأِنَّ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا آنَ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا آنَ للاترى فِيهَاعِوجًا وَلا أَمْتًا ١١ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِلرَّمْ مَن فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا الله يَوْمَهِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قُولًا إِنَّ يَعْلَمُ مَابِينَ أَيْدِيمٍ مُ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا إِنَّ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحِيَّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلُمًا إِنَّ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَنتِ وَهُوَمُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضِمًا اللهِ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا وَصَرَّفْنَافِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْيُحَدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ١

■ فضماً نقوابه
 ■ صرَّفتا فیه

صرف فیه کُرِّرْنَا فیه بأسالیب شَتَّی

● مد ۲ حرکات لروما ۞ مد۲۰و او ۲ حوارا ●مدُواجب ٤ او ۵ حرکات ● مدّ حسرکسان

نقحتم الراء فلفلة

يفرع ويتم = أبى التشع من الستحود ■لا تغرى لا يُصِيلُكُ عُرِيُ هلا تطحي لا تُصِينُكُ شمر الصح = لا ينلي لا يرُولُ ولا يفني ■ سوءاً تُهُما عوراتهما ■ طفقا بخنصفان أحدا يلصقال •فغوی فصلٌ عن مطلوبه أو عن الأمر ا اجتاه اصطفاه « مُعِيشَةً صَلْحًا

> صيِّقةً شديدة ( في قثره )

فَنَعَلَى أَللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلَاتَعَجَلَ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُ رَّبِ زِدْنِي عِلْمَا شَا وَلَقَدْعَهِدُنَا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا اللَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِكَ قِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى الله فَقُلْنَايَا عَادَمُ إِنَّ هَنَدَاعَدُوَّ لَّكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ اللَّهِ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ فِهَا وَلَا تَضْحَى شَ فُوسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَيْكَادُمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ للايبكي الله فأكلامِنها فبدت لهُمَاسُوء تُهُمَا وَطَفِقا يَغْضِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى عَادُمُ رَبَّهُ فَعُوى الْمِنْ مُعْ ٱجْنَبُ أُورُهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهِ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَ كُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلَا يَضِ لَّ وَلَا يَشْقَى إِنَّا اللَّهِ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ بِيُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ أَعْمَىٰ إِنَّ قَالَ رَبِّ لِمَحَشِّرْ تَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْكُنْتُ بَصِيرًا (وَآ)

احقاء، ومواقع الغنة ,حركتان)
 ادعاد، ومالا بلفط

عد ۲ حرکاب لروما → مد۲ او ۱۶ و ۲ حوارا
 مد واحد، ۶ او ۵ حرکان → مد حرکاب

يبيس الله الهم مآلهم الأولى النّهي يدوي العُقُولِ الزاماً ا لارما ■ آناء اللَّيْل ساعاته = أزواجاً أصباقاً من الكفار ■ زهرة الحياة زينتها ويهجتها ■ لنفتنهم فيه ليجعله فثنة هم ≡نخزی ستصح ■ مُتربَصٌ مُستطر مآلة الصّرَاطِ السّويّ الطريق

المستقيم

= يهْدِ لَهُمْ

قَالَ كَذَٰلِكَ أَنْتَكَءَ ايَنتُنَا فَنَسِينَهَا وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ إِنَّ وَكَذَٰلِكَ بَعْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِعَايَنتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ الْأِنَّا أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَدِكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِلَّهُ لِي ٱلنَّهَىٰ اللَّهِ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُّسَمِّى ﴿ إِنَّ فَأَصْبُرُعَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَا إِي ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (إِنَّ وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ ٤ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَا وَٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيدُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى النَّا وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرْعَلَيْهَا لَانسَعَلْكَ رِزْقًا نَعْن نَرْزُقُكُ وَالْعَنقِبَةُ لِلنَّقُوي المُن وَقَالُواْلُولُا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِن رَّبِّهِ عَلَمْ اللَّهُ مَأْتِهم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى النَّيُ وَلَوَأَنَّا أَهْلَكُنْهُم بِعَذَابِمِن فَبْلِهِ لَقَ الْوَارَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰنِكَ مِن قَبْلِأَن نَّذِلَّ وَنَخْرَف إِنَّ قُلْكُلٌّ مُّتُرَبِّصٌ فَتُربُّواً فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَن ٱهْتَدَىٰ ﴿ وَآلِ السَّوِيِّ وَمَن ٱهْتَدَىٰ



## النبيناء المناع

#### بِسَ لِللهِ ٱلرَّحْمِرُ الرَّحْمِرُ الرَّحْمِيرُ الرَّحْمِرُ الرَّحْمِ

اَقْتُرَبَ لِنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ١

يَلْعَبُونَ إِنَّ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجُوى ٱلَّذِينَ ظَامُوا

هَلْهَ ذَآلِلَّا بِشُرْمِّتُلُكُمُ أَفْتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَوَأَنتُمْ

تُبْصِرُونَ إِنَّ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَالْأَرْضِ

وَهُوا لسَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّ بَلْقَ الْوَا أَضْغَثُ أَحَلَمِ بَلِ

ٱفْتَرَكْهُ بَلْ هُوَشَاعِرُ فَلْيَأْنِنَا بِتَايَةِ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ

اللهُ مَاءَ امنتُ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهُ آأَفُهُم يُؤْمِنُونَ

الله وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِي إِلَيْمِ مَ فَسُتُلُوا أَهْلَ

ٱلذِّ حَرِينِ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدًا

لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ

ٱلْوَعْدَ فَأَنْجِينَا لَهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكَ نَاٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ

لَقَدَأَ نَزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكُرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١



■اقعترَبْ قُرْبُ وَدَنَا ■أَسَرُّوا السَّجُوَى مالعُوا ف إخفاء

■أضُغاثُ أخلام تحاليطُ أخلاء

تماجيهم

= جسدا أخسادا

عدد ذكر كم شرز فكم وصيتكم

> نفحيم الراء منتية

احفاء، ومواقع العدة ، حركتان؛
 ادعاد ، ومال سقط

دیا درکات لروسا ● مد۲ او¢او ۲ هنوارا مرواهنا \$ او ۵ هرکات ● امد هنترکستان

■ كُمْ قصمْنا كثيرا أهلكما

= بأسنا عدائنا الشبيد

■ يزكضون پهرېول مسرعير

 أترفتنم فيه تُعَمَّمُ فيه فيطرَّتُ

> = حصيداً كالثات المخصود

بالماحل = خامدين

كالسار التبي سكن لهيبُها

= لهوأ ما ىتلىكى بەمل صاحبة أو ولدٍ

■ نَفُذُفُ نر مي

■ فيدمقة يمحقه ويهلك

■ زاهق داهِت مُصْمِ

س الويل الهلاك أو العداث أو

الحري لا يستحسرون لا يكِلُون ولا يتعكون

 لا يَفْتُرُون لا يسكنُود عي ىشاطهم في العبادة

■ يُنْشُرُ و ن يُحْيُونَ المُوتِي

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبَةٍ كَانَتَ ظَالِمَةً وَأَنشَأَنَا بَعْدَ هَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١ فَلَمَّا أَحَسُواْ بَأْسَنَآ إِذَاهُم مِّنْهَا يَرُكُفُونَ ١ الاتركضوا وارجعوا إلى مآ أترفتم فيه ومسكيكم لعلكم تُسْعَلُونَ إِنَّ قَالُواْ يَوَيْلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِ بِنَ إِنَّا فَمَازَالَت تِلْك دُعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَمِدِنَ شَ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ آلَ لَوْأَرَدُنَّا أَن نَّنَّخِذُ لَمُوا لَّا تُخَذِّنَهُ مِن لَّذُنَّا إِن كُنَّافَعِلِينَ ﴿ اللَّهِ مِن لَّذُنَّا إِن كُنَّافَعِلِينَ ﴿ اللَّهِ مَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوزَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّانُصِفُونَ الله من في السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ إِنَّ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلُ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ إِنَّ أَمِ اتَّخَذُواْ عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِي مَا ءَالِهَ أَهُ إِلَّا ٱللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ إِنَّ لَا يُسْتَلُّ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ إِنَّ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ عَ الْهَدُّ قُلْ هَا تُواْ بُرُهَا مَكُرُ هَاذَاذِكُرُمَ مَّعِي وَذِكْرُمُن قَبْلِي بَلْأُ كُثْرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ إِنَّ مُشْفِقُونَ
 خائفُون

رثقاً
 مُلْتَصِقتَيْن

بـ بلا قصّل

فَفَتَقْنَاهُمَا

فصلّنا نبّنهُما

رواستي
 حالاً ثؤارت

ان تنميد الآلا تضطرب الآلا تضطرب الشت الشت الشت الشت الشت الشراء الشاء الشاء الشاء الماء الماء

=نبلوكم

بحثير كم

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ١ وَقَالُوا أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَا أُسُبُحَنَهُ بَلْعِبَادٌ مُّكُرِّمُ مِن اللَّهُ لَايسْبِقُونَهُ بِأَلْقَوْلِ وَهُم بِأُمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَاخَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِن ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُ نَ اللهُ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَهُ مِن دُونِهِ فَذَلِك بَحْزِيهِ جَهَنَّمُّ كُذَلِكَ بَعُزِي ٱلظَّلِمِينَ آنَ أُولَمْ يَرَأُلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ كَانْنَارِتْقًا فَفَنْقَنْهُ مَأُوجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيَّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَافِهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَّعَكَّاهُمْ يَهْ تَكُونَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُّوظَا وَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ آلَ وَهُواللَّذِي خَلَقَ ٱلَّذِي كَاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ مَسَ وَٱلْقَمَرَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ البَّ وَمَاجَعَلْنَا لِبِشَرِمِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَإِيْنِ مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَيْلِدُونَ إِنَّ كُلَّ نَفْسِ ذَآبِقَ أَ ٱلْمُوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّواللَّهُ يُرِفِتْنَةً وَإِلْيُنَا تُرْجَعُ نَ آنَ

■ لا يَكُفُون لا يشغون ولا يدْفعُونَ و نغلتهٔ مخأة » فَتَبْهَتُهُمْ ي جو د . تحير هم وتدهشهم يُنظرُون يمهلون للتوية ■ فحاق أو برل ■ بكلة كنه يحمطكم 🕳 يُصْحِبُون يُحارُون ويمنعون

وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُزُوّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْنَنِ هُمْ كَفِرُونَ إِنَّ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمْ ءَايَى فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَاٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ لَوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنصرُونَ إِنَّ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ إِنَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِأَلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوابِهِ يَسْنَهْزِءُونَ اللَّهُ قُلْمَن يَكُلُونُكُمْ وِالنَّهَارِمِنَ ٱلرَّحَانُ بَلْ هُمْ عَن ذِكِ رَبِّهِ مِ مُّعْرِضُونَ اللَّهُ أَمْ هُمْ ءَالِهَ أُو تُمْنَعُهُم مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ اللَّهُ بَلْ مَنَّعْنَاهَ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ اللَّهُ بَلْ مَنَّعْنَاهَ وَلَاءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُوَّأُ فَالْايرُونَ أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفْهُمُ ٱلْعَلِيُونَ اللَّهِ

ا نفحة دُفْعَهُ نَسَمَ ةً المنط العدل. أو دوات العدل ■ مِثْقَالَ حَبَّة ورْد أقلُّ شيء مُشْفَقُون حائفون ■ التماثيل الأصام المسوعة بأيديكم س فطر هُنَّ أندعهن

الحدرب

قُلْ إِنَّكَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّرُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَايُنذَرُونَ ١٩ وَلَيِن مَّسَّتَهُ مِنفَحَةً مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَيْلُنَّا إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ فَلَانُظْ لَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَ الْ حَبُّ لَهِ مِّنْ خَرْدَلِ أَنْيُنَ ابِهَا وَكُفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ الله وَلَقَدْ عَالَيْنَ امُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءَ وَذِكْرًا لِّلْمُنَّقِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغَشُوْنَ رَبَّهُم بِأَلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ وَهَنَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيِنَ آ إِبْرَهِيمَ رُشَّدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ إِنَّ إِذْ قَالَ لِأَبْيِهِ وَقَوْمِهِ مَاهَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ لُبِّي أَنْتُمْ لَمَا عَكِفُونَ آقَ قَالُوا وَجَدْنَاءَابَاءَنَا لَمَا عَبِدِينَ آقَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَءَابِ آؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ شَبِينٍ ﴿ قَالُوٓا ۗ أَجِتْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْأَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ﴿ فَالْ بَلِ رَّبُّ كُوْرَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُ يَ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِنَ ٱلشَّهِدِينَ الله الأكيدن أصنمكُ بعداً نُولُوا مُدْبِرِينَ الله

جُذَاذاً
 بَطْعاً و كِسراً
 نُكِسُوا
 اتَّفَلُوا إلى
 الباطل
 أَبِّ
 كلمةُ تصحُد

كلمة تصجر وكراهية افالة

نا**وله** ريّادة عما سَأَل

فَجَعَلَهُ مُجُذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ المُن قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَابِ عَالِهَ مِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّلِمِينَ الْأَلْمِينَ الْأَلْمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَي يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبرَهِمْ اللَّهُ قَالُوا فَأَتُوبِهِ عَلَىٓ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّهِ قَالُواء أَنتَ فَعَلْتَ هَذَائِ الْمُتِنَايَ إِبْرَهِ مُ إِنَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْتَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُ نَ اللَّهُ فَرَجَعُوا إِلَّا أَنفُسِهِمْ فَقَالُوۤ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُ ذَ ١٤ أَنكُمُ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُ ذَ ١٤ اللَّهُ مُكُمِّ الْكُلُواعَلَى رُهُ وسهمُ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَتُولاً عِينطِفُ نَ فَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ حَمْمُ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ إِنَّا أُفِّ لَّكُرُ وَلِمَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلا تَعْقِدُ نَ اللَّهِ قَالُو حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا عَالِهَ تَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلْ اللَّهِ اللَّهِ قُلْنَا يَكُنَّا رُكُونِي بَرْدَا وَسَلَّمًا عَلَى إِبْرَهِمَ اللَّهُ وَأَرَادُوابِهِ كَيْدَافَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِتَ اللَّهِ وَنَعَيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَافِهَا لِلْعَلَمِ نَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَاصَلِحِنَ الْآ

■قۇم سۇء فساد وفغل مكروه ■الْحَ تُ الررع #نفشتُ فيه زعتْ ميه ليْلاَ بلا زاع «صنّعة لَبُوس عمل الدُّرْ ع المخصنكم لتحمطكم وثقيكم ■ بأسكم حرب عدوكم ■ غاصفة

شديدة الهبوب

وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخُيرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلرَّكُوْ قِوَّ وَكَانُواْ لَنَا عَنبدينَ إِنَّ وَلُوطًاءَانَيْنَهُ مُكُمَّا وَعِلْمَا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيِثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْعِ فَسِقِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِنَ الله وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقُومِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُولِ عَايَدِينَ آ إِنَّهُمْ كَانُولَ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغُرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهِ وَدَاقُ دَوَسُلَيْمَانَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْخُرَّثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِنَ اللَّهُ فَفَهَّ مَنَّهَا سُلَيْمَنَّ وَكُلًّا ءَانْيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأُ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ الْ وَعَلَّمْنَا أُو صَنْعَاةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَاكُم مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمُ شَكِرُونَ اللَّهُ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ اللَّهِ

المرتبعة ال

يغوضون لَهُ في البحار
 لاستخراج,
 فائسها
 ذا الكفل
 قيل هو إلياس
 ذا الثون
 يُوئس عليه
 السئلام

أمغاضياً
 عضتان على
 قوبه لِكُفْرهِمْ

نقدر غلیه
 نفنیق غلیه
 پخس و نخوه

 رُغَباً ورُهَباً طمعاً وحوْفا

خاشعین
 مُندللیں
 حاصعیں

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ١٩٥٥ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذَ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلصُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِينَ إِنَّا فَاسْتَجَبْنَالُهُ فَكُشَفْنَا مَابِهِ مِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلُهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِنَ اللَّهِ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلِّ مِنَ ٱلصَّلِينَ الله وَأَدْخَلْنَهُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِن ٱلصَّالِحِينَ الله وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهُبَ مُعَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن تَّقُدِرَعَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننك إِنَّ كُنتُ مِن ٱلظَّلِمِ نَ الظَّلِمِ نَ الظَّلِمِ نَ الظَّلِمِ نَ اللَّهِ وَاجْتَيْنَهُ مِنَ ٱلْعَيِّرُ وَكَذَلِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُنْجِي إِذْ نَادَكَ رَبُّ أُربِّ لَاتَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ الله فَاسْتَجَبْنَالُهُ وَوَهَبْنَالُهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ, زَوْجَهُ وَإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبَا وَرَهَبَ أُوكَانُوا لَنَاخَشِعِينَ شَ سُورَةِ الْأَبْلِينَاءَ ٢١

■ أخصنتُ حمطت وَصَائِتُ المتكة ملتكم تقطعوا أمرهم أمر تَفَرُقُوا فِي ديمهم فرقا ■ خذب مُوْتَفِع مِنْ الأرص ■ ينسلون يُسْرِعُونَ النُّزُولَ ■ شاحصةً أبصارً مر تمعة لا تكاد تطرف ■ حصب جهنم وقودها ■زفير تنفس شديد

وَٱلَّتِيٓ أُحْصَلَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهُا وَأَبْنَهُا ءَايَةً لِلْعَالِمِينَ اللَّهِ إِنَّ هَاذِهِ عَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ إِنَّ اللَّهِ وَتَقَطُّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُم أَكُلُ إِلَيْنَارَجِعُونَ الله فَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّالِحَاتِ وَهُوَكُمُوِّمِنُّ فَالْاحَكُفُرانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّالُهُ كَالِهُ كَالِهُ وَكَرَمُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهُمْ أَنَّهُمْ لَايرْجِعُ نَ شَ حَتَّ إِذَافُئِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ الْأَقَ وَاْقَتَرَبُ ٱلْوَعْ لُـ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةً أَبْصَ رُٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنُويْلُنَا قَدْكُنَّا فِي عَفْلَةِ مِّنْ هَذَا بَلْكُنَّا ظَلِمِينَ إِنَّ إِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١ هَلَوُلاَّءِ ءَالِهَةً مَّاورَدُوهِ مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِهَا خَلِدُ وَلَا لَهُمْ فِيهَازُفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَايسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِنَّا ٱلْحُسْنَ أُولَيِكُ عَنْهَا مُبْعَدُونَ إِنَّا

> ن محمد الراء منقلة

احفاء، ومواقع العبة حركمان
 ادعاد، ومالا ملفط

عد آ حـرکات نروما ۞ مد٢ او١٤و ٦هـوارا
 مدواجع ١٤ او ۞ حرکات ۞ مد حــرکمـــان

صُوتَ حَرَكَةِ

تَلَهُّبِهَا • الْفَزَعُ الأَكْبَرُ نَمْحةُ النعْثِ

السّجِلَّ
 الصّجيفة

لِلْكُتُبِ
 على ما يُكْتَبُ في

الزُّبُورِ
 الكُتب المُنزَّلَة

الذكر
 اللوح المخفو

■ لَبُلاغاً

■ آذَنتُكُمْ

أغْلَمْتُكُمْ مَا أُمِرْتُ به

 غلى سواء مُستُوين في الإعلام به

إثنة لكم
 امتحان لكم

وُصُولاً إلى البُغْيَة

لَايسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتَ أَنفسهم خَلِدُونَ إِنَّ لَا يَعَزُّنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلِنَالَقًا هُمُ ٱلْمَلَيِّ عَدُ هَا ذَا يُومُكُمُ ٱلنَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَلْقِ نُعُيدُهُ وَعُدَّاعَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ الله وَلَقَدْ كَتَنْ افِي ٱلزَّبُورِمِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يرثُهَاعِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ اللَّهِ إِنَّ فِي هَاذَ الْبَلَاعَا لِقَوْمِ عَسِدِينَ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ الله عَلَ إِنَّ مَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدٌّ فَهَلَ أَنتُم مُّسُلِمُونَ ﴿ فَإِن تُولُواْ فَقُلْ ءَاذَنكُمُ عَلَىٰ سَوَآءِ وَإِنْ أُذْرِي أَقَرِيبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ الْآَنِ الْمُنْ الْمُنْ الْآَنِ الْآَنَ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرُمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكَتُمُونَ إِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَّكُمْ وَمَنَكُّمْ إِلَى حِنِ إِنَّ قَالَ رَبِّ ٱحْكُر بِالْحَقِّ ورَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ اللَّهُ سُولُة الْحِيْدُ الْمِيْدُ الْمِيْدُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ

مد 1 مركان لروما

# بِسْ لِللهُ ٱلرَّمْزِ الرَّحَدِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً

عَظِيرٌ اللهِ يَوْمَ تَرُونَهَ اتَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا

أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلِّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلُهَ اوَتَرَى ٱلنَّاسَ اللَّهِ شَكَرَى وَلَاكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَكِيدً

الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُكُلَّ

شَيْطَانِ مَرِيدِ إِنَّ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تُولَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ

وَيَهدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِٱلسَّعِيرِ ﴿ يَا يَكُنتُمْ فِي

رَيْبِ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُر مِن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ

مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقَةٍ لِنْ بَيِنَ لَكُمْ

وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَى أَجَلِمُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ

طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّ يُنُوفَّ

وَمِنكُم مِّن يُردُّ إِلَى أَرْدَلِ ٱلْعُمْرِلِكَ يَلَا يَعْلَمُ مِنْ

بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتُ وَرَبْتُ وَأَكْبَتَتْ مِن كُلِّرَوْجٍ بَهِيجٍ ١

ت تذهل تشفّل و تُشتغل

عَات مُتَجَرَّد للمساد • لُطُفة

ا زُلُوْلَةُ السَّاعَةِ أهوالَ القيامة

وشدائدها

منی = غلقة

قطعة دم حامد

مُضغة
 قطعة لحم
 قدر ما يُمصغ

قدر ما يمصغ • مُخلُقة

مُسْتينة الحلّق مُصوّرة

لِتِبْلُغُوا الثَّدْكُمْ
 كمال فُونكُمْ

كمال قُوْنكُمْ وعقْلكُمْ

أزذل الغمر
 أحسة ؛ أي
 ألحرف والهرم

■ هامدة

ياسةً قاحلةً

■ ربث ارُ دادتْ

والتفخت

■زڙج. بهيج. ".

صنّف حسي نصير

ے فحمہ الراء فقت احفاء، ومواقع انفثة حركنا
 ادعام، ومالا بلقط

) سدّ ۲ حـرکات لروماً 🍎 مدّ۲ و ۱۶و ۲حـواراً و امدواجب ۱۶ او ۵جرکات 🔵 مد خسـرکســـان 🔻

■ ثانِي عطفه لاويأ لخابيه تكثرا وإماء ■ خزي دُلُّ وهوان ■ غلی خرف قلتي و تُزلُرُ ل في الدّين ■ الْمَوْلِي النَّاصرُ ■ الغشير الصَّاحِبُ المعاشر 🛭 پسبب ىخىل = ثُمَ لَفُطحُ ئمَّ لِيخْتَىقَ به

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُعِي ٱلْمَوْتِيَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّارَيْبَ فِهَا وَأَتَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابِ مُّنِرِ اللَّهِ تَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلُ لللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَنُدِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ عَذَابَ ٱلْخَرِقِ إِنَّ ذَلِكَ بِمَا قَدُّمَتْ يَدَاكُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِدِ إِنَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُكُ ٱللهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَنُهُ فِنْنَةُ أَنْقُلُبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَالدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ شَ يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوا لَضَّلَ لُ ٱلْبَعِدُ اللَّهِ يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُۥ أَقْرُبُ مِن نَّفَعِهِ لِبِئْسَ ٱلْمَوْلِي وَلِبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهِ رُإِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ مَن كَات يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدُهُ مَايغِ ظُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

■ الصّابين عُندة الملائكة أو الكواكب ■ حقّ عليْه ثبت ووحب الحمية الماء البالغ بهاية الحرارة ■يُصُهرُ به يُدابُ به ■مقامع مطارقُ .

أو سياط

وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ ءَاينتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِ لَّهُ ﴿ اللَّهُ الْمُرْزَأْتُ ٱللَّهُ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجِرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكُثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّكُرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللَّهِ اللَّهِ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّمْ فَالَّذِينَ كَفُرُوا قُطِعَتْ لَمُمْ ثِيَابٌ مِّن تَارِيْصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ الْحَمِيمُ اللَّهِ يَصْهَرُهِ مَا فِي بُطُونِهُمْ وَالْجُلُودُ اللَّهِ وَلَهُمْ مُقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللَّهِ كُلُّمَا أَرَادُولَ أَنَ يَخُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ اللهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُيْحَكُونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِنَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ اللَّهُ السَّاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِنَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿

■ المسجد الحرام مكة (الخرم)

■ الْعَاكِفُ فِيهِ

المُقِيمُ فِيهِ

الْبَادِ
 الطَّارِیءُ غیرُ
 المقیم

■ بالْحَادِ

ميل عن الحقَّ إلى الباطلِ

بَوْأَنا لإبثراهيم
 وَطُأْنَا .أو بَيْنًا لهُ

أذن في الناس
 ناد فيهم
 وأغلمهم

بخالاً
 مُشَاةً

**■ ضامر** بعیر مهرول

م بُغد الشُّقَة • فج عَمِيقِ

طريق بعيد ع بهيمة الأنعام

الإمل والنقر والعم

ثم لُيقضوا
 تفشهم
 يُريلوا أدرابهم

وأوساحهم

- خُرُمَاتِ اللهِ

نكاليمه في

نكاليمه في الحج وعيره

**■ الرُّجْسَ** القَذَر ، وهو

الأوثَانَ • قوْل الزُّور الكذب

وَهُذُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقُولِ وَهُدُواْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الله وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نَّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِمِ الْ وَإِذْ بُوَّأَنَا لِإِبْرَهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكَ فِي شَيْءًا وَطَهِّرُ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَأَلْقَآبِمِينَ وَأَلْقَآبِمِينَ وَأَلرَّكَّع ٱلسُّجُودِ شَ وَأَذِّن فِي ٱلتَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاَوْعَلَىٰ كُلِّ صَامِرِيَانِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِقِ اللهُ لِيَشْهَدُوا مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَنتٍ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَ مِنْ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْبَايِسَ ٱلْفَقِيرَ (إِنَّ أَنْمَ لَيُقَضُّوا تَفَتَهُمُ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ آفَ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرَ لَّهُ عِندَرَيِّهِ وَأَحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمُ فَأَجْتَ نِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْتُ نِ وَأَجْتَ نِبُواْ فَوْلَ ٱلزَّورِ الْأَقْ

ماثِلين عن الباطل إلى الدِّين الحِقِّ ■ تهوي به الريخ تُسْقِطُه و تَقَدْفُه ■ مَكانِ سحيق موضع بعيد اشغائز اللهر البُدُنُ المهداة للبيت المعظم ■ محلها وتحوث نعرها ■إلى البيت العتيق الحرم كله ■منسكا إزاقة دماء قُرْبَاناً أَشُو الْمُحْبِينَ المتو اصعين للمرتعالي وَجِلَتْ: خَافَتْ ■ البُدُنَ الإبل . أو هي والبَقر شعائر الله أغلام شريعته في الحج = صواف قَائمَات صَفَفَنَ أيْديهُنَّ وأَرْخُنهُنَّ ■ وجبث لجنولها سقطت عبى الأرص بعد النحر **■الْقانع**: السَّائل

■المعتر الدي يتعرص

لكم دو د سؤال

حائل للأمانات

ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِدِٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِقٍ الآناكَ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَرَ بِرَٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ وَفِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللَّهِ وَلِحُ لِلَّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذَكُرُو ٱسْمَ ٱللهِ عَلَى مَارَزِقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَهُ هُوْ إِلَهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُوا وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِدِنَ آلَهُ اللَّهِ الْدِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُ نَ (فَيُ ) وَ الْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْرِ ٱللهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْلُ فَأَذُكُرُوا ٱسْمَ ٱللهِ عَلَيْهَاصُوا فَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْقَانِعَ وَالْمُعَتَرُّ كَذَٰ لِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ نَ الْآ لَكُولُ اللَّهَ الْحُومُ هَا وَلَا دِمَا وَهُمَا وَلَكِن يَنَا لُهُ ٱلنَّقُوى مِنكُمْ كُذَلِك سَخَّرُهَا لَكُو لِتُكَبِّرُوا ٱللهَ عَلَى مَا هَدَ كُمْ وَبِشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهَ هُ إِنَّ اللهَ يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانِ كُفُر رِ الْآ

حُنَفَاءَ لِلَّهِ عَثْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكُ بِأَللَّهِ فَكَأْنَّمَا خَرَّ مِن

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَّتُ لُونَ بِأُنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ الْآ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِم بِعَيْرِحَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُّدِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيَع وَصَلُوَت وَمَسَجِدُ يُذْكَرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ عَزِيزُ إِنَّ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَدِةَ وَءَاتُوْاْ ٱلزَّكِرَةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوَاْ عَنِ ٱلْمُنكَلُّ وَيِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُّورِ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجِ وَعَادُ وَتُمُودُ لِنَا وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ (اللهُ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْحَفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكُنْ كَانَ نَكِيرِ إِنَّ فَكُأْيِّ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِمُّعَظَّ لَةِ وَقَصْرِمَّشِيدٍ إِنَّ أَفَالَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ مِما أَوْءَاذَانْ يَسْمَعُونَ مِما فَإِنَّا أَوْءَاذَانْ يَسْمَعُونَ مِما فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصِرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّهِ مَا لَاتَّعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا السَّادُورِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مِنْ السَّادُ وَ لِللَّهِ مِنْ السَّادُ وَ لِللَّهِ مِنْ السَّادُ وَ لِللَّهِ مِنْ السَّادُ وَ لِللَّهِ مِنْ السَّادُ وَ لَيْ السَّادُ وَ لِللَّهِ مِنْ السَّادُ وَ لَيْ السَّادُ وَ لَيْ السَّادُ وَ لِللَّهِ مِنْ السَّادُ وَ لَا السَّادُ وَ السَّادُ وَ لَيْ السَّادُ وَ لَيْ السَّادُ وَ السَّادُ وَ لَيْ السَّادُ وَ السَّادُ وَ السَّادُ وَ السَّادُ وَ اللَّهِ فَي السَّادُ وَ السَّالِقُولُ اللَّهِ فِي السَّادُ وَ السَّالِ اللَّهِ فَي السَّادُ وَ السَّالِ اللَّهِ فَي السَّادُ وَ السَّادُ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ السَّادُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ السَّادُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ السَّادُ وَاللَّهُ فِي السَّادُ وَاللَّهُ مِنْ السَّادُ وَاللَّهُ مِنْ السَّادُ وَاللَّهُ مِنْ السَّادُ وَاللَّهُ مِنْ السَّادُ وَاللَّهُ فِي السَّادُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ السَّالِي السَّادُ وَاللَّالِقُلْمُ اللَّهُ مِنْ السَّالِي السَّادُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلِّي فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

صوامغ

معاند رُهْبان

التصاری

کنائش
النَّصاری

کنائش آلیهُود

اصحاب

مذین

قرمُ شغیب

فاملیت

للکافرین

و أخرتُ عقو متهُمْ عان نكير إنكاري عيهمْ

بالعقويات

أمهنتهم

فكأين 
 فكثير

خاوية على
 غروشها
 حرية منهدمة
 أو حالية

قصر مشيد
 مرفوع السيان

من أهلها

ا مُعاجزين ظائيس أن يفرُّوا مس عداسا عَمَني قرأ الآبات المزلة عليه

ألقى الشيطان في أمنيته
 ألقى الشه
 وبما يقرؤه

فتُخبت
 تطبئ وتسلكن
 مؤية

شك و قلق

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَى يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَريِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِمَّاتَعُدُّونَ اللَّهِ وَكَأَيِّ مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنْ اللَّهِ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَذِيرٌ مُّبِنُ اللَّهُ فَالَّذِينَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّاللَّاللَّ الللَّاللَّهُ اللَّاللَّا ال ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصِّلِحَتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي ءَايَنِنَامُعُجِزِينَ أَوْلَيْكِ أَصْحَبُ ٱلْحَجِمِ الله وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ ثُمْ يُحْجُمُ اللهُ عَايَتِهِ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللهُ عَالِيمُ حَكِمُ اللهُ عَالَيمُ حَكِمُ اللهُ عَالَيمُ مَايُلُقِي ٱلشَّيْطَ نُ فِتَنَةَ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِدِ إِنَّ وَلِيعَلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكِ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِنْ يَةِمِّنْ مُحَتَّىٰ تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ (اللهُ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ

> نقحيم الراء منطة

احقاء، ومواقع العدة حركتان
 ادعام ، ومالا بلقط

■ مُدْخَلاً يرضونة الجنَّة . أو در حات رفيعة فيها أُمُّ بغى غليه ظلم بمعاؤدة



ٱلْمُلْكُ يَوْمَدِ ذِيلَّهِ يَحْدُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعُكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِمِ الْآُ وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْ وَكَذَّبُوا بِعَايَدِينَا فَأُولَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِ بِ إِنَّ اللَّهُ مُعَذَابٌ مُّهِ بِ إِنَّ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُيْلُوا أَوْمَا تُوا لَيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهُ لَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللهُ لَيُنْ خِلَنَّهُم مُّنْخَلَا يَرْضُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَكِيمُ حَلِيمُ حَلِيمُ فَي اللَّهُ اللَّهُ لَعَكِيمُ حَلِيمُ اللَّهُ لَعَكِيمُ حَلِيمُ اللَّهُ اللّ مَاعُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْ وِلَيَ نَصْرَتُ وُاللَّهُ إِن اللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُرُ اللَّهُ وَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَ ارِوَيُولِجُ ٱلنَّهَ ارَفِي ٱلنَّلِ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِرِ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِرِ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِرِ اللَّ الله عَلَى الله هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُوكَ مِن دُونِهِ هُوَٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِرُ اللَّهَ أَلْمُتُ رَأْتُ ٱللهُ أَنْزُلُ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللهَ لَطِيفُ خَبِرٌ إِنَّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمُوتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَدِدُ ١ مئسكا شريعة حاصة
 سُلطانا خُحة ولزهاما يشون
 پشون
 وينطشون

عنطا

ٱلْمُتَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَ لَفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْر بِأُمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وف رَّحِيمٌ اللَّهَ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ اللَّهِ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيمِ الْإِنَّا وَإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ اللَّهِ ٱلْمُرْتَعُلُّمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنبُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَنَا وَمَالَيْسَ لَمُهُ بِهِ عِلْمُ وَمَالِظَّالِمِينَ مِن نُصِيرِ اللهُ وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِمُ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُنكَرِيكَادُونَ يَسْطُونَ بِ لَّذِينِ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا قُلْ أَفَأُنِيِّ ثُكُم بِشَرِّمِن ذَلِكُو ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِشْ ٱلْمَصِيرُ الْآَيْ

مَا قَدْرُوا اللهَ
 مَا عَظُمُوهُ
 اجْتَاکُمْ
 اخْتَارَکُمْ للبينه

خَوْجٍ
 صيق تتكليف
 يشئق



يَ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَ سَتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدَعُوبَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَيَخُلُقُوا ذُبَابِا وَلُو ٱجْتَمَعُو لَهُ وَإِ يَسْلُهُمُ ٱلْذُبَابُ شَيْءًا لَّايِسْ تَنقِذُوهُ مِنْ لُهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ إِنَّ مَاقَكَدُرُو ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اللَّهَ ٱللهَ لَقُوعَ عَزِيزُ اللهُ اللهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيِّكَةِ رُسُلاوَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ (١٠) يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو آرْكَعُو وَسَجُدُو وَعَبُدُوا وَجَهِدُوا فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ فَهُوَا جَتَدَ كُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةً أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوسَمَّ كُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَلْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُو شُهَداءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُو أَصَّلَا ةَوَءَاتُوا ٱلزَّكَ قَ وَعْتَصِمُو بِأَللَّهِ هُوَمُولَ كُونِغُمُ ٱلْمُولَى وَنَعْمَ ٱلنَّصِيرُ (١٧) سُورُةُ المؤمنون

> فحيم الراء فيفله

احقاء, ومواقع العنة حركتان
 ابيقام وساز بلقط

● مند ٦ خبركات لروميا . • مند؟ اوغ و ٦ خبوارا • مدواخت ٤ او ۵ خركات ﴾ مد خسيركيسيار

### بِسُ اللهِ الرَّمْرِ الرَّحِيدِ

قَدْأَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ١ وَلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُعُرِضُونَ آلَ وَلَّذِينَ هُمْ لِزَّكَ وَلَّذِينَ هُمْ لِزَّكَ وَ فَعِلُونَ الْهُ وَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ اللَّا إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ اللَّهُ فَمَنِ ٱبْتَعَيٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأَ لِيَ إِلَى هُمُ ٱلْعَادُ إِنَ إِنَّ وَالَّذِينَ هُمَّ لِأُمَنتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَلَّذِينَ هُرْعَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ إِنَّ أَرِلَتِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَمِن سُلَالَة مِن طِينِ إِنَّ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّكِينِ إِنَّ ثُرًّا خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمَافَكُسُونَاٱلْعِظْمَ لَحُمَاثُمُّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَفَتَبَارَكَ ٱللهُ أُحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعَدَ ذَلِكَ

تعالى أو تكاثر حيره وإخسانه

قدر ما يُمصعُ • فتبارك الله على

= أقلح المؤملون

فارُو، ويحوُّا = خاشفون

متدللون حاثفون

■ اللَّغو ما لا يُفَدُّ به

> العادون المُعَدُون

الفردؤس
 أغنى الحاد

■ سُلالةِ خلاصةِ ■ قرار مكين

 علقة دما متحمداً

> ه مُضَعَةً قطعة علم

مُسْتَقَدٍ مُنمكُن . وهُو الرّحة

■ أخسن الحالقيس

أَثْقَلُ الصَّابِعِينِ .

أو المصوّرين

السبع طرائق سنع سعواب





خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سُبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّاعَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ اللَّهِ

لَمَيِّتُونَ الْإِنَّ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ

مبر ۲ حبرکات لروما ﴿ مدااوع و ٦حـوار مدّ واحبع او «حرکات ﴿ مدّ حسرکتــــاز وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ بِقَدرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ لَقَدِرُونَ ١ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتِ مِن يَخِيلِ وَأَعْنَب لَّكُونِهَا فَوَكِهُ كُثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُونَ إِنَّ وَشَجَرَةً تَغَرُّجُ مِن طُورِسَيْنَاءَ تَابُثُ بِالدُّهُنِ وَصِبْعِ لِلْا كِلِنَ إِنَّ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَـ لِعِبْرَة نُسْقِيكُم مِّمَافِي بُطُونِهَا وَلَكُوْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَاتَأْ كُلُونَ إِنَّ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعِلْمُ الْعَلَاقِ عَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا عَلَيْهِا وَعَلَيْهِا عَلَاهُمُ عَلَيْهِا عَلَاهُمُ وَالْعَلَاقِ عَلَيْهِا وَعَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْه أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَفَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴿ أَفَلَا نَنَّقُونَ إِنَّ فَقَالَ ٱلْمَلَوُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو مِن قَوْمِهِ مَاهَذًا إِلَّا بَشَرِّمِ مِّثْلُكُم يُرِيدُأُ يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزلَ مَلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بَهُذَافِي ءَابَآبِنَاٱلْأُوَّلِينَ ١ رَجُلُ بِهِ جِنَّةُ فَكُرَبُّصُوا بِهِ حَتَّى حِينِ ١٩٠ قَالَ رَبِّ أَنصُرُ فِي بِمَاكَذَّبُونِ إِنَّ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْنُ نَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَاسْلُكَ فِهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ أَثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ مِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُم وَلَا تُعَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُو ۚ إِنَّهُم مُّعْرَقُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْهُم مُّعْرَقُونَ ﴿ اللَّ

بمِقْدَارِ الحَاجَة والصلحة हैं इस्ति व هي شحرة الزيتوك ■ بالدُّهْن بالريب ■ صبنغ للآكلين إدام لهم = الأنعام الإبل والمقر والعسم ■ لعِبْرةً لآية وعطة ■ يتفضل غليكم يترأس ويشرف عليكم ■ به جنّة يه ځيول ■ فَتَرَبُّصُوا بِهِ انتظروه واصبروا عليه ■ بأغيننا برعايتما وكلاءتما ■ فَارَ التَّنُورُ تُنُورُ الحُمْر المعروف ■ فاستلك

فأدحل

■ بقَدَر

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلْ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّنا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ الْآَيُ وَقُى رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِنَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِنَ إِنَّ فُرَّأَنشَأْنَا مِ كَبَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِنَ الْآيَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلا نَنَّقُونَ إِنَّا وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوِةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَذَآلٍ للاَبْشَرْمِتْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّاتَأْكُلُونَ مِنْهُ وَكَشَّرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ اللَّهُ وَلَيِنَ أَطَعُتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَسِرُونَ الْنَهُ أَيْعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَامِتُهُمْ وَكُنتُمْ ثُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ ثُغْرَجُونَ وَهُ ﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ آلَ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنيَانَمُوتُ وَنَعْيَا وَمَانَعَنُ بِمَبْعُوثِينَ الْآيَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبَا وَمَا نَعَنُ لَهُ بِمُؤْمِذِ نَ اللهُ قَالَ رَبّ ٱنصُرْنِي بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لِّيصِّبِحُنَّ نَدِمِ نَ ﴿ اَنْصُرْنِي بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لِّيصُبِحُنَّ نَدِمِ نَ ﴿ اَنْ الْعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

العداث المصنصد عثاء هاكيس كفثاء السئيل (حميله)

مكاماً أو إمرَّالاً

لُمُخْتَبرينَ عِبادنا

بِهِذِهِ الآياتِ • قَرْناً آخرينَ

هُمْ عادٌ الأولى

الملأ
 وُخُوهُ الْقَوْم

وسادتهم ا أترفناهم

■ هيُهات

■ الصيّحة

ىقىماھىم ووسىغىا عليھىم

■ لمُبْتَلِين

الخرب الحرب ٢٥

فیقدا
 ملاکا

قُرُوناً آخرين
 أمماً أخرى

فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ وِلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعُدًا لِّلْقَوْمِ

ٱلظَّلِمِينَ ١ أَنْ ثُمَّ أَنْسَأَنَامِ أَبِعَدِهِمْ قُرُونًا ءَاخِرِ اللَّهِ الْطَلِمِينَ

مَاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَنْخِرُونَ (إِنَّا ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَمْرَا كُلُّ مَاجًاءَ أُمَّةً رَّسُولُمَا كُذَّبُوهُ فَأَتَّبِعَنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيثُ فَبُعُدَا لِّقُوْمِ لِلْأَيُوْمِنُونَ ﴿ ثَا ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَـُرُونَ بِعَايَـتِنَاوَسُلُطُن مُّبِينٍ الْفَيَّ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ هِ فَاسْتَكْبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ (إِنَّ فَقَالُوا أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَاعَبِدُونَ إِنَّ فَكُذَّ بُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ الله وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَنْ مِمْ وَأُمَّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطِّيبَاتِ وَاعْمَلُو صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ إِنَّ هَاذِهِ إِلَّا مُنْكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَانَّقُونِ ﴿ إِنَّ فَتَقَطَّعُوا أَمْ هُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ (إِنَّ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (إِنَّ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مُوبِدِ مِ مَّالِ وَبَنِينَ (فَقَ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَلَا يَشْعُرُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُم عِايَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُرِيرِ بِهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُرِيرِ بِهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُرِيرِ بِهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾

■ تتری منتابعیں

عىي فتراتٍ • جعلْناهمْ

أحاديث مُحرَّد أحْمارِ للتَعمُّب والسهَ

> **■ سُلُطاب** نُرْهاب

> ■ قوْماً عالين
>  مُنكبرين

مُتطاولين بالظُّنْم

■ أويْناهُما أوْصلُناهُما

■ رُبُوقِ مكادٍ مُرْتمع ِ

معين
 ماء حار طاهر
 للعبول

أمثكم
 ملتكم

فتقطعوا أمرهم
 تفرقوا في
 أشرية

أشر ديسهم زُبُوا قطعاً و موقاً

بطعا وقرق وأخراناً عمرتهم

حهالتهم وضلالتهم

أن ما ئمدهم به
 عمله مدداً لهم

مشفقون حائفون حدرون

ا مد ٦ حسركان لروم ﴿ عد؟ او؛ و ٦ حسوارا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمُوافَعُ الْعَمَالُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَ لَّذِينَ يُوْتُونَ مَاءَاتُو وَّقُلُوجُهُمْ وَجِلَّةً أَيَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ ﴿ إِلَّا رَبِّمْ رَجِعُونَ ﴿ إِلَّ 🕳 يُؤَتُونَ مَاءَاتَوْا يُعْطُونَ ما أَعْطُوا أُولَيْكِ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُونَ اللَّهُ وَلَاثُكُلِّفُ ■ و جلة حائمة ألَّا تُقْدِ أغمالهم نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أَولَدَيْنَا كِنْبِ يَنْطِقُ إِلْحُقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ (اَبَّ # ۇستغها قذر طاقتها بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَة مِّنْ هَنْ الوَلْهُمْ أَعْمَلْ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا من الأعمال ■غَمْرَةِ عَمِلُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا أَخَذُنا مُتَرفِيهم بِلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَعَرُّرُنَ جَهَالَةِ وَغُفَلَةٍ = مُثْرُ فيهمُ معميهم النَّ لَا يَعْفُو ٱلْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَانْتَصَرُونَ الْفَا قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي ■ يجأرون يصر حون نْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُونَ نَكِصُونَ ١١ مُسْتَكْبِرِينَ لمستعيثين برئهم ■ تنكصون بِهِ سَمِرًا تَهُجُرُونَ ﴿ أَفَالُمْ يَدُّبُّو ٱلْقَوْلُ أَمْجَآءَهُم مَّالُوْ يَأْتِ ترحفون مقرصان ■ مُسْتَكْبِرين به ءَابَاءَهُمُ ٱلْأُولِينَ الْمِنَ أَمْلُهُ يَعْرِفُو رَسُوهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ مستعصمين بالبيت المعصم =سامرا الله المُريقُولُونَ بِهِ جِنَّةُ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ الْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ سُمّار أحوله بالبيال كَرِهُونَ إِنَّ وَلُوِ أُتَّبِعُ ٱلْحَقُّ أُهُوا ءَهُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ = تهجرون بهدود بالصعر وَ لَأَرْضُ وَمَن فِيهِ إِنَّ بَلِّ أَنْيَنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمَّ عَن في الأبات ■ به حنّة نه ځمون ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ إِنَّ أَمْ تَسْتَأَهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكِ خَيْرً ■ حرّ حاً حعلا وأحرا وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ لَيْنَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَط مُسْتَقِيمِ لَيْنَ من أمال الناكبون وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِ لَأَخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ مُنْخِرِفُونَ عَن

الُحقّ رائعُوب

المن المصلح يشر

الجرن الجرن ٢٥

اللَّجُوا في طُغيانهم لَتمادوا في صَلالهم وكُفرهمْ

■ يغمهون يغمود عن الرُّ شد أو يتحيّرُون - خدد من كائب

فما استكاثوا
 فما خصعوا
 وأظهروا المسكنة

■ مَا يَتَضَرَّعُونَ مَا يَتَذَلَّلُونَ لَهُ تُعَالَى بالدُّعَاءِ

مُثْلِسُونَ آيسُونَ من کل خَيْرٍ

فَرَأْكُمْ
 خَلَفَكُمْ وَبَثَّكُمْ
 بالتناسل

ا أمناطيرُ الأوَّلِينَ أكاذيبُهم المسطورةُ في كُتْبِهم

= مَلَكُوثُ المُلْكُ الوَاسِعُ

■ يُجِيرُ يُبيث ويخمي من يَشَاءُ

لَا يُجَارُ عَلَيْهِ
 لَا يُقَاتُ أَحَدٌ
 منه ولا يُمنغ
 فأتى تُسْحُرُون

فكَيْف تُخْدعُون عن توحيده

الله وَلُورَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِن ضُرَّ لَّلَجُّوا فِي طُغَينِهِمْ يَعْمَهُ إِنَّ الْآَنُ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَبِّمَ وَمَايَنْضَرَّعُونَ الَّإِنَّا حَتَّى إِذَافَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًاذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ الْإِنَّ وَهُوا لَّذِي أَنشَأَ لَكُوا السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَ لَأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُ نَ شَيْ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَ كُرُفِ ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحُشِّرُ نَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِى يُعْمِى وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَفُ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ إِنَّ اللَّهِ اللَّوَامِثُلُ مَاقَالُ ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ فَالْوَ أَءِذَا مِتْنَاوَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظُمَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ إِنَّ لَقَدُوعُونَا نَعُنُ وَءَابَ آؤُنَا هَذَامِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ آإِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ إِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَّكُّرُونَ (٥) قُلْمَ رَبُّ ٱلسَّمَوْتِ ٱلسَّبَعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَلْمِ الله سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ قُلْمَا بِيدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَيْجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ إِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ اللَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ اللَّهِ

= أعُوذ بك أغتصم وأمتمع ىك ■ همزات الشياطين ىر عاتهم ووساوسهم المغرية ■ برزځ حاحرٌ دُوں الرَّجْعة ■ تنلفخ تخرق = كالحون مُكثرُون في غثوس وتقطيب

بَلْ أَتَيْنَهُم وِلْحَقِّ وَإِنَّهُ مُ لَكَذِبُونَ الْأَيْ مَا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ مِ وَلَد وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَن ٱللهِ عَمَّايضِفُونَ اللهَ عَلِم ٱلْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰعَمَّا يُشَرِّكُونَ اللَّهِ قُ رَّبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ آتُ رَبِّ فَكَا تَعْمَلِنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظُّلِمِينَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ الْإِنْ ٱدْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ إِنَّا وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيْطِينِ (١٠) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ الْآَلِ حَتِّ إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ الْآَقِ لَعَلِّى أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُثُ كَلَّا إِنَّهَا كِلِمَةُ هُوَقَايِلُهَا وَمِن وَرَابِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُعَدُّنَ ١ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِذِ وَلَا يَسَاءَلُونَ الْبَا فَمَن تُقُلَتُ مُورِينُهُ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ النَّا وَمَنْ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ فَأْ إِلَيْ إِلَى ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ اللَّهُ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُوهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ اللَّهُ

علبت عليها
 استولت عليها
 شقوتنا

شقاوتىا . أو سوء

> عاقتما • اخسئوا

آلرحرُوا وآبعُدُوا

مهروءاً بهم • فتعالى الله

ارُّ تفع و تبرُّ ه عن العنث

أَلَمْ تَكُنَّءَ ايْتِي تُنْلَى عَلَيْكُرْ فَكُنتُ مِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ فَالُّوا رَبَّنَاعَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمَا ضَآلِّينَ إِنَّ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ الَّذِي قَالَ ٱخْسَتُو فِهَا وَلَاتُكُلِّمُونِ إِنَّهُ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقَ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَّا فَ غَفِرْلَنَا وَأَرْحَمُّنَا وَأَنتَ خَيْرًا رَّحِمِنَ ١٠٠ فَأَتُّخَذُّ تُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتِّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَاصَبُرُوا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ اللَّهِ قَالُو لَبِثْنَا يَوْمًا أُوْبِعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِ ٱلْعَادِينَ إِنَّ قَلَ إِلَّهِ تُتُمُّ إِلَّا قَلِيلاً لَّوْأَتَّكُمْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبِثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ إِنَّ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكِرِيمِ اللهِ وَمَ يَدْعُ مَعَ ٱللهِ إِلَهًا

عَاخُرُلا بُرُهُ نَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندُرَبِهِ اللهُ لَا يُفْلِحُ اللهُ ا

المُؤَوِّدُ الْمُؤَوِّدُ الْمُؤَوِّدُ الْمُؤَوِّدُ الْمُؤْرِدُ اللّهِ الْمُؤْرِدُ اللّهِ الْمُؤْرِدُ الْمِؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمِؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمِؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ ا

صد ۱ حرثان لروسا ● سد ۲ و ۱ و ۱ و و و اوارا مد و احداء و و موات فی صد ترکیاں کی ادعاد ، و مالا ملفظ ● مفله

# المرد ساع المرد ا

فرطناها
 أو حدا
 أحكامها
 يرفون
 المخصنات
 يقدفون
 العميمات

یڈرأ عثها

يذفع عثها

#### 

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ اينتِ بِيِّنَتِ لَّعَلَّكُمْ لَذَكُّرُونَ الزَّانِيَةُ وَارَّانِي فَجْلِدُو كُلُّ وَحِدِمِّنْهُمَامِ تُهَجَلَدةً وَلَا تَأْخُذُكُم بِمِارَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْاَحِرِ وَلْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ أَنَّ إِنِّ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيلًا أَوْ مُشْرِكَة وَالزَّانِيةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّازَانٍ أَوْمُشْرِكَ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرْيَأْتُوا بِأَرْبِعَةِ شُهَدّاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَنِينَ جَلْدَة وَلَا نُفْبَلُو لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُر لَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِ أَبِعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورً رَّحِيمٌ الْ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُو جَهُمْ وَلَرْيَكُ لِمُّمُ شُهُدَ آءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أُحدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَادَتِ بِأُللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (أَ) وَ لَخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِن ٱلْكَذِبِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِن ٱلْكَذِبِينَ النَّهِ وَلَيْدَرَقُوا اللَّهُ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِن ٱلْكَذِبِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِن ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانِهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانِهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُلَّ عَلَيْهِ إِنْ كُلْكُ فِي إِنْ كُلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُلَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهِ إِلَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ ع عَنْهَا ٱلْعَذَابَأَن تَشْهَدَأُرْبِعُ شَهَدَتِ بِأُللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ (١) وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ عَضِبَ ٱللهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ (١) وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُوبِ آلِإِفْكِ عُصْبَةً مِّنكُولًا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُو خَيْرُلُّكُو لِكُلِّ أَمْرِي مِنْهُم مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ أَلْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَا آلِفْكُ شِّبِينٌ إِنَّ الَّوْلَا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيِكَ عِندَاللهِ هُمُ ٱلْكَدِبُونَ إِنَّ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمُسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمُ اللهُ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُولَهِكُم مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْرٌ وتَحْسَبُونَهُ, هَيِّنَا وَهُوعِنداً لللهِ عَظِيٌّ فِي وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَّا أَن نَّتَكُلُّمَ بِهَذَا شُبْحَنكَ هَنَذَا بُهْتَنُّ عَظِيمٌ الله يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُو المِثْلِهِ أَبِدًا إِن كُنْهُم مُّ وَمِنِينَ اللهِ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ ١ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُثُمَّعَذَابُ أَلِيُّ

بالإقلى
أأبع الكدب
وأفحشه
غضية منكم
خماعة منكم
تولّى كبره
تحمل معظمه
حضيم
والدفعيم فيه
مينا
دوالدفعيم فيه
سهلا لا
بهتان
تعة له
سابعه
كدب بحيرُ

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَوْلَا

فَضْ لُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ إِنَّا

■ تحطوات الشيطان طُرُقَةً وَآثَارُهُ ■ مَا زَكِي

مّا طَهْرٌ من دنس الدُّنُوب الاياتل لا يخلف.

أو لا يقصر أولوا الفضل الزيادةِ في الدِّين

■ السّمة العسى

= دينهُمُ الحقّ جزاءهم المقطوغ

به لَهُمْ - تستأنسوا

تستأدنوا

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّبِعُوا خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ إِلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِّ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَ مِنكُم مِن أُحَدٍ أَبدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَّكِّي مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلَيمُ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يَحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْآَيُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَنْفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُوا فِي ٱلدُّنْيَ اوَ ٱلْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُولُ يَعْمَلُونَ النَّ يَوْمَهِ ذِيُوفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ الْخَبِيشَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيشَاتِ وَالطِّيِّبَتُ لِلطِّيِّينَ وَالطِّيِّبُونَ لِلطِّيِّبَونَ لِلطَّيِّبَتِ أُولَتِهِكَ مُبَرَّءُونِ مِمَّايَقُولُونَ لَهُم مَّغَفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمٌ إِنَّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَلِكُمْ خَيْرً لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللَّهُ فَإِن لَّمْ تَجِدُو فِيهَا أَحَدًا فَلَا نَدْ خُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَ لَكُمْ وَإِن قِيلَلَكُمُ أُرْجِعُوا فَأَرْجِعُوا هُوَأَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُوا بَيُوتًا عَثَرَ مَسْكُونَةٍ فِهَامَتَعَ لَّكُمْ وَأَلَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنَ أَبْصَرَهِمْ وَيَعَفَظُوا فَرُوجَهُمُّ ذَالِكَ أَزُّكِي هَٰهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ إِنَّ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَّ وَيَحَفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَأُ وَلَيضَرِبْنَ بِخُمْرِهنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ۖ أَوْءَابَآبِهِ ۖ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ أَوْأَبْنَآيِهِ فَ أَوْأَبْنَآيِهِ فَ أُوْأَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ فَ أُوَّ إِخْوَنِهِنَّ أُوْبَنِي إِخْوَنِهِ ﴿ أُوبَنِي أُوبَنِي أُخُونِهِنَّ أُونِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنْهُ فَنَ أُوِ ٱلتَّبِعِينَ عَيْرِ أَ لِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُولً إِلَى ٱللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ اللَّهِ

أطيت وأطهر = جُناخ إنم • متاعٌ لَكُمْ منفعة ومصلحة لكُمْ 🖚 يغضُوا يخمصوا وينقصوا ■ وليَضْرَبُن وليلقيل ويُسُدِلُن ■ بخمرهنّ أعطية رۇ ۇ سىھى 🕳 على جُيُوبهنُّ على مواصعها ( صدورهن وما حواليها) ■ لِمُولتهنَّ لأرواحهن أولى الإزية أصحاب الحاجة إلى النّساء ه لم يُظْهَرُوا

لم يطُّلعُوا

أزكى لكم

الأيامي من لا رؤح له لها ومن عدد المكاتب عقد المكاتب بسهم وس عقد المكاتب المالكين الماء كم المياء كم الربي الربي المعامة تعملها وتصورا عدد وتصورا عدد

الدرا

الله أنور ...
 مُنور ...
 أو مُوجد أو مُدرّر
 كمشكاة

■ دمشكاهِ
کُوْهَ عِبْر بافدةِ
■ كُوْكِ كُنْ ذُرْتُي
مُصىء مُتلألىءٌ

تَرْفَعَ
تُعطَم
بالْغَدُوّ
والآصال

أواثل النهار وأواحره

وأنكِحُو ٱلْأَيْمَى مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا يِحَكُمُ إِن يَكُونُوا فَقُرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ (٢٦) وَلْسَتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ } وَلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِنَبَ مِمَّامَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّ مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَ كُمْ وَلَا تُكْرِهُو فَنْيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِعَآءِ إِنْ أَرَدُنْ تَعَصّْنَا لِنَانَغُو عَرَضَ ٱلْحَيْرَةِ ٱلدُّنْيَاوَمَ يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللهَ مِلْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُور رَّحِيمُ الله وَلَقَدْ أَنزِلْنَا إِلَيْكُمْ وَءَايَنتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّا ﴿ أَللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُ دُرِّيٌّ يُوقَدُّمِن شَجَرَةٍ مُّبَدَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّاشَرْقِيَّةِ وَلَاغَرْبِيَّةِ يَكَادُزَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلُوْلَمْ تَمْسَسَّهُ نَارٌ نُّورُّعَلَىٰ نُورُّ بَهْدِى ٱللهُ لِنُورِهِ مَ يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْأَمْثَلَ

> 🍏 🍏 تحفده ومواقع العبة حركتان) 🌑 تقحد الرا الله ادعاد ومالا للفط 💮 فلعله

سد ۱ خبرکان بروس ● مد۱ او ۱۶ و ۱ خبوارا
 صد واحد، ۱ و ۵ حرکان ۞ بد حبرکسان

لِلتَّاسُّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمُ (فَيَّ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ

وَيُذَكَرِفِهَا ٱسْمُدُ يُسَيِّحُ لَهُ فِهَا بِالْغُدُوقِ لَأَصَالِ اللهُ

■ کسراب كالماء السارب ■ بقيعة في مُنسيط من الأرض ■ بخر لُجُنَّي عميق كُثِيرِ الماء ■ يَغْشَاهُ يعلوه ويعطيه ■ صافًات باسطات أحبحتهن في الْهواء ≡يزجي سخاباً يسوقه برفق = زکاماً محتمعا نعضة مۇق ئىقىص ■الوذق المطر فتوقه ومحارحه ■سئا برقه صؤءة ولمعانة

رِجَالٌ لَّا نُلْهِيمْ تِحَكَرَةٌ وَلَابَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا نَنْقَلُّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ اللَّهِ لِيجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ الْآيَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كُسرابِ بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندُهُ فُوفَّنْهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (وَآ) أَوْكُظُلُمُ سِ فِي بَعْرِلَّجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فُوقِيهِ عَلَا اللَّهُ مُلْمُنَكَّا بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكُهُ لَمْ يَكُدْيَرُهَا وَمَن لَرِّ يَجْعَلِ ٱللهُ لَهُ مُورًا فَمَالُهُ مِن نُورٍ إِنَّ ٱلْمُرْسَرَأَنَّ ٱلله يُسَيِّحُ لَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُصَلَقَّاتِ كُلُّ قَدْ عَلِمُ صَلَانُهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ ٱلْمُصِيرُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ أُمَّ يَجْعَلُهُ أَرُكًامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَامِنُ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ، عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُسَنَا بَرُقِهِ يَذُهُبُ بِأَلْأَبْصَد (اللهُ مُذْعين
 مُنقادين
 يحيف
 يخور
 جهد أيمانهم
 أغنصها
 وأوكدها

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَا رَّإِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأَوْلِي ٱلْأَبْصَرِ ﴿ إِنَّ ا وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةِ مِن مَّا عِ فَعِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَيْ رِجُلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعِ يَغْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ١ وَيَقُولُونَ ءَامنًا بِٱللَّهِ وَبِأَلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولُّ فَرِيقٌ مِّنَّهُم مِّنَ بَعْدِ ذَلِكُ وَمَا أَوْلَيْكِ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكُ وَإِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَحْكُمُ بِينَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن هُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُو اللَّهِ مُذْعِذِنَ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أُمِ اُرْتَابُوا أُمْ يَخَافُونَ أَن يَعِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَيْكِ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّ الْعَلِيمُونَ فَ إِنَّمَاكَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ إِنَّ وَمَن يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ, وَيَخْشَ ٱللهَ وَيَتَّقَهِ فَأُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْفَآيِزُونَ (أُونَ اللهِ حَهْدَ أَيْمَنهُمْ لَبِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخُرُجُنَّ قُل لَّانْقُسِمُواْطَاعَةُ مَّعْرُوفَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَاتَعْمَلُونَ (١٩)



ا مُعَجزين فائتين من عداسا المُخاخ إِثْمٌ أَو حرحٌ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمَّو إِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواً وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِيثُ فِي وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُواْ ٱلصَّنلِحَتِ لَيَسْتَخلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱستَخلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي أَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْبَدِّلْنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرِيعًد ذَلِكَ فَأَلْلِيكِ هُمُ ٱلْفَسِقُ نَ شَيْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِنَّ لَا تَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهِ مُنْ اللَّا رُضِيَّ وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُولِ بِمُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيسْتَعْذِنْكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْخَلْمَ مِنْكُمْ تُلَثُ مُرَّتِ مِن قَبْلِ صَلَوْ وَٱلْفَجْرِ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بِكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَةِ وَٱلْعِشَاءِ ثُلَثُ عَوْرَتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضْحَمْ عَلَيْ بَعْضِ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ

صد ۲ حبرکان لروسا ﴿ صد٢ و١٤ و ٢ حبوارا ﴿ لَكِيَّا ﴿ لَحَقَاءَ، ومواقع القبة جركبان ﴿ سُحبِهِ اللَّهُ عَلَيْكَ مدولجب ٤ أو ٥ حركت ﴿ عد حسركسان ﴿ ` ' ﴿ ﴿ العَامَ، وعالاً سَفَعَا ۚ ﴿ فَعَلَمْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْ القواعاً

النساء العجائر

منبرجات بزيبة

ما ملكتم
مفاتحة

عا في نصرُ وكم
وكالة أو
حمطاً

اشتاتاً

وَإِذَا بَكُعُ ٱلْأَطْفُ لُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمُ فَلْيَسْتَغَذِنُوا كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ إِنَّ وَٱلْقُوعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَايَرْجُونَ نِكَامَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴿ جُنَاحُ أَن يَضَعَنَ ثِيابَهُ ﴾ عَيْرَمُتَ بَرِّحَاتٍ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَّهُ سَّ وَاللّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِ كُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَابِ آبِكُمْ أَوْبُيُوتِ أُمَّهُ مِنْ كُمْ أُوْبُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أُوبِيُوتِ أُخُوتِكُمْ أُوبُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أُولِيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أُولِيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أُوْبُيُوتِ حَلَيْتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ وَ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْأَشْ تَاتَافًا فِإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبِيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللّ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَاكَانُواْ مَعُهُ, عَلَىٰ أَمْرِجَامِعِ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغَذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ عَاإِذَا ٱسْتَعُذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَ لِيمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بيَّنَكُمْ كُدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضَاْقَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْ نَدُّ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّا إِنَّ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ قَدْيَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل



اللَّهِ اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ

يَكُ لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ لِقَدِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

■ أمر جامع أمر مهم يحمعهم له

أعاء الرسول

نداء کم له الله ■ يَتسَلَّلُونَ منكن

يَحْرُ حُول منكم تذريجا في خفية

■ لو اذاً يستتر معضُكُم سعض في الحروح

> بلاء ومخنة و الدّنيا

■ تُبَارِكُ الذي تعالى أو تكاثر خيرُهُ

 نَزُلُ الفُرْقان المر آن

وإخسانه



فقدره هيًّأه لما يصلح له

ئشوراً
 إحياء بعد الموت
 كبت
 كبت
 أأساطير الأولين
 أكاذيبهم
 المسطورة في
 كشهم
 اول التهار
 وآخرة
 بشتان مثير
 وبخلاً مسمحوراً
 غلب السحوراً

علَى عَقْلِهِ

وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عِ وَالِهَدَّ لَّا يَخَلْقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيُوهَ وَلَانُشُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَـٰذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَكْهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُ وظُلْمَا وَزُورًا الله وَقَالُوٓ الْسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُحُكُرةً وَأَصِيلًا ﴿ قُلُ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا إِنَّ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواقِ لَوْلَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَدُ نَدِيرًا ﴿ أُويُلَقَى إِلَيْهِ كَنْ أُوْتِكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّارَجُلًا مَّسْحُورًا ١ انظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأُمْثَالَ فَضَالُواْ فَالايسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ أَنَّ تَبَارِكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا إِنَّا بَلْ كَذَّبُولْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا إِنَّ

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مُّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظاً وَزَفِيرًا (إِنَّ وَإِذَا أُلْقُواْمِنْهَا مَكَانَاضَيِّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَوْا هُنَالِك ثُبُورًا إِنَّا لَّانَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا إِنَّا قُلْ أَذَ لِكَ خَيْرُ أَمْجَتَ أُولُخُ لَدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُ مُ خَزَّاءً وَمُصِيرًا فِي لَمُّمْ فِيهَا مَايَشًاءُ ونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْتُولًا إِنَّ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنُّولُآءِ أُمَّ هُمْ ضَكُّواْ ٱلسَّبِيلَ ١ قَالُواْ سُبْحَننك مَاكَانَ يَـنْبَغِيلْنَا أَن نَّتَخِذُمِن دُونِكِ مِنْ أُولِياءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُوا ٱلدِّحْرَوكَانُواْ قَوْمَا بُورًا ١١٠ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَانْقُولُونَ فَمَاتَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْراً وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِفَّهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُك مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ

صوت تنفس شديد مصوت تنفس مصود المصدي الأغلال المصدي الأغلال المسكن المسكن المصدي المصود المصدي المصد

التلاء ومخبة

≡ زفيرا

ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأُسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ

لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا إِنَّ



■ عتوْا تحاوروا الحدُّ في الطُّغيان

حجواً مخجوراً
 حراماً محرماً
 علیکه النشری

ه هباءً

كالهداء ( ما يرى في صوء الشمس

كالعبار)

مثلوراً
 مُفرُقاً

■ أخسنُ مقيلاً

مکان اشتروح

الغمام
 السُّخاب الأبيض

السحاب البيط الرقيق

■ سبيلاً

طريقاً إلى الحكة

◄ أولاً
 كثير القرك

سير سرك لمل يُواليه

■ مَهْجُوراً

مهبور! مثروكاً مُهملاً

متروكا مهـ • رئُلْنَاهُ

ورنسان فرَقْناهُ آيةً بعُد آيةِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا لَوْ لَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلْتِ كُدُّ أَوْنَرَىٰ رَبُّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا الله يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَيْحَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ بِذِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا (إِنَّ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَّنثُورًا إِنَّ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ إِخْيَرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيُومَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُرِّلُ لُلَا يَكُمُ تَنزِيلًا ١ أَمُلُكُ يَوْمَبِ إِلَّحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمَاعَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا إِنَّ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعُولُ يَلَيْتَنِي ٱلتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُويْلُتَي لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًاخَلِيلًا ﴿ لَٰ اللَّهُ لَقَدَأُضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكُرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ نِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اللَّهِ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُولُ هَلْذَا ٱلْقُرْءَ انَ مَهْجُورًا إِنَّ وَكُلَالِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّلِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا الآي وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا ثُنِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ انُجُمُلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكُ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا اللَّهِ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئْنَكَ بِأَلْحَقَّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٢٠٠٠) ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِيمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَيْ إِكَ شَكُّ مَّكَانَا وَأَضَكُ سَبِيلًا فَيْ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعُهُ وَأَخَاهُ هَـرُونَ وَزِيرًا الْ فَقُلْنَا أَذْهُبَآإِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُوا بِعَايَدِنَا فَدَمَّرْنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوج لَّمَّاكَذَّ بُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ اللَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَتُمُودُا وَأَصْعَنَبَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا لِلْ وَكُلَّاضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثُلُ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا الْآ وَلَقَدْ أَتَوَا عَلَى الْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُولْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا إِنَّ وَإِذَا رَأُولُكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَاعَنْ عَالِهَتِنَا لَوْلِا أَن صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسَوْفَ

أحسن تفسيراً أصدق تباماً وتفصيلاً
 فنمرناهم فلمرناهم أهلكناهم

أصنحاب
 الوس
 النثر ؛ قتلوا
 بيهم فأهلكوا

■ قُروناً أنماً

تبرنا
 أمْلَكْنا

 لا يَرْجُون ئشوراً
 لا يأمُلُون نغثاً

ا أرأيت أخبرني

■ وكيلاً حفيظاً

يَعْلَمُونَ عِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١ أَرَءَيْتَ

مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ ,هُوَلَهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

■ مُدُ الظُّالِ بَسَطَّهُ بِينِ الفجرِ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا وطلوع الشمس اللَّيْلَ لِبَاصاً:ساتراً كَالْأَنْعَلِمْ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكِ كَيْفَ مَدَّ لكم بظلامه كاللباس ■ النَّوْمَ سُباتاً رَاحَةً لأبدانكم، ٱلظِّلُّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ, سَاكِنَاثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا وقطعا لأعمالكم الثَّهَارُلُشُوراً: البغاثاً الله أُمَّ قَبَضْ نَهُ إِلَيْ نَا قَبْضَا يَسِيرًا الله وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ من النوم لِلْعَمَل الريّاخ بُشراً لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَأَلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١ مبشرات بالرحمة صَرُّ فَتَاهُ: أَنْزَلْنَا المَعْلَرُ على أنحاء مختلفة وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلُ الرِّيكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كُفُوراً: جُحُوداً وكفراناً بالنَّعْمَة مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا اللَّهِ لِنُحْدِي بِهِ بَلْدَةً مَّيْنَا وَنُسْقِيهُ مَرْ جَ الْبَحْرَيْن أرْسَلَهُمَا في مِمَّاخِلَقْنَآ أَنْعُلُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدْصَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ مُجَارِيهِمَا = فَرَاتُ شَدِيدُ الْعُذُوبَةِ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبِّي أَكُثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا إِنَّ وَلَوْشِئْنَا أَجَاجُ: شَدِيدُ المُلُوحَةِ والمَرَّارةِ لَبَعَثْنَافِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا اللَّهِ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِينَ وَجَهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَنْذَاعَذَبُ فُرَاتُ وَهَنْذَامِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بِيْنَهُمَا بَرْزَخًا بُوْزْخاً: حاحراً

يمنع اختلاطهما حجراً مخجوراً

تنافرا مفرطا

بينهما في الصَّمات

■ نسباً: دُكُوراً يُستُ إليهم

■ صهراً

إناثاً يُصاهرُ بهنّ

■ على رنّه ظهيراً مُعيدُ للشّيطان على رئه بالشرك

وَحِجْرًا مُّحْجُورًا ﴿ وَهُوا لَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ,

نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَثُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظَهِيرًا (٥٠)

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (أَنَّ قُلْمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسِيلًا ﴿ فَأَ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحِيّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحَ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الْمُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَسْتَلْبِهِ. خَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْنَ ثُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١ ١٠ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَكَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلُ فَهَاسِرَجًا وَقَكَمَرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُو السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلُ فَهَاسِرَجًا وَقَكَمَرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلنَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةَ لِّمَنْ أَرَادَأَن يَذَّكَّرَأُوۤأُرَادَ شُكُورًا إِنَّ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَيَ ٱلْأَرْضِ هُونَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ١ وَٱلَّذِينَ يَسِتُونَ لِرَبِّهِ مُسُجَّدًا وَقِيْمًا إِنَّا وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱصۡرِفۡعَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَاكَانَ غَرَامًا وْنَى إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا الَّذِي وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ

سَبُخ
 نَرُّهُهُ تُعَالى
 عن النقائض

■ بخمده مُثْنِاً عليْه بأوصاف الكمالِ

زادَهُمْ نُقُوراً
 تَبَاعُداً عن
 الإيمَان

تبارك البي تعالى أو تكاثر حيره وإخسائه

المعدداً

ا نزوجا مارل لنُكواكب السيّارة

■ حلفة

يتعاقبان في الضيَّاءِ والظُّلْمَةِ

■ هزنا بسكيبة ووقار وتواضع

■ قالوا سلاماً فولا سديد نشلمون به من الأذى

كان غراماً
 لازماً ممتداً ؛
 كلزوم الغريم

لَمْ يَقْتُرُوا
 نَهْ يُصنَفُون
 نَضْبِيقَ الأَشْحًاء

■ قوامأ
 عَدُلاً وَسُطأ

عد ۹ حركات لروما ● عد ١/ اوغ و ٦ هـ وارا المحالين العداد ومواقع العداد ومالا سقط
 العداد الجدية او ٥ حركات ● عد حـ ركسان أراد العداد ومالا سقط

لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قُوَامًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا الله يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَعْلُدُ فِيهِ مُهَانًا الله إلا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلُاصَلِحًا فَأُوْلَئِمِكَ يُبَدِّلُ ٱللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللهُ عَـ فُورًا رَّحِيمًا الله وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ بَيُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا إِنَّ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَنُّ وَاْكِرَامًا اللَّهُ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّ نِنَاقُ رَّهَ أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا لَأَنِيُ أُوْلَتِهِكَ يُجِّزُونَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَكِرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (فَا خَلِالِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللَّهِ قُلْمَا يَعْبَوُا بِكُرْرَبّي لَوْلَا دُعَا قُرُكُمْ فَقَدْ كُذَّ بَثُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا الله سِيُورُةُ الشِّنْعَ لَوْ

- يلنق أتاما عفايا والحيال
- مروا باللَّغو ما ينبعي أن
- للعي ونصرح = مروا كراما
- معرضتان بيله
- فرة أغين مسترة وفترحأ
- أيجزؤن الغؤفة
  - المنزل الرفيع ي لحلة
- ما يغاً نكم ما يکبرٽ وي is in
  - ■ذعاؤكم
- عباد کم به بعابی

⊯لزاما

نه ره ننه

## الله التمراليج الم

طسَمَ إِنَّ يَلْكَءَ ايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ إِنَّ لَعَلَّكَ بَحِعْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن لَّشَأَنُنُزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ أَسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ

أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴿ فَي وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِمِنَ ٱلرَّمْنِ مُحَدَثٍ

إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (فَ) فَقَدْكُذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَبْدُواْ مَا كَانُوا

بِهِ يَسْنَهُزِءُونَ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُواْ أَبْنَنَا فِهَامِن كُلِّ زُوْجٍ

كَرِيمٍ الله إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ

رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ إِنَّ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ٱلْتِ ٱلْقَوْمَ

ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ

أَن يُكَذِّبُونِ إِنَّ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ

إِلَىٰ هَدُونَ إِنَّ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنَّ فِأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ إِنَّ قَالَ

كُلَّا فَأَذْهَبَابِ اَيُلِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ

فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنَّ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَعِيلَ

اللهُ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ

وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ









■ باخعٌ نـفـُسك

الضائين المخطئين لا المتعمدين ■ عبّلات بنی إسرائيل اتحدثهم عيداً لث ■ نزع يدهٔ ء. احرجها من حيَّته ■ للملأ وألحوه القؤم وساداتهم أرجة وأخناه أتحر أمرهما ولا تعجل بعقو بالهما ■ حاشرين يجمعون الستخرة عندك

قَالَ فَعَلَنُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّا لِّينَ إِنَّ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فُوهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِ نَ (أَنَّ وَتِلْكَ نِعَمَةٌ تَمُنَّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ (أَنَّ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ المنا قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ أَإِن كُنتُم مُّوقِينَ اللهِ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتِمِعُونَ اللهِ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَابٍكُمْ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ أُلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَا إِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِ نَ (أَنَّ قَالَ أُولُوْجِتْ تُكُ بِشَيْءٍ مُّبِينِ إِنَّا قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ الْآَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ الآَّ وَنَزَعَ يدَهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ الْآَبُ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَحِرٌ عَلِيهُ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ الْآَنِ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَالْعَثْ فِي ٱلْمُدَابِينِ حَشِرِنَ الله يَأْتُوكَ بِحَكِلِّ سَحَّارِ عَلِمِ اللهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَارَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُّهُ مِ إِنْ وَقِيلَ لِنَّاسِ هَلَ أَنتُم شُحْتَمِعُونَ (وَمُ

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْهُمُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعْنُ ٱلْغَلِينَ ١ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ هَمْ مُّوسَى ٱلْقُواْمَآ أَنْتُم مُّلْقُونَ المنا فَأَلْقُوا حِبَالْهُمُ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالُنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ إِنَّ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللهُ عَأَلُقِي ٱلسَّحَرَةُ سَنِجِدِينَ اللهُ قَالُواْءَ امَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ١٩ قَالَ ءَامَن تُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفِ وَلاَصَلِّبَتَّكُمْ أَجْمَعِينَ الْ قَالُوا لاَضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَلْنَا رَبُّنَا خَطَيْنَآ أَن كُنَّا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ﴿ وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ الْآُقُ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ اللَّهُ إِنَّ هَنُولًا عِ لَشِرْ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَا يِظُونَ ﴿ فَا إِنَّا لَحَمِيعٌ حَذِرُونَ الله فَأَخْرَجْنَهُم مِّن جَنَّتِ وَعُيُّونِ الله وَكُنُورِ وَمَقَامِ كُرِيمِ (مُنَّ كُذَٰ لِكَ وَأُورَثُنَا هَا بَنِي إِسْرَءِ بِلَ (أَنَّ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ (إِنَّ فَأَتَّبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ اللَّهِ

غوته وعضمه ■ما يأفكُو د م علوه ع ه جهه بانمو به لأصرر عس الكُمُ مُتَعُونَ يتنفكه فرعدن صائفه فليله

■ بعزّة فرْعوْن

■ تلقف

■لا صير

و ځیو ده

■حاشرين سامعين

بأيحيتن ■ لشر دمة

■ حادرو د مُحْرِرُون

أَوْ مُناهُنَّو ب - Nume

فلتن

■مُشْرِ قين دىحلس ي وفت دينون المشروق

ا تراءی الجمعال رأی کلّ منهما لآجر منهما لآجر فائفلق فائفلق فقوق فقوق کالطّؤه کالحدل کالحدل فراند هالت

أفرأيتم
 أشائه معاشم

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ الَّهِ قَالَ كُلَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهِدِينِ إِنَّ فَأُوْحَيْنَ إِلَيْ مُوسَى أَنِ أَضْرِب بِعُصَاكَ ٱلْبَحْرُفَأَنفَلَقَ فَكَانَكُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّا وَأَزْلُفْنَاثُمُّ ٱلْأَخْرِينَ إِنَى وَأَبَحِيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمِينَ فَنَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّوْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوالْعَزِيزُ الرَّحِمُ اللَّ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرَهِ مَ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ فَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَّاعَكِفِينَ إِنَّ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ الْآِلِا أَوْيَنفَعُونَكُمُ أَوْيَضُرُّونَ اللَّي قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَاءَ ابِاّءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ الْإِنَّ قَالَ أَفْرَءَ يَتُمُمَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ الْإِنَّ أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمُ ٱلْأَفْدَمُونَ الْآلِكَافَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّارَبَّ ٱلْعَلَمِينَ الله الذي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ الله وَالَّذِي هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ الله وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ اللهُ وَٱلَّذِي يُمِيثِي ثُمَّ يُعْيِينِ اللهِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّتَى يَوْمَ الدِّينِ الله رَبِّ هَبُ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللهُ

 لسان صدق ثناء حسنا = لا تُخْزَلَى لا تَفْضَحْني وَلَا تُذِلُّنِي أَزْلِفَتِ الجَنَّةُ قربت وأذنيت أرزت الجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ الصَّالْسِ عَى طريق الخثى ألقوا تحكي ونجوههم مرارأ =لسؤيكم بزبّ وإيّاهُ سَوّاء

أطهرت

■فكتكيوا

العالمين بخعنكم

في العبادةِ -حميم

> شفيق مُهْتُم سا

ā 55= رحْعةُ إلى

> الدُّنيا = اتبعك



وَأَجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ اللَّهِ وَأَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِمِ الْفِي وَاغْفِرُ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ اللَّهِ وَلَا تُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اللهُ يَوْمَلَا يَنفَعُمَالُ وَلَا بَنُونَ اللهُ إِلَّا مَنْ أَتَّى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِمِ (أَنِّ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (أَنَّ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ الله وقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُ نَ إِنَّ مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَضُرُونَكُمْ أَوْيِنْصِرُ نَ إِنَّ فَكُنْ كِبُو فِيهَاهُمْ وَالْعَاوُنَ إِنَّا وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ الْآُ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَغْنُصِمُ نَ اللَّهِ تَأْللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَل مُّبِنِ إِنَّ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١١٠ وَمَا أَضَلُّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُ نَ الْآَقَ فَمَا لَنَا مِن شَفِعِ نَ إِنَّ وَلَاصَدِيقٍ مَمِ إِنَّ اللَّهِ الْمُ فَلُوَأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ آلَيْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم شُوِّمِذِنَ آتِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوا أَلْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ (إِنَّ كُذَّبَتُ فَوْمُ نُوْجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ فِيا إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَتُهُ إِنْ قَالَ اللَّهُ الْمُوهُمْ نُوحُ أَلَانَتُهُ إِنَّا إِنَّا اللَّهُ اللَّ إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِنْ الْإِنَّ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الْإِنَّ وَمَا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَتَّقُوا ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَتَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ﴾ قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكُ وَأَتَّبَعَكُ ٱلْأَرْذَلُونَ اللَّهُ المتخون المتخون المتخون المتخون المختون المخت

أنعم عليكم

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْتَشْعُرُ ۚ فَ الْآَلِكُ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِدِينَ الْآِلَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرِ مُّدِنُّ النَّ قَالُولَ لَمِ لَّمْ تَنتَهِ يَنتُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِنَ النَّا قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُ نِ الْإِنَّ فَا فَنْحَ بِينِي وَ بِيْنَهُمْ فَتُحَاوَنِجِينِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ الْإِنَّ فَأَجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الله المُعْمَ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَاتَ أَ كُثْرُهُمْ شُوْمِنِ نَ اللَّهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَٱلْعَرَبِرُ ٱلرَّحِمْ اللَّهُ كَذَّبَتْ عَادُٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَانَتَّهُ وَ إِنَّا إِنِّ لَكُورُ رَسُولُ أُمِنُ الْآَيِّ فَا نَقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ النَّا وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرًا إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِ بِنَ الْآيَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ الْمُنَّا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَدُونَ الْمِنْ وَاتَّقُوا ٱلَّذِي أَمَدُّكُم بِمَا تَعَلَمُونَ النَّهُ أَمَدُّكُم بِأَنْعَكُم وَبَدِينَ النَّهُ وَجَنَّت وَعُيُونِ الْآَثَا إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ الْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلُمْ تَكُلُ مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ الْبُا

■ خلق الأولين عادتُهُمْ بُلفَقُونه ويدغون إلىه ■ طلعها تمرُّها أوَّل ما يعسم ■ هضيم تطيف أ م او إطب مدي ■ فارهيں حادقيس ■ الْمُسخَرين المعبوبة عقوهم لكثرة السكر لها شرب بصيب مشرود مي الماء

إِنْ هَنَدَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ اللَّهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِدِينَ (إِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَنِ بِإِلَّارَّجِ مُ إِنَّ كُذَّبَتَ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِنَ إِنَّا إِذْ قَالَ لَمْمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَانَنْقُونَ شَ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِنٌ شَ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُ نِ ١ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَتُهُ أَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَ هُنَاءَ امِدِ بَ ﴿ في جَنَّنتِ وَعُيْرِنِ ١١ وَزُرُوع وَنَعْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَافَرِهِ بِنَ اللَّهِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَلَا تُطِيعُوا أَمْ الْمُسْرِفِينَ الله اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ اللَّهِ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَجِّرِينَ اللَّهِ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ هَندِهِ إِنَاقَةً لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِمَّعَلُّومِ إِنَّ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ فَا فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَكِمِينَ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُم شُوِّمِنِينَ آلِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَرْبِزُ الرَّحِيمُ الْفَا

■ عادون كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَانَنَّقُونَ مُتحاورُون الحدُ في المعاصى الله إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِنٌ شَ فَالْقُوا اللهَ وَأَطِيعُ نِ شَ وَمَا = القالين المنعصير أشذ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِاتَ اللَّهُ العص ■ الْعَابرينَ الْبَاقِينَ في العذاب أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُورَرُثُكُم ■ ذمَّرُ نَا أمْلَكُنَا أَشَدُ مِّنْ أَزْوَ عِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُ فَ اللهِ قَالُو لَيِ لَمْ تَنتَ مِيلُوطُ بفلاك أضحات الأثكة لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِنَ ١١٥ قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ١١٥ النفعة استعة الأشجار رَبِّ نِجِينِي وَأُهْلِي مِمَّا يَعْمَلُ نَ اللَّا فَنَجَّيْنَهُ وَأُهْلُهُ, أَجْمَعِ نَ اللَّ المخسرين المَّافِصِينِ الحُمُّوِ فِ التاس إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللَّهِ أَمَّ دُمِّرْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم ■ لا تبخسوا لا تُنقَصُوا مَّطَرًا فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم • لا تغنوا لا تُفْسِدُوا أَشْدُ مُّوْمِنِينَ الْآ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِمُ الْآ كُذَّبَ أَصْعَبُ الإفساد لْتَنْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَانَتَّةُ وَ الْكُورُ إِنَّ الْكُمْ رَسُولُ أَمِينُ الْآلِكُ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ الآلِكَ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَفُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُولُ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ إِنَّ وَزِنُولُ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ اللَّهِ

وَلَا تَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهُ

■ الْجِلَّةَ الأُوَّلِينَ الحليقه والأمم الماصير ■ كسفأ قطع عداب سحابه أطأتهم تم أحرفتهم الربو الأولين تختب الرسل الساغيل فحاة ■ مُنظرُون لممهلود للؤمل

■ الظُلَة

■ أفرأيت

محتر سي

وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ ١ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ الْآَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرِّمِ ثَلْنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِينَ إِنَّ فَأَسْقِطَ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِمٍ الْمِنْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِدِينَ اللَّهِ وَإِنَّ رَبَّلِكَ لَمُونَ ٱلْعَرْبِيزُٱلرَّحِيمُ الشَّاوَلِنَّهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الشَّ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللَّهِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الْآَيَ بِلِسَانِ عَرَبِيِّ شَبِينِ الْفِي وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ أَوَلَمْ يَكُن لَمُّ مَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا ابنِي إِسْرَءِ بِلَ اللَّهِ وَلَوْنَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ اللَّهِ فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِدِينَ (أَنْ كَذَالِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ الله فَيَأْتِيهُم بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ فَيَقُولُواْ هَلْ نَعَنُ مُنظُرُونَ إِنَّ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فِي أَفَرَءَيْتَ إِن مُّتَّعْنَا هُمْ سِنِينَ فِي ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ فِي

■ تقلُّك
تقبُّد
القبُّد
القائك
كثير الكدب
الهيمون
يخوصون

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ اللَّهِ وَمَا أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لْمَامُنذِرُونَ الله فَكُرَى وَمَاكُنَّاظُلِمِينَ الله وَمَانْنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ إِنَّ وَمَايَنَهُ عِي هُمُ وَمَايَسَتَطِيعُونَ النَّهُ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اللَّهُ فَلَائِدَةُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَدِّدِنَ إِنَّ إِنَّ وَأَنذِرْ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَفْرِدِنَ إِنَّ وَأَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِمِنِ ٱنبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّى الْمُؤْمِدِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ بَرِي اللَّهِ مِمَّاتَعُمَلُونَ ﴿ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِ مِ اللَّهِ ٱلَّذِي يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ لِإِنَّا وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّنجِدِنَ الْإِنَّا إِنَّهُ مُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ النَّهُ هَلُ أَنبِتُ كُمْ عَلَى مَن تَنزُّلُ ٱلشَّيْطِينُ اللَّهُ تَنزُّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَثِيمِ إِنَّ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُ كَ إِنَّ اللَّهُ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْعَاوُنَ ١١ أَلَوْتَرَأَتُهُمْ فِكُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ إِنَّ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُ فَ إِنَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْمِنَ بَعْدِمَاظُلِمُوا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبِ يَنقَلَبُ نَ الْآيَا سُورُة النَّهُ أَنْ

## بِسْ لِللهِ الرَّمْوِانِ عِيدِ

طسَّ تِلْكَءَ ايَتُ ٱلْقُرْءَ انِ وَكِتَابِ شُبِنٍ اللَّهُ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِدِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوَةَ وَهُم بِ لْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِدُ نَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْأَخِرَةِ زَيَّنَّا لَمُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُ نَ إِنَّ أُولَيِّكُ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْعَكَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُ نَ ١٩ وَإِنَّكَ لَنُكُفِّي ٱلْقُرْءَاكِمِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِنَّ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأُهْلِهِ إِنِّ عَانَسْتُ نَارًاسَاتِ لُمُ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُوْ تَصْطَأُ بَ ﴿ فَالْمَا جَآءَ هَا نُودِيَ أَرَا بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنْ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَكِمِ نَ ١ اللَّهُ يَمُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهُ وَأَلْقِ عَصَاكُ فَلَمَّارَءَاهَا مَّهُ مَّزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّ لَا يَعَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُ نَ إِنَّ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرًّ بَدَّلَ حُسْنَا بَعْدَ سُوءِ فَإِنِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُحُ بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرِسُوءَ فِي يَسْعِ ءَاينتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُومِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِ نَ الله فَامَّا جَآءَ تُهُمَّ ءَاينُنَا مُبْصِرَةً قَالُولُ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينُ اللهُ



يغمهون
 يغمؤن عى الرئث

أو يَتَخَيَّرونَ [تَسُتُ ناراً ]

أَيْصَرِّ ثُها إِيْصَاراً بَيِّناً • يَشْفَادٍ وَأَنْ

 يشهاب قبس بشعد بارمفسوسة من أصلها

> ■ تصطلون سنتذهون

بها من البرد • بُورك

• بورت طَهْر وريد حيْر

ت ثهتژُ تتحرّك سندة واصطراب

حانً
 حنة سربعة

اخر كه • لَمُ يُعَقَّبُ

لهٔ یلتمث و لم یرْجِعُ علی عقبه

جئيك
 فتح الخنة حيث
 خرځ الرأس

■ سُوءِ

■ مُنِصرةً واصحة سُة

را 🌰 بخصم الراء 🛑 بنقله

■ مد ٦ متركات لروما ۞ مد١ او١١و ١ متوارا

غلوا
 أَشْنَكُنارا عن
 أَلْمِنان الما
 منطق الطيّر
 فَهُمْ أُمُورَعُون
 فَهُمْ يُورَعُون
 أُولِفِ أُولِيْهِمُ
 سحفهم
 أه حرفهم
 لا يخطمنكم
 لا يخطمنكم
 ويُهْلكنكُمُ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَأَنظُ رَكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِنَ إِنَّ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُدُ وَسُلَيْمَنَ عِلْمًا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدُوقًالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَامَنطِقَ ٱلطَّير وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَذَا لَمُواللَّفَضَلُ ٱلْمُبِنُ إِنَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنَّوَ لِإِنسِ وَالطَّيْرِفَهُمْ بُوزَعُ نَ الْإِنا حَتَّ إِذَا أَتُوا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مُسَكِنَكُمْ لا يَعْطِمُنَّاكُمْ سُلَيْمَ نُ وَجُنُودُهُ وَهُرْلا يَشْعُرُ نَ الْأِنَّ فَنَبَسَّمُ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنَّ أَشَّكُر نِعْمَتُكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَانُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِ فَ الْأَلْ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرِفَقَالَ مَالِي لَا أَرَى ٱلْهُدَهُدَأُمْ كَانَمِنَ ٱلْعَابِينَ إِنَّ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًاشَدِيدًا أُولَا أَذْبَعَنَّهُ عَ أُولِيَا أَتِينِي بِسُلْطَنِ شُبِنِ إِنَّ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أُحَطَتُ بِمَالَمْ يُحِطِّ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِيقِينٍ (أَنَا)

إِنِّي وَجَدَتُ ٱمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَما عَرْشُ عَظِمٌ اللهُ وَجَدتُها وَقُومَها يَسْجُدُونَ لِنشَّمْسِمِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَ نُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ إِنَّ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تُعْلِدُ نَ ( الله الله عَلَمُ مَا تُعْلِدُ فَ ( الله عَلَمُ مَا تَعْلِدُ فَ الله عَلَمُ مَا تَعْلِدُ فَا الله عَلَمُ مَا تَعْلِدُ فَ الله عَلَمُ مَا تَعْلِدُ مَا تَعْلِدُ مَن الله عَلَمُ مَا تَعْلِدُ فَا الله عَلَمُ مَا تَعْلِدُ مِن الله عَلَمُ مَا تَعْلِدُ مَا تُعْلِدُ مَا تَعْلِمُ مَا تَعْلِدُ مِن الله عَلَمُ مَا تَعْلِمُ مَا تَعْلَمُ مَا تَعْلَمُ مَا تَعْلِمُ مَا مَا عَلَمُ مَا عَلَمْ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمْ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَمُ مَا عِلْمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مِن مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمْ مَا عَلَمْ عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمْ عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمْ عَلَمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمْ عَلَمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ مَا عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَ لَا إِلَهُ إِلَّاهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ ١ ١ هُ وَإِنَّ الْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ أَصَدَفْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِنَ الْآَ ٱذْهَبِ بِكِتَبِي هَذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهُمْ ثُمَّ تُولُّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُ نَ ١ ٱلْمَلَوُّا إِنِّ أَلْقِي إِلَىٰ كِنَا مُكَرِيمٌ ﴿ إِنَّ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ الْنَا ٱلْأَنْعَلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ النَّا قَالَتْ يَنَأَيُّهُا ٱلْمَلُوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْلِ حَتَّى تَشْهَدُونِ المَّا قَالُواْ نَعَنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدِ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظرى مَاذَا تَأْمُرِنَ ﴿ إِنَّ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَكُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِنَّهُ أَهْلِهَا أَذِلَّهُ وَكَذَلِكَ يَفْعَدُنَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ إِمَيْجِعُ ٱلْمُرْسَلُ نَ الْحَالَةُ الْمُرْسَلُ نَ الْحَالَةُ الْمُرْسَلُ نَ الْحَالَةُ الْمُرْسَلُ لَ الْحَالَةُ الْمُرْسَلُ اللَّهُ الْمُرْسَلُ اللَّهُ الْمُرْسَلُ اللَّهُ الْمُرْسَلُ اللَّهُ الْمُرْسَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْسَلُ اللَّهُ الْمُرْسَلُ اللَّهُ الل يُخرِجُ الحبَّة
 الشيء المحبُو
 المستقور

■ تولَ عنهم تنخ عنهم

لا تعلوا علي
 لا تكثروا

■ مُسْلمین مُؤْمیں آب مُنْقادیں مُنْقادیں

تشنهذون
 تحصرون أو
 نُشيروا عنى
 أولؤا بأس
 نحدة وبلاء
 في الحرب

■ صاغرون دليلو د ما لأسر والاستغاد = طرّ فُك بطرك ■ ليبلوني ليختبرني ويشتحسي ۽ تکروا غيروا آذُ لِحلِي الصَّرْخ القصر أو ساحته خسبته لجة ظنته ماء عويرا ■ صرح ممرد مُمَلِّسُ مُسوَى ■ قوارير

أحاح

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآءَاتَانِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَنْكُمْ بَلُ أَنتُهُ بِهَدِيَّتِكُونَ فَفْرَدُونَ الْنَّا ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَهُم بِجُنُودِ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنْخُرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّهُ وَهُمْ صَغِرُونَ (٧٦) قَالَ يَ أَيُّهُ ٱلْمَلُوُّ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّا قَالَ عِفْرِيتُ مِن ٱلْجِنّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُوِيٌّ أَمِنُ الْآِنَ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ, عِلْرُمِنَ ٱلْكِئْبِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ ، قَبْلُ أَن يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ. قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُومَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنَّ كُرِيمٌ اللَّهُ قَالَ نَكِّرُوا لَمَا عَرْسَهَا نَنظُرُ أَنْهُنْدِى أَمْرَتُكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ الَّذِي اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَ شُكِي قَالَتَ كَأَنَّهُ فُو وَأُوبِينَا ٱلْعِلْمَونَ قَبِلْهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ الله وصدَّهامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَيْفِرِنَ إِنَّ قِيلَ لَمَّا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدُمِّن قُوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّ الْعَلَمِينَ (إِنَّ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ أَعْبُدُوا أَللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ فَيُ قَالَ يَـ قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ اللَّهُ قَالُوا ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَبِّرُكُمْ عِندَٱللَّهِ بَلَ أَنتُم قَوْمٌ تُفْتَتُ نَ إِنَّ وَكَابَ فِي ٱلْمَدِينَةِ سِمَّةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُ نَ ١٤ قَالُولَ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبُيِّ تَنَّهُ وَأُهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ مَاشَمِ دْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّالُصَدِقُ نَ (أَنَّا وَمَكُرُوا مَكُرا وَمَكُرْنَامَكُرُ اللَّهُ مُلايشُعُرُ كَ إِنَّ فَانْظُرُكُيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادُمَّرْنَهُمْ وَقُومُهُمْ أَمَّعِينَ لَأَيَةً لِّقُوْمِ يَعْلَمُ نَ اللَّهِ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُوايَنَّقُونَ إِنَّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِ فِي أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُ نَ إِنَّ أَيِّكُمْ لِتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوهَ مِن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلُ أَنْتُمْ قُومٌ تَجْهَلُونَ (١)

■ اطَيَرْنا مك تشاءمًا مث

طائرگم
 شه امکم او
 عمدگه اسم،

ت تُفتنون يفشكم السَيُطالُ يوسُوسنه

> تستعة رهط أشحاص من الرؤساء

■ تقاسموا بالله تحاليم بالله

لسيتنة وأهلة
 لمقتلئهم ليلا

مهلك أهله
 هلاكهُــُــ

دغزناهُم
 مُلكُناهُم

خاویة
 حابه أه ساقعنة
 منتهادمة



يتطهرون
 يزعمو شره
 عمه شعل

■ قدّر باها

حدمًا عليها • من المغالوين

حعبها من

العافس في عامد ب

■ حدائق دات ىھجة

ساس د ب

ئىسى د رۇيق

قۇم يغدلون

يليجرفون عي حق في

أمبرهم ■قرارا

. مراز المستقر الذُّو والتَسُوبة

■ رواسي

حالا يواب

■ حاحوا فاصلا ممنع

فاصلا بمنا احبلاطهما

ا فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَنَطَهَرُونَ ١ فَأَنِحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ قَدَّرْنَهَامِنَ ٱلْعَبِينَ ١ عَلَيْهِم مَّطَرَافَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِنَ ١٠ قُلِ ٱلْحَمْدُلِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىْ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى مَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَلْبَتْنَابِهِ حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَّاكَانَ لَكُرْ أَن تُنْبِعُوا شَجَرَهَ أَءِلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْهُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ١٩ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَكَ خِلَلُهَا أَنَّهُ رَاوَجَعَلَ لَمَا رَوْسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِ لَنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمْ نَ إِنَّا أُمَّن يُعِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفًا ءَ ٱلأَرْضَّ أَءِ لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكُّرُ نَ إِنَّ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيْحَ بُشْرُ ابَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَمَا عَمَا عَمَا عَا عَمَا عَم

 ادارك علمهم تتالع حتى اصمحل وفني ■ عمون و دلا عمي عل دلائلها ■ أساطيرُ الأوّلين أكاذيبهم المسطرة في كتيه ■ ضيق صدر ■ ردف لكُمُ لحفكه ووصل النكم ■ ما تُكنَّ ما تُحْمَى وتسترُ

أُمَّن يَبِدُوُ الْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُولَه مَّعَ ٱللَّهِ قُلْهَ اللَّهِ عَلَيْهِ بُرْهَ نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ٱلْعَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَايَشُعُ وَنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا بَلْهُم مِنْهَا عَمُ إِنَّ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَءِ ذَا كُنَّا ثُرَبًا وَءَابَا قُنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ١ هَلْذَا نَحُنُ وَءَابَ آؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِ نَ (١) قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْق مِّمًا يَمْكُنُ فَ إِنَا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الْإِنا قُلْعَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بِعَضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِذُ نَ اللَّهُ وَإِنَّا رَبُّكِي لذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ الْآَبُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ ا رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَاتُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَامِنْ عَآبِبَةِ فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَبِ شِّبِنِ ١٠٠ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكُثَرُ ٱللَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ الْآَنِ • وقع القؤل دبت الساعة وأهوالها • فؤجا حماعة أوفض أوائلها ليحقهه أواحرهم

ففزع
 حاف حؤها
 يستشغ الموت
 داحویں
 صاعریں أدلاء

وَإِنَّهُ لَمُدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِدِينَ الْآلِكُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِمُ اللهِ اللهِ إِنَّكَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُدِينِ الْآَنِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلُوْا مُدْبِرِنَ إِنَّا وَمَا أَنتَ بِهَا دِي ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَةِ مَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكِيِّمُ هُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُو البِايَتِنَا لَا يُوقِنُونَ اللَّيُ وَيَوْمَ نَعْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِّمَ يُكُذِّبُ بِعَايَنِيَافَهُمْ يُوزَعُونَ اللهُ حَيِّ إِذَاجَاءُو قَالَ أَكَدُّبْتُم بِعَايَتِي وَلَمْ تَجِيطُولِ بِهَاعِلْمًا أُمَّاذَا كُننُمْ تَعْمَلُونَ الله ووقع القول عليم بِمَاظلَمُو فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ اللهُ المُر يَرُوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكُ لَايَتِ لِقُوم بُوِّمِنُ نَ اللَّهُ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ الْإِنْ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمَرُّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقُنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿

■ فكُنتُ وجوههم منكوسين

علا في

الأرض

وطعي

أصبافا في

الحدمة والتسلحير

■ يشتخيي سشقى

للحأصه

مَنجَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِّن فَنَع يَوْمَ إِنَّا مِنُونَ ﴿ اللَّهُ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِّن فَنَع يَوْمَ إِنَّا مَنُونَ ﴿ وَمَن جَآءَ بِأَلْسَيِّئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُ لَهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُحِنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هَا ذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١١ وَأَنْ أَتْلُوا ٱلْقُرْءَانَ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ أَوَمَن ضَلَّ فَقُلُ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِنَ ﴿ وَقُلَّ لَحُمْدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ عَايَنِهِ فَنَعْرِفُونَهَا وَمَارَيُّكَ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ

سُولُةُ القِصَافِلُ الْعَالَمُ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ ال

بِسُ لِللهِ ٱلرِّمْزِ أَرْجِ مِ طسم إلى عَلَيْكُ عَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ اللهِ نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقُومِ نُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ فرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ

طَآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَحْي نِسَاءَ هُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّ وَنُرِيدُأَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ

فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِيْنِ ﴾

■ يخذرون يحافون ■ كانُو الخاطئين لمدسين أتمس ■ قرة عين الهو مسرّه وفرخ افارعا حالم كُلُ ال سو ٥ = لتبدي به التصرر ع بأنة ■ قصيه السعبي أنرؤ ■ فيصر ث به العَيْدُ به ■عن جنب ملٌ مكال بعيدٍ ■ يكفلونه لكم يفولمون للرسته أخنكه ■ ثقرَ عَيْنُها ئسؤ وتفوح

> سم الحرت ۲۹

وَنُمَكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهُنَمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُوا يَعَذَرُونَ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّرُمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَدِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِانَ ﴿ فَأَلْنَقَطَهُ, عَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنَّا إِنَّ فِرْعَوْرَكَ وَهُمْ مَنْ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَطِورَكَ اللهِ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْن لِي وَلَكَ لَا نُقَتْلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْنَتَ خِذَهُ وَلَدَاوَهُمْ لَا يَشْعُرُ إِنَّ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِع بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ قُصِّيةً فَبَصَرَتْ بِهِ عَنجُنبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ الله الله وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتَ هَلْ أَذُلَّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ (أَنَا) فَرُدُذُنَّهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ كَيْ نُقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَحَثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا

) فعصيم الراء

احقاء، ودواقع العنة حركتان؛
 ادعاد، ودالا منقط

﴾ مد ۱° جبرکات بروسا ﴿ مد۲ اوغ و ۱ حــوارا ● مدواحت څاو ۵ درکات ﴿ مد حـــرکــــان

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَٱسۡتُوىٓءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلُ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ عَفَلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فُوجَدُ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقَّتَ نِالَانِ هَاذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَاذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَأَسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَامِنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطَ نِّ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينُ (أَنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي فَعَفَرَ لَهُ ﴿ إِنَّكُ مُهُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلمُجْرِمِينَ لِإِنَّ فَأَصَّبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَرَقُّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ. بِٱلْأُمْسِ يَسْتَصَرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِنُّ إِنَّ اللَّهِ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَثْرِيكُ أَن تَفْتُلَنِيكُمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِ لَأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ إِنَّا وَجَآءَ رَجُلْ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـمُوسَى إِنَ ٱلْمَلاَ يَأْتُمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجَ إِنِّ لَكَ مِنَ ٱنتَصِحِينَ الْ فَخُرْجَ مِنْهَا خَآبِفَا يَتَرَقُّ فَأَلَ رَبِّ نَجِينِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ

قُوَّة بديه و-هاية لموَّد ■ استوى اعتدل عقله وكمل ■ فركزة مُوسى صربة بيده محموعة الأصابع ■ ظهيراً للمُجُرمين معينا لهم ■ يترقّبُ ينوقعُ المكرؤه من فرعول ■ يستصر الحة يستعيث به ■لغوتي ضالً عي الرُّشد ■ ينطش يأحد بقوة وغثف ■ يشعى يُسْرُغُ فِي المشي = الملأ وُحُوهِ الْقوم وكبراءهم ■ يأتــمرُون بك يتشاورون في شأنك

بلغ أشدة

■ تلُقاء مذين حهتها ا أمَّة حماعة كثيرة ■ تذودان تشعال اعتامهما عر الماء • ما خطُّنكُما ما شأنكما ■ يُصدر الرُعاءُ يصرف الرعاه مو شبهه عن ■ تأخرىي تکودنی أحبر في رغى لعبه -00

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهَدِينِي سَوْاءَ ٱلسَّكِيلِ النَّهُ وَلَمَّا وَرَدَمَاءَ مَذَينَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلتَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَدَمِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأَتَ مِن تَذُودَانَّ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّى يُصْدِر ٱلرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ إِنَّ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمُّ تُولِّدَ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِ رُ الْ الْ عَاءَتُهُ إِحْدَ لَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أُجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَقَ الَ لَا تَعُفُّ نَجُونًا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِ نَ (أَنَّ قَالَتْ إِحْدَ هُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِنُ الله عَلَى تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجِ فَإِنْ أَتَمَمَّتَ عَشْرًا فَحِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُأُنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ اللَّا قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ اللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ اللَّهُ

الغرز العراد الع

■ آنس أنصر بؤطوح

■ جذُوةِ من النّار غود فيه بارُ بلا نهب

■ تصطلون - نوز ما

تستدفتون بها من البرد تهتزُ

تتحرّك سندة واصتصراب

> **= جانً** حيّةٌ سريعةً الحركة

■ لَمْ يُعقَبُ

لهٔ برْحعٔ علی عقمه و لم بلتمث

و جنيك فنع الخنة حيث بخر ع

> ابرأس • سُوء

جناحكيدك البشى

■ الرّهٰب الرُّغب والْعرع

ردءاً عهٰ نا

سنشة عضدك سنفويك

مسريات و نعسُك • سلطاناً

سلطا عطيماً وعليماً



صرْحا
 تصرْاً. وُ
 ساء عاليا
 مكْشُوفا
 الْفَيْنَاهُمْ
 وأُغْرَقْنَاهُمْ
 وأُغْرَقْنَاهُمْ
 طَرُداً وَإِبْعَاداً
 عن الرّحمة
 الْمُنْعُدِينَ . أو
 الْمُنْعُدِينَ . أو

■القرود الأولى

الأمه الماصية

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَـٰ نِنَابَيِّنَاتِ قَالُواْ مَاهَـٰذَآ إِلَّاسِحْرَّ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَاذَافِي عَابَ إِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ يَنَأَيُّهُ الْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأُوْقِدُ لِي يَنْهَ مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَّعَكِيَّ أُطُّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّ لأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَسَتَكُبُرَ هُوَوَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظُنُّو أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَايْرَجَعُونَ الْآيَا فَأَخَاذَنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِي ٱلْيَرِّ فَأَنظُرُكُيْفَكَاكَ عَنْقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ الْ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلسَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَايْصَرُونَ إِنَّ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَاءُ وَيُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ هُم مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ إِنَّ وَلَقَدْءَ الْيَنَا مُوسَى ٱلْكِتَبِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَا بِرَلِنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (اللَّهُ اللَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (اللَّهُ

ثاویا
 مُقیما
 سخران
 تظاهرا
 تعاویا

وَمَا كُنتَ بِعَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَى مُوسَى ٱلْأُمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ وَلَكِنَّا أَنْشَأَنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمُرُ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُوا عَلَيْهِمْ المَيْنَاوَلَكِنَّاكُنَّامُرْسِلِينَ اللَّهِ وَمَاكُنتَ بِعَانِب ٱلطَّورِ إِذْ نَادَيْنَ اوَلَنِكِ رَّحْمَةً مِّن رَّيِّكِ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الْنَا وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ بِمَاقَدٌ مَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِنَ إِنَّ فَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَاقَ الْوَا لَوْلَا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَىٰ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبِلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَ هَرَا وَقَالُو ٓ إِنَّا بِكُلِّكُ فِرُونَ اللهِ هُوا هُدَا مُنْ مِنْ عِندِ ٱللهِ هُوا هُدَى مِنْ مَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِ فَ إِن اللَّهُ يَسْتَجِيبُواللَّهُ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُواءَهُمْ وَمَنْ أَصُلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَهُونَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِن اللهِ إِن اللهَ لا يَهْدِي الْقُومُ الظَّالِمِينَ (أَنَّ اللهُ اللهُ

د ٦ حسركات لروما ۞ دد٣ او١٤ ٦ حـوارا ۞ احفاء، ومواقع العنة رحركمان) ۞ الفحد . واحب٤ او٥حركات ۞ دد حـركمان الحرث الحرث المراث ا

- وصَلْنا لَهُمُ القول أثر ساهُ متتابعا منواصلا
  - يدرغون
     يدفغون
- سلامً عليكُمْ سلمنهُ منا لا تعارضكُهُ بالنّئتُه
- نتخطف
   نشر غ سترعه
  - أيجبى إليه
     أيحب
- ويحمل إليه
  - بطرث معیشتها

طعت

و معردت في حياتها

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُ مُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبِ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ آنَ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓ اعَامَنَّا بِهِ عِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ أُولَيْكِ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبُرُواْ وَيَدْرُءُ وِنَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةُ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ فَأَ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ اللَّهِ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعُلُمْ إِلَهُ هَتَدِينَ ﴿ وَقَالُوا إِن نَّتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكُ نُنَخَطَفُ مِنَ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّ لَهُمْ حَرَمًا عَامِنَا يُجْبِي إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِ لِلْدُنَّا وَلَكِكَ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَكِنُهُمْ لَمُرْتُسُكُن مِنْ بَعَدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِيْنِ (إِنَّ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ اللَّهِ

> ا تلقم الراء منانه

أحقاء، ومواقع اللَّمة (حركتان)
 انغام، ومالا بلقط

مد ٢ حركات لروماً ﴿ مدٌّ٢ آو ١٤ و حواراً مد واحد ١٤ و ٥ حركات ﴿ مد حسركسار

وَمَا أُوتِيتُ مِين شَيْءِ فَمَتَاعُ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتُهَا وَمَاعِن لَا ٱللهِ خَيْرُ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ إِنَّ أَفَمَ وَعَدْنَهُ وَعَدَّاحَسَنَا فَهُوَ لَقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنْ لُهُ مَتَنعَ ٱلْحَيَا قِ ٱلدُّنْيَاشُمُ هُوَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ إِنَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًا عِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَاهَ وَلا إِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَا هُمُ كُمَا غُويْنَا تَبُرَّأُنَا إِلَيْكَ مَا كَانُو إِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللَّهُ وَقِيلَ أَدْعُوا شُرَكاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْيَسْتَجِيبُوا لَمْمُ وَرَأُوا ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْدُونَ اللَّهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهُمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَاءُ يَوْمَيِذِفَهُمُ لَا يَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأُمَّامَنَ تَابُوءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَايَشًاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ هُمُ ٱلَّذِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشِّرِكُونَ إِنَّ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلْهُ وَلَهُ اللَّهُ لَا إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَالْأَخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ الْحَمْدُ فِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ ا

من المُخطوين
 مِمْنُ لُخطِيرُهُ
 للنار

■ أغُويْنا أصْللْما

فعمیت علیهم
 حمیت
 واشتبهت
 علیهم

الخيرة
 الاختيار

ا ما تُكنَّ ما تُخمي وتُضْمِرُ  أرأيتم أخروي المرمدا دائما مطردا يختلفونه مي الباطل فبغي عليهم ظلمهم أو تكبر كثيرة بالفطية التوع بالفطية لتتوع بالفطية لا تفرخ لا تفرخ قُلْ أَرَهَ يَتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۗ أَفَلا تَسْمَعُونَ اللَّا قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ مُ ٱلنَّهَارَسَ رَمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلا تُبْصِرُونَ اللَّهُ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْنَعُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله ويَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ إِنَّ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُوا بُرْهَا نَكُمْ فَعَالِمُوا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَنَ ﴿ إِنَّ قَرُونَ كَانَ مِن قُوْمِمُوسَىٰ فَبغَيْ عَلَيْهِم وَءَانَيْنَ لُهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنُنُوا بِالْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ الله وَابْتَغِ فِيمَاءَ اتَّنْكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ الْإِنَّا



قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْأَهُ لَك مِن قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُواَسُدٌمِنَهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَكُمُ عَن ذُنُوبِهِمْ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَاخْرَجَ عَلَى قُومِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَايَلَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُوتِي قَرُونُ إِنَّهُ لَذُوحَظٍّ عَظِيمٍ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقُّ لَهَ آ إِلَّا ٱلصَّنبُرُونَ اللَّهُ فَعَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَكُهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ اللَّهِ وَأَصَّبَحُ ٱلَّذِينَ تَمَنُّواْ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ . وَيَقْدِرُ لُولَا أَن سَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَآ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ آلَ يَاكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادَا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَنجاءَ بِالْمُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيَّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١

■ الْقُرُون الأمم

■ زینته مطاهر عناه وترفه

> **■ ويُلكُمُ** رخرٌ عن

هدا التَّمني ■ لا يُلقَاها

لا يُوفَقُ للعمل للمثونه

■ ويْكَأْنُ الله معحث

لأنّ الله • يفدرُ

يُصيِّقُهُ على من يشاءُ اللكافرين
 مُعياً لهُمْ

## الْعُرْبُونِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعُرْبُونِ فِي الْعُرْبِي فِي فِي الْعُرْبُونِ فِي الْعُرْبُونِ فِي الْعُرْبِي فِي الْعُرْبِي فِي فَالْعُرْبِي فِي الْعُرْبُونِ فِي الْعُرْبِي فِي الْعُرْبِي فِي الْعُرْبِي فِي الْعُرْبِي فِي الْعُرْبُونِ فِي الْعُرْبُ فِي الْعُرْبُونِ فِي الْعُرْبُونِ فِي الْعُرْبُونِ فِي الْعُرْبِي لِلْعُرْبِ فِي الْعُرْبِي لِلْعُرْبِقِي لِلْعُرْبِ لِلْعُرْبِي



■ لا يُفْتَنُونَ لا يُمْتحبُون مشاقَ التَّكاليف ■ يسْبِقُونا

يُفحرُونا .

أَوْ يَمُونُونَا • أَجَلِ اللهِ

الوقت العيس للحراء

العدة حركيان، ﴿ نفحيه الر



وازا

جَهَدَفَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ اللَّهَ لَعَنِي الْعَلَمِينَ إِنَّا

مد ۲ هرکات لزوما ← مد۲ او ۱۶ و ۲جوا
 مد واجب ۶ او ۵ حرکات ← مد حسرانسا

الزرالعشري

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَا لَهُمُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بُوَلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعَهُما إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُدِّ خِلْتُهُمْ فِٱلصَّلِحِينَ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتَ ابِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعُذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرُمِّن رَّبِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ الله وَلَيْعُلُمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْعُلُمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ الله وقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْنِيكُمْ وَمَاهُم بِحَنْمِلِينَ مِنْ خَطْنِهُم مِّن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ إِنَّ وَلَيْحَمِلُ اللَّهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقًا لِهِمُّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ النُّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ إِنَّا

• وصيّنا الإنسان أمْرْناهُ بِراً جمعا وعطفاً عليهما عليهما أداهم أداهم

وعدائه،

- خطایاکم

أورارکم

- أثقالهم

حطاياهُم حطاياهُم المادحه پفترون

ـ يعروب يَخْتنقُون مِن الأناطيل تخلُفُونَ إِفْكا تَكْذِبُونَ كَذِباً. أو تَنْجُنُونَها للكذب - . تو يادان .

- إليه تُقلبُونَ
   أَرُدُونَ وَتُرْجِعُونَ
- ا بمُعْجِزِينَ فَائِتِينَ من عَذَابه بالْهَرَبِ

فَأَنْجِيِّنْكُ وَأُصَّحَبُ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَآ ءَاكِةً لِّلْعَلَمِينَ الله وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا ٱللهَ وَأَتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ إِنَّا إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُ نَا وَتَخَلُّقُونَ إِفَكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًافًا بْنَغُوا عِندَ ٱللهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ فَقَدَّ كَذَّبَ أَمَثْرُ مِن قَبَلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ أُولَمْ يَرُول كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ إِنَّ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ يُعَدِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ شَلْ وَمَا أَنتُ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كُفُرُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آجِهِ عَ أُولَيْهِكَ يَبِيسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَيْهِكَ لَمُهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الْآَثَا

(حرکثاں) 🌑 تفخیم اثراء 🕒 فنقلة

مد ۱ حرکات لرومت 🔵 مد۲ او۱۶و ٦ حدوارًا مد واحب ٤ او ٥ حرکات 🌑 مد حسرکستان 🎶

مَوَدُةَ يَيْنِكُمْ
 سَبَبَ التّوادّ
 والتّحابّ
 بينكمْ
 مأواكمُ الثارُ
 مثرلكمُ
 جمعاً النارُ



اندیگم مخلسکم الدی تختمعوں میه

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرَّقُوهُ فَأَنِهَ لَا لَهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْ لِقُومٍ يُؤْمِنُونَ الله وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْ تُرمِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُنَا مُّودَّةً بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأَثُمُّ يُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضَا وَمَأْوَلَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالُكُمْ مِن نُصِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ فَعَامَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ إِنِّهُ مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّ إِنَّهُ هُواً لَعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ ﴿ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ وَلَكِئَبُ وَءَاتَّيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ الن وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِهِ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةُ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنَ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ في نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ وَإِلَّا أَن قَالُوا ٱتْتِنَابِعَذَابِٱللّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ أَنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ

■ الْغابرين الباقيس في العداب 🛚 سىء بېم اعْتراهُ الْعَمُّ عحيتهم = ذرعا طَاقَةً وَقُوهَ = رجزا عدابأ الا تعفرا لا تُفسدوا أشذ الإفساد ■ فأخذتهم الرجفة الرَّالُولَةُ الشدية - جاثمين مينين فعودا = كائو ١ مستبصرين غقلاء متمكي

من التَّدير

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِهَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظُلِمِينَ الْ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيمَ لَنُنجِّينَّهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ وَلَمَّا أَنْ جِكَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِي ءَبِهُ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَعَفُّ وَلَا تَعَزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَنْبِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أُهْلِ هَندِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تُرَكَنَا مِنْهَا ءَاكِةُ بِيِّنَةً لِقُوْم يَعْقِلُونَ وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَ الْ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَارْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ النَّا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّحِفَةُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَّبَيُّنَ لَكُمْ مِن مَّسَحِنِهِم وَزيَّن لَهُمُ ٱلسَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِينَ (٢٠)

وَقَارُونِ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدُ جَآءَهُم مُّوسَى بِالْبِيّنَتِ فَاسْتَكَبُرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُوا سَبِقِينَ الْ فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓ النَّفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِي آءَ كَمَثُلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتُّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لُوْكَ انْوَا يَعْلَمُونَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءً وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْتُ لُنَصْرِبُهِ الِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَ ۚ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ السَّمَوْتِ وَلَأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ

■ سَابقين فائتين عدابه تعالى = خاصياً ريحاً تُرْميهم بالخصياء = أخذَتُهُ الصيحة صوت من السماء مُهُلكٌ ■ العنكبوت

حشرة معروفة

لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ٱتَّلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْب

وَأُقِمِ ٱلصَّكَاوَةَ إِنَّ ٱلصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ

وَالْمُنكُرِّ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ الْ



اللهُ وَلَا يُحَدِلُوا أَهْلُ الصِحَتَنِ إِلَّا بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُمُونَ الْأَنْعُالُمُ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عِلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنا إِلَيْكَ ٱلْحِتنبُ فَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَنَوُلاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجَحُدُ بِعَايَدِيناً إِلَّا ٱلْكَ فِرُونَ اللَّهِ وَمَا كُنتَ نَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِنْب وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَّارْتَابَ ٱلْمُنْطِلُونَ ( اللهُ عَلَمُ عَلَمُ مُو اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم ءَايَتُ بِيِّنَاتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِينَا إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ فِي وَقَالُوا لَوْلَا أَنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْ مِن رَّبِهِ إِنَّمَا ٱلْأَيْنُ عِندَاسَهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهُ أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنب يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَ فِي ذَٰ لِكَ لَرَحْمَةً وَذِكَرَىٰ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا قُلْ كَفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مُهَادًا اللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مُهَادًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِاللَّهِ أَوْلَيْهِ أَوْلَيْهِ مُ الْخَسِرُونَ (أَقَ

احقاء، ومواقع العبة (حركتان)
 البقاء، ومالا بنفط
 البقاء، ومالا بنفط

مد ۲ حبرکاب نروسا ی مد۲ نو۱ و ۲ حبوارا
 مد واحد گ او ۵ حرکات ی مد حبرکستان

المُثَنَّةُ ا فجأة ■ يغشاهم العذاث يُخلِّلُهُمْ ويحيط بهم لَنْبُوْلْنَهُمْ لشرلتهم · غُرَفاً مبارل رفيعة فأنى يُؤ فكون مكيف يصرفون عل عبادثه ■ يقدرُ لهُ يُصيِّقهُ على من يشاء

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِأَلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجُلْمُ سُمَّى لَجَّاءَ هُرُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةً إِلْكَفِرِينَ ﴿ يَقُ يَوْمَ يَغَشَلُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ ( يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَاعْبُدُونِ اللهُ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُ نَ اللهُ وَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنْبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرُفًا تَجُرِي مِن تَعِيْهَا ٱلْأَنْهَ رُخُلِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ١ صَبْرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوكُّلُونَ الْهِ وَكَأْيِّن مِن دَاَّبَّةِ لِلْتَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خُلِقُ ٱلسَّمُوتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيُقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِكُونَ إِنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لُهُ وَإِنَّ أُلَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَحَتْرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ النَّهُ اللَّهُ عَلَوْنَ النَّهُ

وَمَاهَ ذِهِ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُو وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرةَ لَهِي ٱلْحَيْوَانُ لُوْكَ انُولِيعَلَمُ نَ اللَّهُ فَإِذَا رَكِبُولِ فِي ٱلْفُلْكِ دَعُوْ ٱللَّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلَّذِينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ الْ إِلَى كُفُرُوا بِمَاءَ اتَيْنَهُمْ وَلِيتَمَنَّعُوا فَسُوفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ الْوَلَمْ يَرُوا أَنَّاجَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيِا لْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ الله وَمَنْ أَظُلُمُ مِسَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِالْحَقّ لَمَّاجَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَ لِلْحَكَ فِرِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شَبُلُنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ الْإِنَّا

سِنونَةُ السُّوْمِنِ الْمُوْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهِ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهِ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهِ الللّلْمِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّالِي الللللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّلْمُ الللَّهُ

بِسَدِ الْكُوالِيِّ مِنْ الْمُوالِيِّ مِنْ الْمُوالِيِّ مِنْ الْمُوالِيِّ مِنْ الْمُوالِيِّ مِنْ الْمُوالِيِّ

الَّمْ اللَّهُ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ اللَّهِ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ

عُلْبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْثُ

مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ إِنِي فَا رَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ

بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُمَ يَشَاءُ وَهُوا لَعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنْ

1

احقاء، ومواقع انعمة حركتان)
 ادعام، ومالا بلقط

ه مدّ ۴ هنرکات ازومـاً ﴿ مدّ ۴ او۱او ۲ جنوازا مدّواجب۶ او عمرکات ﴿ مدّ حسرکة …ان ﴿

الهُو وَلَعبُ لَذَائذُ مُتَصرَّمةٌ ، لذائذُ مُتَصرَّمةٌ ، وَعَبَثْ بَاطِلْ

لَهِنِي الْحَيْوَانُ
 لُهِنِي الْحَيَاةُ

الدائمة الخالدة

الملةُ أو الطاعةُ

المُتعَلِّفُ النَّاسُ
السُتلُونِ قَتْلاً

وأسرا ا مَ**طُوى للكافِري**نَ

مَكَانُ إِقَامَةٍ لَهُمْ

■ الذينَ

عُلِيت الرُّومُ قهرتْ عارسٌ الرُّومِ

أذنني الأرضِ
 أقربها إلى فارس

مرته بي درس عليهم كويهم مغلوس

الأروا الأرض حرثوها وقلوها والمثورة والمثورة والمثورة والمثرون والم

وَعْدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ يَعْلَمُونَ ظَهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَّوْةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُرْغَفِلُونَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآهِ رَبِّهِمْ لَكُفِرُونَ شَيُّ أُولَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواۤ أَشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكُثَرُ مِمَّاعَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَتِ فَمَاكَانَ ٱللهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُمَّ كَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتُوا ٱلسُّواً السُّواَيَ أَن كَذَّبُوا بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِهُ وَ إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ يَبْدُونُ ٱلْخُلْقُ شُمَّ يَعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِثُ ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِن شُرِّكَا يِهِمْ شُفَعَة وُ اوك انُوا بِشُركا يِهِمْ كَنْفِرِينَ إِنَّ وَيَوْمُ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَقُونَ اللَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وعكملُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَاةٍ يُحْبَرُونَ الْ ا مُخصرُون

لا يعينون
عده أبداً
تذخبُون في
تشخبُون في
تتشرُون أعراضكه أعراضكه السكنُوا إليها تسييوا إليها

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُهِ لَيْهِك فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ إِنَّ فَشُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ إِنَّ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ ثُظْهِرُونَ إِنَّ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاْ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ الله وَمِنْ ءَاينتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ تَنتشِرُونَ إِنَّ وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أُزْوَجًا لِّتَسْكُنُو ٓ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُّوَدَّةً وَرَحُمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْ ءَايَنِهِ خَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاخْنِلَفُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلُونِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِلْعَلِمِينَ الْآَنِ وَمِنْءَايَئِهِ مَنَامُكُم اللَّهِ اللَّهِ وَالنَّهَارِ وَٱبْنِعَا قُرُكُم مِّن فَضَلِهِ } إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِّقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْي بِدِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَ آ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّقُوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَمِنْ ءَايَنِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَلَأَرْضُ بِأُمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوة مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَغُرُجُونَ ﴿ وَإِنَّا وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَلاَرْضِ كُلُّهُ قَنِدُنَ إِنَّ وَهُوَالَّذِي يَبْدُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللهِ صَرَبَ لَكُم مَّتُلامِنَ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّامَلَكُتُ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَاء فِي مَارُزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِدُن ﴿ اللَّهُ اللَّ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظُلُمُوا أَهُوآءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَلَ مَهُدِى مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَمْهُم مِّن نَّصِرِينَ الْمُ اللَّهُ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَ ٱلْأَبْدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِ الْكَالَةِ الْكَالِينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِ الْكَاسِ لَايَعْلَمُونَ إِنَّ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْآ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (أَنَا

قانتُونَ
 مُطِيعُون
 مُنْفَادُونَ
 المشل الأغلى
 الوصف الأعلى

في الكمال ■ للذين درد الته حد

دين التوجيد والإسلام

مَائِلاً عن الباطل إليه

فطرة الله
 الزموا دينه
 المحاوب
 للعقول

الدّينُ القيمُ
 المستقيمُ في
 العقل السليم

أبيبين إليه
 راجعين إليه
 بالتؤية

كَانُوا شِيْعاً
 فِرْقاً مختلفة
 الأهواء



• مد ٦ حسركات لروما • مد٦ او١٤ و ٦ حسوارا • مد واحد، ١٤ او ٥ حركات • مد حسسوكنسسال ﴿ ﴿ ﴿ العالم، وما لا معامه ﴾ فنقة

ه سُلُطاناً ا كتاباً . حجّة ■ فرخوا بها بطروا وأشروا ■ يقنطون بياًسُون من رحمة الله ■ يقدر يُصيِّفُه على من يشاءُ ≡ ریا هُو الرَّيا المحرم المعروف ۽ ليز بُو ليريد دنك اليًّ يا ■ المُضعفون

دوو الأصعاف في الجسات

وَإِذَامَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّدُ عَوْارَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقَ مِّنْهُم بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُ إِنَّ اللَّا لِيَكُفُرُوا بِمَا ءَانَيْنَهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسُوْفَ تَعْلَمُ نَ الْآَثُ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَافَهُوَيْتَكُلُّمُ بِمَاكَانُو بِهِ يُشْرِكُ نَ ﴿ ثُنَّ وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِمَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً إِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَظُونَ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيُقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَسْتِ لِّقُوم نُوْمِنُ نَ الْآَ فَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرَ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُ نَ الْمُ وَمَآءَاتَيْتُ مِ رِبا لِّيرَبُوا فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ ٱللَّهِ وَمَاءَ الْيَتُم مِّن زَكَهِ مِ تُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأَرِلَيْكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُ نَ الْآ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزِقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدُكُمْ ثُمَّ يُحِيدُكُمْ شُمَّ يُحِيدُكُمْ هُلُمِن شُرِكَآبِكُم مَّ يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءً إِسُبْحَننَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُ نَ إِنَّ ظَهَرَالْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّو لَبَحْرِبِمَا كَسَبَتَ أَيْدِى ٱننَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُو لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُ نَ ﴿ اللَّهُ مُرْجِعُ نَ ﴿ قُلْسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَ نَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلُ كَانَأَكُثُرُهُمُ مُّشْرِكِينَ الْإِنَّا فَأَقِمُ وَجَهَكَ لِيدِينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمَ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذ يَصَّدَّعُونَ ﴿ مَن كَفَرُفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ مِنْ هَلَدُونَ اللَّهِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ (إِنَّ وَمِنْ ءَايَنِهِ أَ يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّ رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأُمْرِهِ وَلِتَبْنَغُواْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِالْبِيِّنَةِ فَالنَّقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ فَنْشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابِيهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ -إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَإِن كَانُواْمِن قَبْلِ أَن يُنَزُّلُ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (إِنَّ فَانْظُرْ إِلَىٰ ءَاتُرِرَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ النَّا

■ للدّين القيّم المُستنهم (دين المطرة)

**■ لا مردّ له** لا , دَ لهٔ

■ يصدغون يتمرَفون

يمهذون
 يوطئون

مواطن التعيم قتنيز سحاباً

> أحرَّكُهُ وتشارُهُ

قطعاً

■ الوذق المطر

ه خور به فرحه وو ـ

■ لمُبُلسين آيسيں

وَلَبِنْ أَرْسَلْنَارِيِحَافَراً وَهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ الله فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِنَ (إِنَّ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَكَ لِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنِنَا فَهُم مُسْلِمُ نَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ ضِعْفًا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَايَشَآءٌ وَهُوَالْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ فَا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُفُسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبِثُوا عَيْرَسَاعَةً كُذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُ أَنَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْعِلْمَ وَلَإِيمَانَ لَقَدُ لِبِثُتُمْ فِي كِنْبِ ٱللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَا ذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَاكِتُكُمْ كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ إِنَّ فَيُومَ إِذِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اللهُ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَبِن جِئْتَهُم بِعَايَةٍ لَيْقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُهِ نَ ١٠ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فَصْبِرَ إِنَّ



فرأؤهٔ مُصفراً

فراؤا النبات
مُصفَرًا بعد
الحصرة
الحصرة
حال التبحوحة
والهرم
يُفرّفُون على
يُفرّفُون على
الحقّ والصدّق
يُستغتون
إرصاؤه تعالى
إرصاؤه تعالى

الحقة والقنق

وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُ نَ أَنَّا

## المُورَةُ لَةُ حُبُرانًا اللهِ اللهُ اللهُ

بِسَ لِللهِ الرَّمْرِارِحِ مِر

المَّهُ اللَّهُ عَلَى عَالَى عَالَيْ الْمُكَالِدِهُ وَيُوْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمَ لِللَّهُ عَلَيْ الْمُكَالِدَةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُم لِللَّهُ عَلَيْنَ الرَّكُوةَ وَهُم لِللَّهُ عَلَيْنَ الرَّكُوةَ وَهُم لِللَّهُ عَلَيْنَ الرَّكُوةَ وَهُم اللَّهُ عَلَيْنَ الرَّكُوةَ وَهُم اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلِيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَ

بِ لَأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنْ نَ ﴿ إِنَّ أَن لَيْكَ عَلَى هُدى مِ رَّبِّهِمْ وَأُولَيِّكَ

هُمُ ٱلْمُقْلِحُ نَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِمَ يَشْتَرِي لَهُو ٱلْحَدِيثِ

لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ ٱللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوا أُولَيْكَ هُمْ

عَذَابٌ مُ هِ نُ إِنَّ وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِ ءَايَنْنَا وَلَّى مُسْتَكِيرًا

كَأْنَ لَّمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقُرَّا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِمٍ اللَّهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِمِ الْ الصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِمِ اللَّهِ خَلَقَ خَلَقَ خَلَقَ خَلَقَ خَلَقَ خَلَقَ خَلَقَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهِ خَلَقَ

خلِدِين فِيها وعد اللهِ حقا وهو العزيز الحَكِمَ (فِ) خَلقَ السَّمَوتِ بِعَيْرِ عَمَدِ تَرَوَّنَهَ أُوا لُقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ السَّمَوتِ بِعَيْرِ عَمَدِ تَرَوَّنَهَ أُوا لُقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ

بِكُمْ وَبَتَّ فِهَامِن كُلِّ دَابَّةً وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَلْلَنْنَا فِيها

مِن حُيِّلِ زُوْجٍ كُرِمٍ إِنَّ هَذَا خُلُقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا

خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَلٍ مُّهِ نِ اللَّهِ مِنْ الظَّلِمُونَ فِي ضَلَلٍ مُّهِ نِ

الناصل المُلْهي عن الحير هذوا

لهو الحديث

سُخْرِیّة ولّی مُسْتکُرا أغرص منکئراً عن نذارُها

• وقرأ صمماً مابعاً من السماح

■ بعير عمد بعير دعائم

■ رواسي حالاً ثوات ■ أن تميد بكم

لئلا تصطرب بكم • ث فيها

■ نت فیها بشر وفرق میها ■ زوج کریم

روج, دريم, صنب حسب كثير المنفعة

■ وُصِينا الإنسان أمرّ باهُ ■ وَ هُناً ضغفا ■ فصالُهُ فظامه ■ أناب إلى رحم إلى بالطاعة مثقال حبة مقدار أصعر شىء ■ لا تُصعّر خدَك لأعُلُّهُ كُمْ أ وتعاظيأ ہ مرحاً ۔ فرحأ وبطرأ وتحيلاء = مُختَالِ فَخُور متكثر مباه كباقيه ■ اقصد ق مثيك توسط واعتدل ■ اغْضُضْ الحمص والقص

وَلَقَدْءَانَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِدُ ١ ١٠ وَإِذْ قَالَ لْقُمَنُ لِإِنْهِ وَهُوَيَعِظُهُ يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِنَّ ٱلشِّركَ لَظُلُمُ عَظِمٌ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْدِ حَمَلَتْ مُ أُمُّهُ وَهُنَاعَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوَ لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِدِ رُ اللَّهِ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ أَوْصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابِ إِلَى تُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَنبِتُ كُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُ نَ ﴿ إِنَّ يَنْبَنَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْحَبَّة مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُوْفِي ٱلسَّمُوتِ أُوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَاٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِرٌ ﴿ إِنَّ يَبْنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَاةَ وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ ٱلْمُنكرو أَصْبرَ عَلَى مَا أَصَابِك إِنَّ ذَلِك مِنْعَزْمُ ٱلْأُمُّ رِ اللهُ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكُ لِنَّاسٍ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُعْنَالِ فَخُورِ الْإِنَّ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَن كُر ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَدِ اللَّهِ

أَلَوْ تُرُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُمُ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَدُ ظُهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَاءَنا ٓ أُولُوكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِرِ اللَّهُ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجَهَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ إِلَعُ رَوَةِ ٱلْوَثْقِيُّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمْرِ إِنَّ وَمَن كَفَرَفُلا يَعْزُنك كَفْرُهُ, إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيِّتُهُم بِمَاعَمِلُو إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ النَّا نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطُرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلِيظٍ اللَّهُ وَلَيِن سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلَقَ أَسَّمُوتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ

 أسبغ
 أئم وأؤسغ
 يُسلم وجهه يُعوص أمره
 كله
 استخمسك
 تمسك وتعلي



■ بالْغُزُوة الوُثْقى بالغَهْد الأُوْثق

■ عَدابِ غَلِيظِ شديدِ ثقيل

س يمُدُهُ يريدُهُ

■ ما نفدث ما فَرغْتُ

ٱلْحَمَدُ لِلّهِ بَلْ أَكُ مُرْهُمُ لَا يَعْلَمُ إِنَّ اللهِ مَافِي ٱلسَّمُوتِ وَلَا رَضِ إِنَّ اللهَ هُو ٱلْعَنِيُّ ٱلْحَدِدُ اللهِ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَمْ وَٱلْبَحْرُيمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ ٱلْحُرِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَمْ وَٱلْبَحْرُيمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ ٱلْحُرِ مَن شَجَرَةٍ أَقْلَمْ وَٱلْبَحْرُيمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ ٱلْحُرِ مَا نَفْدَ تَكُمُ اللهُ اللهَ عَزِيزُ حَكِمٌ اللهِ مَا خَلْقُكُمْ وَلَابَعَثُمُ اللهُ سَيْعُ بَصِر رُ اللهُ وَلَابَعَثُكُمُ اللهُ سَيْعُ بَصِر رُ اللهُ وَلَابَعَثُ كُمُ إِلّا حَنْفُسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللهُ سَيعٌ بَصِر رُ اللهُ وَلَابَعَثُ كُمُ إِلّا حَنْفُسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللهُ سَيعٌ بَصِر رُ اللهُ وَلَابَعَثُ كُمْ إِلّا حَنْفُسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللهُ سَيعٌ بَصِر رُ اللهُ اللهُ سَيعٌ بَصِر رُ اللهُ اللهُ اللهُ سَيعٌ بَصِر رُ اللهُ اللهُ

● احفاء، ومواقع العبة (حركبان) ﴿ العام، وهالا ينفط ● مد ٦ حبركات لروما ● مد١٩و او ١٩ حبوارا ● مدّ واحد؟ او ٥ حركات ● مد حسركتسان ■ يُولِجُ يُدْخِلُ

غشيهم موج
 غلامم وغطاهم

كالظُّلل
 كالسُّخاب

أو الحمال فمنهم مُقْتصد مُوف بعَهْدِهِ ،

شاكر الله • خُتَّارٍ كَفُورٍ غَدًّارٍ جَحُودٍ

■ لا يَجْزِي لا يَتُضِي فِه

• فَلا تَعْرُنْكُم فَلا تَخْدَعْنُكُمْ وَنُلْهِمْكُم

> ■ الْغُرُورُ مَا يُخْدَعُ مِنْ

مَا يُخَدَّعُ مِنْ شيطان وغيره

أَلْمَتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرُكُلِّ يَجْرِي إِلَى أَجَلِ شُسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَايَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِرُ إِنَّ ٱللَّهُ مَرَأَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِغِمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَـتِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّهِ وَإِذَا غَشِيهُم مَّوْجُ كَالظُّلُلِ دَعَوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّتُهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُّنْصِدُ وَمَا يَجَحُدُ بِعَايَنِنَا إِلَّا كُلَّخَتَّارِكَفُورٍ النَّهُ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشُوا يَوْمَا لَّا يَجْزِى وَالِدُّ عَن وَلَا مُولُودُ هُوجَازِعَ وَالِدِهِ شَيْعًا إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرُّنَّكُمُ ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ الله إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدُرِي نَفْسُ مَّاذَا تَحُسِبُ عَداً وَمَاتَدُرِى نَفْشُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ الْمَالَدُ مِنْ اللَّهُ عَلِيمُ خَبِيرً السِّعَالَةُ السِّعَالَةُ السِّعَالَةُ السِّعَالَةُ السِّعَالَةِ السِّعَالَةِ السِّعَالَةِ السِّعَالَةِ السِّعَالَةِ السَّعَالِيَةِ السَّعَالَةِ السَّعَالِةِ السَّعَالَةِ السَّعَالِيّةِ السَّعَالِعِ السَّعَالِعِ السَّعَالِعِ السَّعَالِعِ السَّعَالِعِ السَّعَالِعِ السَّعَالِعِ السَّعِلَةِ السَّعَالِعِ السَّعِلَيْعِيْلِعِلْعَ السَّعَالِعِ السَاعِعِ السَّعَالِعِ السَّعَالِعِ السَّعَالِعِ السَّعَالِعِ السَّعَ

> مخدم الراه مبلة

احقاء، ومواقع العبة إحركتان،
 ادغاء ، ومالا بنفط

● سد ۱۳ حسرکات تروما ● صد۳ تو ۱۶و ۲ مسوارا ● مد واحب ۱۶ او ۵ مرکات ● مد حسرکسستان

## بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِأَ رَبِّحِ مِ

المر الله تنزيلُ ٱلْكِتَبِ لاريبَ فِيهِ مِن رَّبّ ٱلْعَلَمِينَ المُ أَمْرِيَقُولُونَ أَفْتَرَكُ بَلْهُوا لَحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُرُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نْتَذَكُّرُنَ إِنَّ يُدِبِّرُ ٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّ وَ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّذِي ٱلَّذِي ٱلَّذِي ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَخَلْقَ أَلِّا نَسَنِ مِن طِنِ إِنَّ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةِ مِن مَّاءِمَّهِ نِ ( الله عَن مَّاءِمَّهِ نِ الله عَن مُلَا مُعَ وَنَفَخَ فِيهِ مِ رُّوجِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصِرَ وَالْأَفْعِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ إِنَّ وَقَالُوا أَءِ ذَاضَلَلْنَافِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيذٍ بِلَهُم بِلِقَاءِ رَبِّهُمْ كَفِرُنَ ١٠ اللهُ اللهُ قُلْ يَنُوفَّ كُم مُّلُكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُ نَ اللَّهِ

افتراهٔ احتلقهٔ من ثلقاء نفسیه

يغر جُ إليه
 يضغذ

ويرْنععُ إليه • أخسن كلّ

شيع أثفه أثفه

سُلالةِ
 خلاصةِ

■ ماءِ مهين مئي صعيب حقير

سرّاه قرّمهٔ متصویر أعصائه وتكمیلها

ضللنا في
 الأزض
 عشا فيها
 وصراً لا ترالاً



تاكسوا رُءوسِهِمْ
 مُطْرِقوهَا خِزْياً
 وَحَبَاء وَتَدَماً

حَقَّ القوْلُ
 ثنت وتحقین

الجنة
 الحن

■ تتجافي

ترتفع وتنكى للعادة

عن المضاجع المُوْش التي يصطحع عيها



مِنْ قُرَةِ أُعْيُنِ
 من مُوجيَاتِ
 المسرَّةِ والفَرَح

صيافه وعطاه

■ ئۆلا

وَلُوْتَرَيِّ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبُّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنْهُ نَ الله وَلُوشِتُنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَ هَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا مُعَالِدُ المَّا فَذُوقُواْ بِمَانَسِيتُ مُ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدُ آ إِنَّانَسِينَكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِايَيْنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خُرُّوا شُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٠ اللهُ التَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعُ اوَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ إِنَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسَمَّا أَخْفِي لَكُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءَ بِمَاكَانُوْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقًا لَايستُونَ ١٠ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْآَا وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُولَهُمُ ٱلنَّارُكُلُما أَرَادُوا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُو عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنَّا

أو لم يهد لهم

■ مرية شك

أو لم يُبيِّنُ لهم مالهم

 كَمُ أَهْلَكُنا كثرة منْ

> أهْلكيا القرون

الجرز الياسة الحرداء

= هذا الْفتُحُ التصر

أو العصل لتخصومة = يُنظرُون

> يمهلود نيؤمنوا

الأمم الحالية ■ الأرض

وَلَنْذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَبِ اينتِ رَبِّهِ أَمُّ أَعْضَعَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْءَ انْيُنا مُوسَى ٱلْكِتَبُ فَلَاتَكُن فِي مِن يَقِمِن لِقَابِةٍ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبِنِي إِسْرَءِيلَ اللهُ وَجَعَلْنَامِنْهُمْ أَيِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْ نَا لَمَّا صَبُرُواً وَكَانُوا بِعَايَدِتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّ رَبَّكَ هُوَيَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُولْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله المُ يَهْدِهُمُ مُم أَهْلُكُ نَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتُ أَفَلاً يَسْمَعُونَ اللهُ اللهُ يَرُوا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعَاتاً كُلُمِنهُ أَنْعَمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلا يُتْصِرُونَ الْإِنَا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ إِيمَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ الله فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَأَنْظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ الله النونة الخِزانِا الله المنافقة المنافقة



■ وكيلاً حافظاً مُفوَصاً إليه كُلُّ أَمْرِ

 قظاهرون منهن ثحرمویهن کخرمة أمهانكم

أذعياء كُمْ
 من تصوّبهم من ت

من أثناء عبركم

ا أقسطُ أعدل

مواليكم أولياأ كُمُ

قى الدّين أولى مالمؤمنين

اولى مائلومتين
 أولى مهم .
 وأتفع مهم

أولُوا الأرْحَام
 ذُوو الْقرابَاتِ

بِسَ لِللهِ الرَّمْزِ أَنَّ حِيدٍ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَلَمُنَفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَاتَّبِعَ مَايُوحَيِّ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنَّ وَتُوكَّلُ عَلَيْ للَّهِ وَكَفَى بِأُللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَاجَعَلَ أَزُو جَكُمُ ٱلَّتِي تُظَ هِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهِ تِكُرُ وَمَاجَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُوهِكُمْ وَأُللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُويَهُدِي ٱلسَّبِيلَ إِنَّ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُواْقُسُطُ عِنداً لللهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُونَ عَابَاءَ هُمْ فَإِخُونُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُولِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ فَلِيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَنِكِي مَّاتَعُمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

وَأُولُوا النَّبِيُّ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُ وَأَزْوَجُهُ وَأُمَّ هَا مُهُمَّ وَأُولُوا اللَّهُ وَأُولُوا اللَّهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَأَوْلُوا اللَّهُ وَكُوا اللَّهِ مُعْمَى مُ أَوْلَا بِبَعْضِ فِي كِتَبِ اللّهِ

مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوۤ إِلَىٰٓ أَوْلِيآ إِكُم

مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ١

نفشيم الراه

إخفاء، ومواقع الغنة (هركتار
 ادعاء ، ومالا منفط

عد ۱ حرفات برومیا ● مد۲ او ۱۶ حدوازا
 مد واحد ۱۶ او ۵ حرفات ● مد حسرکسیان

وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّابِينَ مِيثَ قَهُمْ وَمِنكَ وَمِن أُوحٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَ قَاعَلِيظًا اللهُ لِّيَسَّتُ لَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمٍ مِرِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَآءُ وَكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنَ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَناجِرَ وَتَظْنُونَ بِأَللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ إِنَّ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَا لَاشَدِيدًا إِنَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ مَّاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ إِلَّاعُرُ وَرًا إِنَّا وَإِذْ قَالَتَ طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهْلَ يَثْرِبُ لَامْقَامَ لَكُورُ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنِّبَيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعَوْرَةَ وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ إِلَّا يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا الله وَلُودُخِلَتَ عَلَيْهِم مِنْ أَقَطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُواْ ٱلْفِتْ نَةَ ميثاقاً غليظاً
 عهداً وثيقاً
 زاغت الأبصارُ
 مالتُ عَنْ سنتنها
 خيرة ودهشة
 المخناجر

نِهَايَاتِ الْحَلاقِمِ • ابْتُلِي المُؤْمِنُونَ

ا ابتلي المؤمنون اختيروا بشدّة المجصار

■ زُلْزِلُوا اضْطرَبُوا

■ غُرُوراً بَاطِلاً . أو جداعاً

یشرب
 أرص المدینة
 لا مقام لکم ملیم

لا يُمْكنُ إِفَامَتُكُمْ ها هُمَا

عۇرة فاصية يُخشى عليها العدُوَّ

**≡ فرّاراً** هرياً من ا

هرياً من القتال • أقطارها

نُوَاحِيهَا وجُوانِم • الفُتُنة

- العدم قِتَال المُسلِمينَ

ما تنلَبُسُوا بها
 مَا أُخُرُوهَا

ه مد ۳ حـركات لروما ﴿ مد؟ و يُاو ٦ حـوارا عدواحد؟ او ٥ حركات ﴿ عد حــركنـــان ﴿ ﴿ اِنكَامَ، ومواقع العدة ،حركنــان

لَانَوْهَا وَمَا تَلَبُّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ١١ وَلَقَدْ كَانُوا عَلَهُ دُوا

ٱللهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَدْبُرُ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْعُولًا (فَ)

يغصمكم من الله يشعُكُمُ من قادر د ا الْمُعوَّقِينِ مِكم المشطيل ملكم عن الرسور ﷺ

 علم الينا أَقْبِلُوا . أَو قَرَبُوا أنفسكم إلينا

> ■ البأس الحرّ ب

 أشخة علنكم أحلاء عنبكة عا ينْفَعْكُمْ

■ يُغشى عليُه تصيبة العشية والمتكراث

> ا سلقو کی آدر کم

ورمؤكم

 السنة حداد درية قاطعة

> كالحديد فأخبط الله فأنطر الله

■ باذون في

الأعراب كالوا معهم

> في البادية ■ أسوة قذوة

وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١

قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا آنَ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُ كُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَبِكُمْ سُوَّءًا أَوْأَرَادَبِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ اللَّهُ أَلَمْ عَوَّقِينَ مِن كُمْ وَالْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيِنْهُمْ كَ لَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُولَيَكَ لَمْ يُؤْمِنُو فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (إِنَّ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَاب لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّو لَوْأَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَبَآبِكُمْ وَلَوْكَانُو فِيكُمْ مَّاقَ نَالُوٓ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ لَنَّ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَقُ اللَّهِ أَسْوَقُ حَسَنَةً لِّمَنَ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْأَخِرُوذَكُر ٱللهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَامَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَنهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لَهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُّ وَمَابَدُّ لُواْ تَبْدِيلًا اللَّهُ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ إِن شَاءَ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا (إِنَّا وَرَدَّاللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكُفَى ٱللهُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللهُ قُولِيًّا عَزِيزًا ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظُهُرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبَ فَريقَاتَقَتْلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا الله وَأُورَثُكُمْ أُرْضَهُمْ وَدِيرَهُمْ وَأُمْوَ لَهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ﴿ إِنَّ يَا أَيُّما ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَّةِ ٱلدُّنْيَاوِزِينَتَهَافَنَعَالَيْنَ أَمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّمْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أُجِّرًا عَظِيمًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفَ

قضى نځبۀ
 وقى بدرۀ
 أؤ مات

شهيداً = ظاهرُ وهُمْ

عاو نوا الأحزاب

■ صياصيهم خصوبهم

> ■ الرُّغب الحوُف الشديد

أمتغكن
 أغطكُر مثعة

الطّلاق **= أُسرِّ خُكُنَ** أُطلَقْكُمُ

بفاحشة
 سمقصية

كبيرة

فعيم الراء فنقية

إجفاء، ومواقع انعية حركيا
 إيداء، ومالا ينفط

لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا ﴿ اللهَ اللهِ يَسِيرًا ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا



ه يقنت منكن تطغ وتخصغ سکے فلا تخضعن بالقول لا تُللُ القول ولا ترققه ■ قرْد في نيوتكي المرض لله تكُنّ ■ لا تمرَّخن لا تُناسين الرسه الواحب سأها ■ الرُجَس الأث أو الأثم

■ الحكمة

هدي لسره

﴿ وَمَن يَقَنْتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُّوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَارِزْقَا كَرِيمًا لِآيَّ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (إِنَّ وَقُرْنَ فِي بُوتِكُنَّ وَلَا تَبُرَّجْ الْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا الله وَأَذْكُرْبَ مَايْتُكَن فِي يُتُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللهِ وَٱلْحِصَمَةِ إِنَّ ٱللهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِيْنِ وَٱلْقَانِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْحَاشِعِينَ وَٱلْحَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَتِ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمَاتِ وَٱلْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَتِ أَعَدُّ اللَّهُ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْآقَ

الاحتيار ■ وطرأ حاحته امهمة صيق . أَوْ إِنَّمْ = أدْعيانهم من تسوَّهُمُ خلوا من قبل مصوامن قدرا مقدورا مُرَاداً أزلاً، أو قصباء مفصيًا محاسا عبر الأغمال ■ نُكُرة وأصيلا في طرفي

قىنىڭ

النهار

■ الخيرة

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِن وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ أَوْمَ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا الْآَ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَتَقِي ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْد مِّنْهَا وَطَرَازُوِّ حَنَكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيَ أَزُوجِ أَدْعِيا بِهِمْ إِذَا قَضُوْ مِنْهُنَّ وَطُراْ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ مَنْ مَنْ مَاكَانَ عَلَى ٱللَّهُ لَهُ مُ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرَا مَّقَدُورًا اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفَّى بِٱللَّهِ حَسِيبًا الْآيَ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِي رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيّنَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرَاكَثِيرًا إِنَّ وَسَبِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا اللَّهِ هُوا لَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَا يِكُتُهُ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظَّلْمُتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللهُ

■ أنجورهن مهورهن ■ أفاء الله عليك رحعه إلىث من أغيمه تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونُهُ سَلَمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا لَنَّا يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا (فَ) وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ إِنَّ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا اللَّهِ وَلَانُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَلَمُنَفِقِينَ وَدَعْ أَذَ لَهُمْ وَتُوكَ لَى عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَانَكُحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْعِدَّةٍ تَعْنُدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ إِنَّا يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَخْلُلْنَا لَكَ أَزُو جَكَ ٱلَّتِيٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَ وَمَامَلَكُتَ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّنتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَنْلَنِكَ ٱلَّتِي هَاجَرِنَ مَعَكَ وَمَلَّةً مُّ وَمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادُ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحُهَا خَالِصَكَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَامَلَكَ تَأْيَمُنُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجَ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورارِّحِيمًا إِنَّ



■ تُرْجى

تؤخر غثك أؤوي إليك تصم إليث ■ التغيّت طئت ■ عزلت الحنست = ذلك أدّنى أقر ب تَقرُ أَغْيُنُهُنَ يفر حي = رقياً حميطأ ومطنعا ■غير ٺاظرين إناة منتظرين تضحة و استواءهٔ ■ فانتشروا فتمر قوا ولا تمكُّمُوا ■ متاعاً حاحة يُتعفُّ بها

الله تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنَ عَزَلْتَ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعَيْنَهُنَّ وَلَا يَحْزَبُ وَيُرْضَانِ بِمَآءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللهُ لَا يَجِلُ لَك ٱلنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدُّلَ مِن مِن أَزْوَج وَلُو أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا الله عَنْ أَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَدْ خُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِي إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَنَظِرِينَ إِنَهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيثُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَعَلُوهُ فَي مِن وراء جِابِ ذَلِكُمُ أَطْهُ رُلِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللهِ وَلَا أَن تَنكِحُو أَزُوجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَلْمِهُ أَبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَاللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِن اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ تُبَدُّواْ شَيْعًا أَوْتُحَفُّوهُ فَإِنَّ ٱللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَاجَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ بهُتانا -فعَّلا شبيعا ، أوكادنا فصيعا إِخْوَنَهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخُوتِهِنَّ وَلَا نِسَايِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ • يُدُنين عليهنَ أَيْمَنُهُنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ويسدلي عسهن وْ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكِ مَكُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ا حلايبهن oc Walt ■ المرجفون المشيعة بالأخم الكادية العريك بهم لسنعسا خلت ■ تُقفُوا أحاله ا وأذرك

ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي ٱلدُّنيا وَالْآخِرةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا مُّ هِينَا الَّهِ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِعَيْرِ مَا ٱكْ تَسَبُوا فَقَدِ ٱخْتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُثْبِينًا الْأِنْ يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلِلِّأُزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِيك عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذُينَ وَكَاك ٱللهُ عَ فُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ هُ لَّمِ لَّرْيَنَاهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينًاكَ بهم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّهُ مَّلَّعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِ لُوا تَفْتِ عِلَا ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُوْلُمِن قَبَلُ وَلَن تَجِدَلِسُ نَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا شَيَّ

ا ضغفیں
 مثلیٰں

قۇلا سديدا

أو صدقا

عثل وتُرُكِ • فأبين

امُسَعُن أشْفقُن منْها

الحيالة فيها

■ الأمانة
 التكاليف مـ

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَمُمْ سَعِيرًا إِنَّ خَلِدِينَ فَهَا أَبْدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِيقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطْعَنَا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُوا رَبُّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبراءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَبَّنآءَ الْهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ١١ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذُوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقًا لُوا وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا ١ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّا يُصلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْلُكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَمُن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فُوزًا عَظِيمًا ١١ إِنَّا عَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ

فقد فاز فوزا عظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْامانة على السّمُورَتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ إِنَّ لِيعَدِّبَ اللّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنكِفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُقْمِنِينَ وَالْمُونِينَ وَالْمُقْمِنِينَ وَالْمُقْمِنِينَ وَالْمُقْمِنِينَ وَالْمُونَاتِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُقْمِنِينَ وَالْمُونَاتِينَاتِ وَكَانَ الللهُ مُعْفُورًا رَبِينَ وَالْمُعْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا السَامِلَالِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَاتِهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُعْمِلِينَا وَالْمُعْتِينَا السَامِلُولُونَا وَالْمُعْلِي السَامِنَا وَالْمُعْتِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُعْتَعِينَا الْمُعْتِي وَالْمُعْتِي وَالْمُعْتِي الْ

إخفاء، ومواقع الفُنْة (حركتار)
 ادغام، ومالا بِنفند

صد ۹ حرکات لزوما → مد۹ و او ۹حدوارا مدواجیه ۱ و محرکات → مد حسرکسان

## الْمُولَةُ الْمِدَانِ الْمُولَةُ الْمِدَانِ الْمُولِةُ الْمِدَانِ الْمُولِةُ الْمِدَانِ الْمُولِةُ الْمِدَانِ

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْزِ أَنَّ عِيدِ

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ مَا يَعْلَمُ مَايَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَيْ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذُرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَكِبُ إِلَّا فِي كِتَنِ شُبِينِ ١ إِيَّا فِي كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِّ أَوْلَيَاكَ لَمُم مَّغْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمٌ ١ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَتِهَكَ لَمُهُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزِ أَلِيمٌ ١ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقِّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْنَدُلُّكُرْ عَلَى رَجُل يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُرِّفَّتُمْ كُلُّ مُمَرَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿

ما يلخ
 ما يذخل
 ما يغز خ
 ما يغز خ
 لا يغز ب عثه

لا يعيث ولا يځمي عليه مثقال ذرّة

مقدار أصغر

و مُعاجزين طائس أمهم

يفوئوسا ■ رخز

أَشَدُ الْعَدَابِ • مُزُقَّتُمُ

قُطِّعْتُمْ وصرْتُم رُفاتا

په جنة ، په ځنول په
 نخشف بهم
 نځښ په څ

كسفأ: قطعاً

مُنيب: واحع إلى وربّه مُضيع

■ أُوَّى معهُ رخعي معه التّشيح

الدرن

 سابغات: دُرُوعاً و واسعة كاملة

السرد في السرد أخكم صنعتك

ق سلح الدروع • غُذُوُها شهرٌ

حريها بالعداة

 رواخها شهر حریها بالعشی
 کدلك

عين القطر: مغدا
 التحاس الدائب

يرغ منهم يمل ويغدل مهم عن طاعنه

■ محاریت
 قصوراً أومساحا،

تماثیل
 صور محسمة

جفانقصاع کیار

■ كالجواب

كالحباص العطاء. قُدُور راسياتِ

• فدور راسيات تاستاب على امواقد

■ دابّة الأرض: الأرصة التي ما كل احشب التي ما كل احشب التي

تأكل منسأته
 تأرص عصاه

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ حِنَّةً أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْآخِرَةٍ فِي ٱلْعَذَابِ وَالصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ (إِنَّ أَفَارُ يَرُولَ إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّسَأَغَسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أُونُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْأَيةُ لِّكُلِّ عَبْدِ مُّنِبِ اللهِ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُ دَمِنَا فَضَالًا يَجِبَالُ أُوِّيهِ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلْنَّا لَهُ ٱلْحَدِدَ ١ أَن ٱعْمَلَ سَيِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرُوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلْنَالَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنَ أَمْرِ نَا نُذِفَ هُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايِشَاءُ مِن مُحَرِيبَ وَتَمَثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُواب وَقُدُورِ رَّاسِينَتُ اعْمَلُواْءَالَ دَاوُدَشُكُو اَ وَقَلِيلْ مِنْعِبَادِي ٱلشَّكُورُ اللَّا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمُوتِ مَادَلَّهُمْ عَلَى مُوتِهِ

احقاء، ومواقع العنة (حركتان)
 انقام ، ومالا بُلْشل

إِلَّادَاتِ أَلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرِّبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ

أَن لُوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِتُوافِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

حَتَّى بمأربُ باليمن

ئستابان

سيل المطر

الشديد. أو السُّدّ

تمر حامص أو مُرُّ

صرَّب من الطُّرُفاء

يوع من الصبّاب

لا تستمم به

جعلناهٔ على مراجل متقاربة

أخاديث أخباراً يُتَلَهِّي بها.

ويتعجب منها

فَرُّ قُنَاهُمْ فِي البلادِ

لَقَدْكَانَ لِسَبَافِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَدًّ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالًا ■ جُنْتَانِ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلَدَةٌ طُيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ = سيل العرم الْ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلُ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ ■أكُل خَمْطٍ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ ■ أثْل اللهُ حَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلَ نُجَزِي إِلَّا ٱلْكُفُورَ اللهُ ■سڌر وَجَعَلْنَابِيْنَهُمْ وَبِيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَنَافِهَاقُرُي ظُهرَةً قَدُرُنا فِيهَا السَّيْرَ وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِ سِيرُواْ فِهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ الْآَ ■ فجعلناهُمُ فَقَالُوارَبَّنَابَعِدْبَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِّكُلِّ صَبَّادٍ ■ مَزَّ قَناهُمْ شَكُورِ إِنَّ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ إِلْلِيسُ ظُنَّهُ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا ■ مِثْقَالَ ذُرَّةِ مِقْدَارُهَا من فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ إِنَّ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلَطَن لفع أو صر ■ ظهير إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ إِلَّا خِرَةِمِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ مُعين على الخلق والتذبير عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيُّظُ ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱلله لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي

ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَالُهُ مِنْهُم مِن ظُهِرٍ (١٠)

وَلَا نَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ وَ إِلَّا لِمِنْ أَذِنَ لَهُ, حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مَ قَالُواْ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكِيرُ الله المُعَافِقُ مُن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِلْلَّهُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينِ إِنَّا قُل لاتُسْعَلُون عَمَّا أَجْرَمْنَ اوَلِانْسَعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٩ قُلَ يَجْمَعُ بِيْنَنَارِبُّنَاثُمَّ يَفْتَحُ بِيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ عُلُ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَ أَعَ كُلَّا بَلْ هُو ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَ قَافًا لَّالِكَ اللَّهَ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ قُل لَّكُورِ مِيعَادُيو مِلَّا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لَن نَّوْمِنَ بِهَاذَاٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدُ وَلُوْتَرَيِّ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مُوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّمَ يَرْجِعُ بَعْضُ هُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ الْآً

الحرب

أربل عن الفرخ الفرخ المخوف الفرخ المخوف المخوف المخوف المنسلة المخوف المنسلة المغضوبية المغضوبي

الفقاخ الفاصي العاصي والحاكث

عامّه مؤقوفوں محنوسنوں فی موقف الحساب

> يۈجىغ يۈڭ

■ مكّر الليل مكركم بنافية ■ أندادا أمُمَالًا مي الأصسام تأثيدها أَسُوُ وِ النَّدَامَةِ أخفوا الندم أو أظَّهُرُوهُ س الأغلال القيو ذ ■ مُثْرَفُوها متنعموها وأكابرها 🕳 يقدرُ يصيفه عي من يشاء ■ زُلْفی تفريبا • الغرفات اساول الرقيعة في الحمة ■ مُعاجرين طائيل أمهم يقو ٿو سا ■ مخضرون

> تُخصرُ هُمُ الرَّ رابية

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواۤ أَنَحۡنُ صَكَدَدۡنَكُمُ عَنِ ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَ كُرُ بَلْكُنتُ مِ شُجْرِمِينَ ﴿ آ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضَعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَالنَّهَارِإِذۡ تَأْمُرُونِنَا أَنْ تَكُفُّرُ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةِ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَيْجُزُونَ إِلَّامَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُ مِبِ عَيْفُرُونَ (أَنَّ وَقَالُواْ نَحْنُ أَحَدُ أُمُولًا وَأُولُدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّبِينَ (٢٠٠٠) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَبِيَّدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ إِنَّ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَنْكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندنا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَأُولَيْكِ كُلُمْ جَزَاءُ ٱلصِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِ ءَايَنِنَامُعَاجِزِينَ أُولَتِيكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُلُهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءِ فَهُو يُغُلِفُ أَوهُو حَكْيرُ ٱلرَّزِقِينَ (أَبَّ

**■ إفْكُ** كدتٌ

 کان نکیر إنکاري علیهم بالتدمیر

جنة
 ځنون

■ یقذف بالحق بُنْقی به علی الماطل

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ أَهْنَوُلاَّءِ إِيَّاكُرْكَانُواْ يَعْبُدُونَ إِنَّ قَالُواْ سُبْحَنِكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ إِنَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُ كُرْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامُواْ ذُوقُواْ عَذَاب ٱلنَّارِ ٱلِّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا لَنتَالِي عَلَيْهِمْ عَايَتُنَا بَيْنَاتٍ قَالُواْ مَاهَنَدُ آلِ لا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ عَالَازَ عَبْدُ عَالَانَ يَعَبُدُ عَالَانَ يَعَبُدُ عَالَانَ يَعَبُدُ عَالَانَ يَعَبُدُ عَالَانَ يَعَبُدُ عَالَانَ يَعَبُدُ عَالَانَ يَعْبُدُ عَالْكُولُ مِنْ إِلَيْ لِكُولُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُنْ عَلَا عَالَانًا عَلَيْ عَلَى الْعُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَالَالَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى الْعُلْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا وَقَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُمُّ إِنَّ وَمَآءَ انْيَنَهُم مِّن كُتُب يَدْرُسُونَهُ أَوْمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ ﴿ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُولَ مِعْشَارَ مَآءَ انْيَنَـهُمْ فَكُذَّبُولُ رُسُلِيٌّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١ ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بُوحِدَةً أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (اللهُ قُلْ مَاسَأُلَتُكُمْ مِّنَ أَجْرِفَهُولَكُمْ إِنَ أُجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَلَى كُلِّشَىءِشَهِ لَدُ الْآ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَقَدِفُ بِأَلْحَقِ عَلَّمُ ٱلْغَيُّرِبِ الْآ



مدُ ٦ صرحات لزومنا ﴿ مدّ ١ او ١٤ جسوارًا مدُ واجبِ ٤ او عرحات ﴿ مدّ حسركت ان ﴿ العَلَم، ومالا بُلْفَقَدُ ﴿ فَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَل



الْحَمَدُ لِلّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْكَةِ رُسُلا أُولِيَ الْحَمَدُ لِلّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْكَةِ رُسُلا أُولِيَ الْحَيْحَةِ مِنْ فَى وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلا مُمْسِكَ لَهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ اللَّهِ يَرُزُقُ كُمْ وَمَا يُسْلَقُهُ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ اللَّهِ يَرُزُقُ كُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ اللَّهِ يَرُزُقُ كُمْ وَالْعَمْتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ اللَّهِ يَرُزُقُ كُمْ مَنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو فَأَنْ اللَّهُ وَالْمُولِ فَا أَنْ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ اللّهِ يَرُزُقُ كُمْ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ اللّهِ يَرُزُقُ كُمْ مَنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنْ اللّهُ وَالْمَالِ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ هُ فَاللّهُ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ هُو فَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

فاطر
 مُندج
 ما يفتح اللهُ
 ما يُرسل اللهُ
 فائدي تُوفكُون
 فكس

تو حيده

■ قرغوا

حافوا عبد البعث

■ فلا فؤت فلا مهْرب من العداب

الثقاؤش
 ثناؤل الإيمان

والنوبه عيقدفون

ىالغيب يرجمون

بالظنون • بأشياعهم بأمثالهم من

> الكفا. • مريب

مُوقِع في الرَّينَةِ والقلق

 فلا تَغْرُ نُكُمْ فلا تخدعنك ■ الغنزوز ما يخد عُ من شيطان وعيره ■ فلا تنذهت نفسك فلا تُهْلكُ نَفْسُكُ ■ حسرَاتِ بدامات شديدةً فتثير سحاباً نحزكة وتهيحه النُّسُورُ بعُثُ الموتى من القُنُور ■ المرَّة الشرف والمنعة = يبوز يعسد ويبطل € مُعمّر

طويل العُمْر

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّتُّكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْسِكَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْغَرُورُ إِنَّ السَّيْطَانَ لَكُرْعَدُولٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَايَدُعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْعَبِ ٱلسَّعِيرِ (أَنَّ ٱلَّذِينَ كَفْرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمُ مَّغْفِرة وأَجْرُكِبِر ﴿ إِنَّ أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ فَرْءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَالْ نَذْهَبْ نَفْسُك عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٱرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كُذَٰ لِكَ ٱلنَّشُورُ ﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَالِمُ ٱلطِّيِّبُ وَالْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَيِّكَ هُوَسُورُ الله وَأُللَّهُ خُلُقًا كُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا يَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا يَضِعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُمِن مُّعَمِّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنَابِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى لَهُ يَسِيرُ اللَّا الفدوية الفدوية الفدوية الفلاوية الفلاوية الفلاوية الفلاوية المفلوجة الموادة الفلوجة الفلاوية الفلوجة الفلاوية الفلوجة الفلاوية الفلوجة الفلو

الرَّ فيمةُ على النُّواة

هو القشرة

■ قطمير

لا تزر واررة لا تخمل همل النمة
 منقلة ممل أنقتها الدُنون
 حملها

اُٹھشھا ت**رکی** تطھر می اُلکُفر والمعاصی

دنوبها التي

وَمَايَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآبِغٌ شَرَابُهُ وَهَنذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمَاطُرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهُ أُوتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِنَّ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيُلِوسَخُّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَجْرِي لِأُجَلِ مُّسَمَّى ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَّذِينَ تَدْعُوبَ مِن دُونِهِ مَايَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ١ تَدْعُوهُمْ لَايسَمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلُوسِمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ ويوم ٱلْقِيمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِ كُمْ وَلَا يُنبِيِّكُ مِثْلُ خَبِيرِ الله الله الله المُعْمَا النَّاسُ أَنتُمُ اللَّهُ عَرْآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْعَنيُّ الله ٱلْحَمِيدُ إِنَّ إِن يَشَأَيْذُ هِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخُلْقِ جَدِيدِ إِنَّ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَنْ بِنِ إِنَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيٌّ إِنَّمَانُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونِ كَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةُ وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُ لِنَفْسِدٍ . وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

■ الحرور شدُّةُ الحرّ أو الستموم ■ بالزُّ بُر مالْكُتُب المرّلة ■ کاں نکیر إنكاري عليهم = جُددٌ طرائق أمختلفة الألوال 🗷 غرابيب مُتناهبةً في السّواد كالأغربة لئ تبور د تکشد وتفسد

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ إِنَّ وَلَا ٱلظُّلُمَتُ وَلَا ٱلنُّورُ الله ولا الظِّلُ وَلا الْخُرُورُ الله وَمايسْتَوى الْأَخْياء ولا الْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِع مَّن فِي ٱلْقُبُورِ (إِنَّ إِنَّ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِأَلْحَقَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِهَا نَذِيرٌ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِيكَ مِن قَبِلْهِمْ جَآءَ مُهُمُّرُسُلُهُم بِالْبِينَاتِ وَبِالزَّبُرُ وَبِالْكِتَابِ ٱلْمُنيرِ إِنَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرِ اللَّهِ الْمُنيرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱلْمْرَتُرُأَنَّ ٱللَّهَ أَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَابِهِ عَثَمَرْتِ تُخْلِفًا أَلُوانُهُ أَوْمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمَرٌ مُّغَتَ لِفُ أَلُونُهُا وَعَلَىبِيبُ سُودٌ اللهِ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوآبِ وَالْأَنْعَمِ مُغْتَلِفُ أَلُونَهُ كُذَلِك إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَوْ أَلْ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُغَفُورُ شَيَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ جِعَارَةً لَّن تَكُورَ اللهِ لِيُوفِيهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ عَ فُورُ شَكُورُ اللَّهِ

■ منهم مقتصد مُعْتَدِلُ في أمر الديس ■ الْحز ن كلّ ما يُحْرِدُ ويغم قار المُقامَة دَارَ الإقامَةِ ، وهني الجنّة ■ نصب تعث ومشقّة ■ لَغُوبٌ إغياءً من النعب یصطرخون يستعيثون وتصيخون تشدّه

وَالَّذِي أَوْحَيْناً إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ أَوْ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْ نَامِنْ عِبَادِ نَا فَمِنْ هُمْ ظَالِمْ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلۡكِبِيرُ اللَّا جَنَّتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فيهامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلَوْلُوَّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللَّهُ وَقَالُواْ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورُ إِنَّ ٱلَّذِي أَطَّنَّا دَارَالُمُقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ لَا يَمَشُّنَا فيهانصَبْ وَلَا يَمَسُّنَافِهَا لُغُوبٌ ﴿ آَنَّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰ لِكَ بَعِزِي كُلَّ كَفُورٍ ١ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِيهَا رَبِّنَآ أُخْرِجْنَانَعُمُلُ صَلِحًا غَيْرَالَّذِي كُنَّانَعُمَلُ أُولَرْنُعُ مِّرْكُم مَّا يَتُذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَ كُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن تَصِيرٍ ﴿ إِنَّ إِلَّ اللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١

خلائف
 مُسْتخلفين

مقتأ
 أشد النعص
 والعصب
 والاحتقار

خسارا
 هلاكا و حشرالا
 أرأيتم

انجبروبي انجبروبي ا

المناب ا

 لهم شرك شركة مع الله

غرورا
 باطلا أو حداعا

جهد أيمانهم
 أعلطها وأوكدها

الفلورأ
 الماعداً عن الحل

■ لا يحيق لا يحيط أو لا يُتْزلُ

ينظرون
 ينظرون

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْمِ فَي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَجِمْ إِلَّا مَقْنَا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ شُرَكًا عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرَكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبُافَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِّنْهُ بَلَ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُ ولَّا إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِنَ بَعَدِهِ عَ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا اللَّهِ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِ جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّانُفُورًا ١ أَسْ أَسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَالْسِّيِّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّاسُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْويلًا الله الله الله المرافي قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

وَلَوْ يُوَاحِنُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكَ سَبُواْ مَاتَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِمُ شَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ اللَّهَ كَانَ بِعِبَ دِهِ بَصِيرًا فَيَ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ اللَّهَ كَانَ بِعِبَ دِهِ بَصِيرًا فَيَ



بِسُــِ أِللَّهِ ٱلرَّحْمِرِ الرَّحْمِ الرَّحْمِرِ الرَّحْمِرِ الرَّحْمِرِ الرَّحْمِرِ الرَّحْمِرِ الرَّحْمِر

يس ﴿ وَالْقُرْءَانِ الْمُحْكِمِ فِي إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَىٰ

صِرَطٍ مُسْتَقِمِ إِنَّ تَنزِيلُ ٱلْعَرِيزِ ٱلرَّحِمِ الْ الْنَدِرَقَوْمَامًا

أُنذِرَءَ ابَا وَهُمْ مَ فَهُمْ غَفِلُونَ ﴿ لَا لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيٓ أَكْثَرِهِمْ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُ نَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِي إِلَى

ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُ نَ ﴿ وَجَعَلْنَامِ البَيْنِ أَيْدِيمٍ مَسَدًا

وَمِنْ خُلْفِهِمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُصِرُنَ إِنَّ وَسُواءً

عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُ رَتَهُمْ أَمْ لَوْتُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُ نَ اللَّهِ إِنَّمَالْنَذِرُ

مَنِ ٱتَّبِعُ ٱلذِّكَرُوحُشِي ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرةٍ

وَأَجْرِكَرِم إِنَّ إِنَّا نَحُنُ نُحْيِ ٱلْمُوتِكَ وَنَكْتُبُ

مَاقَدَّمُواْ وَءَاتُ رَهُمُ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِرَ شَبِينِ الْأَلْ

حق القؤل
 نت ووحب

- isky

أيودا عصمة

أشمخون

راهغوا الرُّؤُوس عاصُو الأنصار

= سدا

حاجر ومانعا

فأعشيناهم

فالسسا أصارفه

■ آثارهُمُ

ما سىوة من حسى أو سيىء

أخصيناه

أنشاه وحمصاه

■ إمام مبيس أصل عصم

اصل عصم (النوح امحقوص)

> حركتان) فيفحيم الراء فيقية

احفاء، ومواقع العدة
 ادغاء، ومالا ملفط

مداً لا حركات ازوماً ﴿ عدالا اولالو لاجبوازاً مدا واحد لا أو محركات ﴿ مد حسر كسان وَأَضْرِبْ لَمْ مُ مَثَلًا أَصْعَبُ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ آَيُ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثَا لِثِ فَقَالُوۤ اٰإِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ إِنَّ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّنْلُنك وَمَا أَنزُلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ الْفَي قَالُولَ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ قَالُو إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمَّ لَهِ لَّمْ تَنتَهُوا لَنرُجُمَّنَّكُمْ وَلِيمسَّنَّكُم مِّنَّاعَذَابُ أَلِحُ ﴿ فَالْوَاطَنِ رُكُم مَّعَكُمْ أَيِن ذُكِّرَتُم بَلْ أَنتُمْ قُومٌ مُّسْرِفُونَ إِن وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُوْمِ أَتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ أَتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْتَكُ كُمْ أَجْرًا وَهُم شُهْتَدُونَ شِي وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُ نَ آيَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَيْخِذُمِن دُونِهِ عَالِهِ كَمَّ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْنُ بِضُرِّلاتُغُنِ عَنِّ شَفَعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنَّ إِذَا لَّفِي ضَلَال مُّبِينِ اللهُ إِنِّ إِنِّ عِامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ إِنَّ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ إِنَّ بِمَاعَفُرُ لِي رَبِّ وَجَعَلَىٰ مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ الْإِنَّ

- الله فعززنا سالت فقويناهما وسددناهما
- تطیّرنا بکم سناهمانکه
- الله طائر كم معكم شؤمكم مصاحت لكم
- يستعى
   أبستر ك في مسته
  - قطرني أندعي
- لا ثفن عني
   لا تذمغ عني



■ صيُحةً واحدة صوْتا مُهْلكُ من السماء

خامذون
 میتوں کے تخمد

الدر عا حسرة ما ويُلا أو يا تددُّما

كم أهلكنا

كتيراً أَهْلكُما • الْقُرُون

> الأمم • مُخصر و ن

محصرون لخصرهم

للحساب والحراء

■ فجَرِيا فيها

شفقًما في الأرص ■ خلق الأزواج

الأصناف والأثواع

نسلخ
 نشرة

■ كَالْغُرْجُودِ الْقَدِيمِ

كلمود عدُّق شخيه العنيق

پينبخو *د* 

يسيرون

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قُومِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِمِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ١٩ إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَاهُمْ خَمِدُونَ الْ يَحْسَرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِّ رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ الْنَا أَلَمْ يَرُوا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّنِ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ إِنَّ وَإِن كُلِّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وعَاية للمُ أَلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ الْآثَا وَجَعَلْنَا فِيهَاجَنَّت مِّن نَّخِيل وَأَعْنَب وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ إِنَّ لِيَأْكُلُومِن ثُمَرِهِ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ الْهُ اللَّهُ مَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ الْهُ خَلَقَ ٱلْأَزُوجَ كُلُّهَامِمَّا أُنَّابِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَةً لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلْهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ جَلْرِي لِمُسْتَقَرَّلُهِكَأَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ وَٱلْقَمَرَقَدَّ زَنَهُ مَنَازِلَحَيَّ عَادَ كَا لَعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ إِنَّ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمْرُولَا ٱلَّيْلُسَابِقُ ٱلنَّهَارُوكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ فَا وَءَايَةً لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُ وِلْأَنَّا وَخَلَقْنَا لْهُم صِّ مِثْلِهِ مَا يَرْكُبُونَ ﴿ إِنَا اللَّهُ أَنْ عُرِفَهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَمُهُمْ وَلَاهُمْ يُنْقَذُ نَ آلِ إِلَّا رَحْمَةً سِنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِنِ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُوا مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ فَ وَالْعَلْمُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ فَ وَالْعَلْمُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ فَ وَالْعَلْمُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ فَ وَالْعَلْمُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ فَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَيَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه وَمَاتَأْتِيهِم مِّنْءَاكِةِ مِنْءَاكِتِ رَبِّمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرض نَ النَّ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لِلَّذِينَ عَامَنُو أَنْطُعِمُ مَن لَّوْيَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَل مُّ نِ إِنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ المُن مَاينظرُونَ إِلَّاصِيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُ نَ اللهُ فَلَايسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُ كَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

المشخون
المشخون
المشوء
المأوء
الأعبب لهم
من العرق
الخصمون
المختصمون
المختصمون
الفيور
الفيور
الفيور
المخروح
الخروح
الخروح
الخروح

والحراه

المليمة الملالم

■ محركات الروما (أن مدا او 1 و او حدوارا (المحرف المحلف العدة , حركان) (المحلف المحلف المحلف

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِن ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسِلُ نَ

اللهِ عَالُوا يَوَيُلُنَا مَلِ بَعَثَنَامِ مَّرْقَدِنَّا هَذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ

وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُ نَ إِنَّ إِن كَانَتَ إِلَّاصَيْحَةً

وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيع لَّدَيْنَا مُحْضَرُ نَ ( فَ أَيُومَ لَا تُظْلَمُ

نَفْسٌ شَيْعًا وَلَا تَجْنَرُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُ نَ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

شغل
 عما سواهٔ
 عما سواهٔ
 فاکهون
 مُتلدَّدُون.
 نُو فرخون

20

الأرائك
 الشر المرتة
 العاجرة

ما يدغون
 ما يطْنُونه

أو ينمتونه

**■ المتازوا** سميروا والفردوا

عن المؤملين أعهد إليكم

أوصيكم أو

جبلاً
 حلقاً

■ اصلؤها

أذُخُلُوهَا أَوِ

قسُو حرَّها ■ فاستبقُوا الصَّراط

التدروة

= على مكانتهم

فِي أَمْكِنْتِهِمْ • نُعمَّرُهُ

أبطل عُمْرة

ئخئة و

المخلق

نَرُّدَهُ إِلَى أَرُدَلِ الْعُمُر

را في مقجيم الراء فيفله

إحفاء ومواقع العُنةُ احركتان ا
 إدعام ، ومالا ينفط

إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِفَكِهُ نَ شِي هُمْ وَأَزُورَجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ مُتَّكِدُنَ ﴿ فَي لَمُمْ فِيهَا فَكِهَةً وَلَهُم مَّايَدُّعُ نَ اللَّهُ سَلَمٌ قُولًا مِّن رَّبِّ رَّحِم إِنَّ وَأَمْتَنُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُ ذَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبَنِي عَادَمَ أَن لَّا تَعَبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُرْعَدُو مُّبِنُ إِنَّ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَاصِرَطُ سُنتَةِ مُ شَيَّةٍ وَلَقَدَأَضَلُ مِنكُرْجِبلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُ نَ إِنَّ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُن الله أَصْلُوهَا ٱلْيُومَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُّرُ كَ اللهُ ٱلْيُومَ نَغْتِمُ عَلَىٰ أَفُوهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُولَ يَكْسِبُ نَ إِنَّ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُنْصِرُ بَ إِنَّ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُ نَ الله وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخُلُقِ أَفَلا يَعْقِلُ نَ اللهُ وَمَاعَلَّمْنَ مُ ٱلشِّعَرُومَاينَبَغِي لَهُ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكَّرٌ وَقُرْءَانْ مُّبِ نُ

الله المُنذِرَمَن كَانَ حَيًّا وَيَعِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِتَ اللهُ

ذَلْنَاها سهْلة مُنْقادة مُنْقادة أَعُوالٌ و شبعة أَعُوالٌ و شبعة المُخْضُرُون

معهُمْ في الدر

هو خصيمُ
مُعالَغٌ في الحُصُومَا
عالماطل

تخصرهم

■ هي رميمٌ بالية أشد البعي

■ ملكوث
 هُو المُلْثُ التّامُ





الحرن العرن العرب العرب

يوم الدّين بارم نحره

أزواجهم: أنسامهم.

أو فرادهمة قفوهم: اخسروهم في مَوْقِفِ الحساب

اجفاء ومواقع العبة (حركتان)
 ادعاء ، ومالا بلغط

● مد ٦ حركات لروم ﴿ مدة او\$او ٦ حدوارا ● مدّ واحد، ٤ او ٥ حركات ﴿ مد حسركسسال ﴿

المُشْرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزُوجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (إِنَّ مِن دُونِ

ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْجَحِمِ (آتِ) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُهِ نَ (عَبَّ)

مَالَكُورَ لَا نَنَاصَرُ نَ آفَ إِلَى مُؤَالِيْوَمَ مُسْتَسْلِمُ وَالْآلِ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ الْمِينِ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ شَيَّ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَ نَيْ بَلْكُنْهُمْ قُوْمًا طَلِغِينَ إِنَّ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَا بِقُونَ إِنَّا فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّاعُونَ (آيَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ بِذِفِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُ نَ النَّهُ إِنَّا كُذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ النَّهُ إِنَّهُمْ كَانُو أَإِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُمْ إِنَ ﴿ وَيَهُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوا عَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ مُّعَنُدُنِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِنَ الْآَيَ إِنَّ لَا اللهُ لَذَآبِهِ وَاللَّهُ الْعَدَابِ الْأَلِيمِ ١ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُ نَ آنَ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِ مِنْ عَلَى سُرُر مُّنَقَبل نَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكُأْسِ مِّن مَعِينِ إِنْ اللهُ اللهُ وَ لِلشَّرِبِينَ الله فيها غُولُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُ كَ اللهُ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِعِينُ ﴿ كَأَنَّهُ نَ يَضُ مَّكُنُونُ اللَّهُ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ إِنَّ قَالَ قَالِهُ مِنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ إِنَّ الْمَا

عن اليجين
 من حهة احير

■ طاغین مُصرٌیں علی

مضرين على الطُّعْياب

فأغونناكم
 مدعونا إلى العني

■ المخلصين المصطفير الأحيار

■ بکأس

بحثر. أو نقدح. فيه حثر

■ منْ معين منْ شوابٍ بابعٍ من العيُون

> ■غۇل صررٌ مّا

■ يُنْزِفُون بسُكرُوں

يسكرون فتدهث عُقُولُهُمْ

قاصرات الطُوفِ
 لاينظؤن لغير
 أرواجهن

عينُ نُجُلُ الْعُيُوبِ حسائها

ایش مگئون مگئون مسئور مسئور

مد ۲ هرکات لزوماً ی مدّ۱ او او دهوازا مدّ واحد ۴ او ۵ درکات ی مد هسرکسیس لَمندیشون
 لَمنجزئیون
 وَمُخاسئیون

عنواء الججيم
 وسطها

■ **لُتُرْدِين** لتُهْلكُنى

المُخطئوين
 المُقداب مثلك

خَيْرٌ نُزُلاً
 مُنْزلاً .أو ضِيافَةً
 وَتَكْرَمَةُ

فَتَة للظّالمِينَ
 بحنة وعذابا

نهم

طلقها
 ثمرُ ها الحا، -ُ

ثمرها الحارخ مها

■ **لشؤبا** حلطا ومراحا

من حميم.
 ماء بالع عاية
 الحرارة

نفرغون

لرُّ عخون على الإسراع على آثارهم

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ ثُنَّا أَءِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُلَّالْتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ فَأَفَّا مُ فَرَّةَ اهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِمِ اللهِ قَالَ تَأْلَقُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ اللهِ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ اللَّهِ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ اللَّهِ إِلَّا مَوْنَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ آفَ إِنَّ هَنَذَا لَمُواً لَفُوزُ ٱلْعَظِمُ آ لِمِثْلِهَ نَافَلْيَعْمَلِ ٱلْعَرِمِلُونَ ﴿ إِنَّا أَذَ لِكَ خَيْرٌ نَّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّ مِ آنَ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِنظَّلِمِينَ آنَ إِنَّهَا شَجَرَةً تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ ٱلسَّيَطِينِ اللهُ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١ اللَّهُمُ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْبًامِّنْ جَمِيمِ ﴿ اللَّهُ أُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِمِ ﴿ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِمِ ﴿ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِمِ ﴿ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْحَجِمِ ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفُوْاْءَابَآءَ هُرْضَآلِّينَ ﴿ إِنَّ فَهُمْ عَلَى الْأَرْهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ إِنَّا فَهُمْ عَلَى الْأَنْ الْأَنَّ فَهُمْ عَلَى الْأَلْوَالِمَ مُهُرَعُونَ ﴿ إِنَّا لَا أَنَّ اللَّهُ مُا مُرْعُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل وَلَقَدْضَلَّ قَبْلُهُمْ أَكْثُرُ الْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَافِيهِم مُّنذِرِينَ إِنَّ فَأَنظُرُكَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ إِنَّ الْمُن إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّ وَلَقَدْ نَادَ سَنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ١٩ وَجَيَّنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِمِ اللَّهِ الْمُطْمِ

> ركبان) 🔵 نفحيم الراء 🕳 شقنة

الحقاء، ومواقع الغبة حركتان)
 الاعام، ومالا بلقط

• مد ۴ حرکات بروما ● مد۴ و۱۶و ٦حـوارا
 • مدواحد ۶ او ۵حرکات ● مد حــرکتـــان

وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ الْإِنَّ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ اللَّهُ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِ ٱلْعَالِمِينَ الْآَثِ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْأَخْرِينَ اللَّهُ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِهِ أَلِا بْرَهِيمَ الْآَبُ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ عَاذَاتَعُبُدُونَ ( اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهَ اللهِ المَا المِلْمُ المَا المِلْمُ المِلْمُلْ الله فَمَاظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ فَيَظَرَنَظَرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ١ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ﴿ فَا فَنُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِينَ ﴿ فَا فَإِلَّا ءَالِهَامِمُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُمُونَ إِنَّ مَالَكُو لَا نَنطِقُونَ إِنَّ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِالْيَمِينِ إِنَّ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ إِنَّ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا نُنْحِتُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقًا كُمْرُ وَمَا تَعْمَلُونَ الَّهِ عَالُوا ابْنُوا لَهُ ابْنَيْنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (إِنَّ فَأَرَادُوا بِهِ عَيْدًا فَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (إِنَّ فَيُ الْجَحِيمِ اللَّهُ وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (أَنَّ الرَّبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلْحِينَ اللهُ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامِ حَلِيمِ اللهِ فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَى ۚ قَالَ يَكَأْبَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ الْأِنا اللَّهُ مِنَ السَّابِينَ

المحرب المحرب 20

■ شيعتِهِ أثباعِه في أصْلِ الدّين

■ أإفكا
 أكدما

فنظر
 تأمَّل تأمُّل
 الكامِلين

لكفرهم فراغ إلى آلهتهم

مَّال إليها حفْيَةً لِيُخطِّمُهَا

ضرباً بالْيَمِين
 مالْقُوة

■يز أفون يُسْرِعُونَ

■ بَلغ معة السَّغي درحة العمل معة

احقاء، ومواقع العنة (حركتان
 ادغام، وهالا بلقط

صد ا حركات اروما مدا او ااو احدوارا
 مد واحد او دركات مد حركتان

استشده استشده الأفره تعالى مرّعة على مرّعة على المخبين المنتجة على المنتجة المبين المنتجة ا

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ إِنَّ وَنَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِم رُ الْإِنَّا فَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْ مَا يَا كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ الْأَنَي إِنَّ هَذَالْمُوَ ٱلْبَلَدُ الْمُبِينُ إِنْ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ الْإِنَّ وَتَرَكْنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ النَّ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ النَّ كَذَٰلِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ بَيتًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ النَّنِ وَبَرَكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ شَيْ وَلَقَدْمَنَ مَا عَلَى مُوسَى وَهَـُرُونَ اللَّهِ وَنَعَيْنَهُمَا وَقُومَهُمَامِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ ٱلْعَلِينَ الله وَءَانَيْنَاهُمَاٱلْكِنَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللَّهِ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّهِ وَتَركُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخرين ﴿ إِنَّ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَى وَهَـُرُونَ الله إِنَّاكَذَلِكَ بَعْزى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَاٱلْمُؤْمِنِينَ الْآَلُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ المُرْسَلِينَ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا نَنَّقُونَ إِنَّا أَنَدْعُونَ بِعُلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ اللهُ اللهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّءَ ابَا يِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ الْخَلِقِينَ

تُحضيرهم الزّبانية للعداب الياسين إلياس أو إلياس وأتباعه ■ الْغابرينَ الباقين في العداب ■ دَمُّونَا الآخرين أُهْلِكُنَاهُمْ المصبحين داجلين في الصَّا ■أبق: هرب المشخون: المنا ■ فساهم

= لَمُحْضَرُونَ

فقارَ غ من في الفُلْكِ ■ المدحضين المغلوبين بالقرعة

 فَالْتَقِمةُ الحوثُ أبتلعه

= هُو مُلِيمٌ آتِ بما يُلامُ عليه فَنَبَذُناهُ بِالْعَرَاء

طرَ حُنَاهُ بِالأَرْضِ القصاء

■ يقُطين قيل : هو القُرْ عُ المعروف

■ إفكهم كذبهم

■ أصطفى ألحتاز

فَكُذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْإِنَّ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ الْأَنَّا وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْآلَا سَلَمْ عَلَى إِلْ يَاسِينَ الْآلَا إِنَّا كَذَلِكَ بَعْزى ٱلْمُحْسِنِينَ (إِنَّ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (إِنَّ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ فِي ٱلْغَدِينَ فِي ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ فِي وَإِنَّكُو لَنَكُرُ لَنَكُرُ وَنَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَبِالْيُلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآلِي إِذْ أَبِقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الْأَلَى فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ فَالنَّقَمَهُ ٱلْخُوتُ وَهُوَمُلِمُ ﴿ فَا فَلُولَا أَنَّهُ كَانَمِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَكِنَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ كَانَمِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ الله فَنْبَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ النَّهِ وَأَنْبَتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ الْنَا وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِا ثَهِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ الْنَا فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ فَأَسْ مَفْتِهِمْ أَلِرِبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ إِنَّ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَةَ إِنَاثَا وَهُمْ شَهِدُونَ إِنَّ أَلآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لِيَقُولُونَ إِنَّ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ النَّهُ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَينِينَ النَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ

ا سلطانً حُحَّةً و بُرُ هال

■ الْجنّة

الملائكة

= إنهم

لمحضرون إِنَّ الْكَمَّارِ

لمحصرون للتَّار

ابفاتنين

بمصلين أحدأ

■ صال الجحم داحتها

■ الصافون

أنفسا في مقام العبادة

المُسِبِحُون

المرهون الله تعالى

عي السوء

■ بساحتهم

ىقىائهم

والمراد مهم

 ربّ العزّة الْعَلبة و الْقُدْرَة

مَالَكُوزَكِفَ تَعَكُّمُونَ الْإِنْ أَفَلَانَدَكُّرُونَ الْإِنْ أَمْ لَكُو سُلْطَنْ مُّبِيثُ النَّ فَأْتُوا بِكِنْبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ النَّهِ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ

نَسَبَأُ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْإِنَّ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا

يَصِفُ نَ النَّهِ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ النَّا فَإِنَّا فَإِنَّا كُرُومَا تَعْبُدُونَ النَّهُ

مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَيْدِينَ آتِ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَدِي اللَّهِ وَمَامِنَّا إِلَّا

لَهُ مَقَامً مَّعَلُّومٌ إِنَّ الْنَحْنُ اصَّافُّ نَ اللَّهِ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسِبِّحُ نَ

عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّ فَكُفُرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُ نَ إِنَّ وَلَقَدْ

سَبَقَتْ كَامِنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ الْمُمْ الْمَنْصُولُ نَ ﴿ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّ

جُندَنَا لَهُمُ ٱلْعَلِبُونَ الرُّبُ فَنُولٌ عَنْهُمْ حَتَّى حِبنِ الْأَبْ وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوفَ

يُصِرُونَ الْآلِالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْرَاكُ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ

صَبَاحُ ٱلْمُنذُرِنِ اللَّهِ وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِنِ اللَّهِ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ

يُصِرُونَ ﴿ اللَّهُ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُ نَ إِنَّ الْعِرَّةِ عَمَّا يَصِفُ نَ إِنَّ

وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ



تكبُّر عَن الحَقِّ ■ شِقَاقِ محالفة لله ولرسوله = كم أهلكنا كثيرا أهلكنا ■ لات حين ليس الوقث وقت = عُجَابٌ بليغٌ فِي الْعَ ■الملأ منهم الوُ حُوهُ من فريش ■ آمُشُوا سييروا على

> طربفنكم اختلاق كذِبٌ وافتراءٌ م

الأسباب المعارج إلى السماء السماء

■ جُنْدُ مُحْتمعٌ حفيرٌ مُساعًة عليرً

■ ذُو الأَوْتادِ الحُمودِ أو الماسي القويتُتُنْ

أصحاب الأيكة
 النقعة الكثيفة
 الأشحار

ما ينظر
 ما ينقطر

ما ينتظر • صي**ُحةً واحدةً** 

لفحة المغث • فواق

• فواق نَوقُفِ قَدْر ما بين الحلمتين

قطنا
 أصيبا م

العداب

سه او ه مرکاب رؤ مد خسرکنسس کی ک

ه ذَا الأيد القُوَّة في الدِّيس ٱصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَأَذْكُرْعَبْدَنَا دَاوُدَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّا ثُلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّا ثُلْأَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَأَوَّا ثُلْأَيْدِ اللَّهِ اللَّهُ وَأَوَّا ثُلْأَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَأَوَّا ثُلْأَيْدِ اللَّهُ وَأَوَّا ثُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّلَّالِي اللَّالَّلَّالِلَّا لَا ال ■ إِنَّهُ أَوَ اب رحًا عُ إلى الله تعالى إِنَّاسَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ ذِلْعَشِيِّ وَأَلْإِشْرَقِ (إِنَّ وَأَطَّيْرَ ◄ بالعشى والإشراق آخِر النُّهار عَشُورَةً كُلَّلُهُ وَأُوَّابُ إِنَ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتِيْنَا مُ ٱلْحِكْمَة ووقت الشروق وَفَصَلُ ٱلْخِطَابِ إِنَّ ﴾ وَهَلَ أَتَمَكَ نَبُوُّ ٱلْخَصِمِ إِذْ تَسُوَّرُوا ٱلْمِحْرَبُ إِنَّ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاقُ دَفَقَرِعَ مِنْهُمَّ قَالُوا لَا تَخَفَّ ■ شدذنا مُلُكة قو يباه بأساب خَصْمَانِ بَغَي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِأَلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ ■ الْحكمة: السُّوة ■ فصل الخطاب وَاهْدِنَا إِلَى سَوْآءِ ٱلصِّرَطِ (أَنَّ اللهِ الْحَدَا أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً ما به القصيل بين الحق والناطا تسؤرُواالمخراب وَلِي نَعْجَةُ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَرَّنِي فِي ٱلْخِطَ بِ ١ علوا سورة ويرلوا إليه ■ يَغِي يُعْضُنَا لَقَدْ ظُلُمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَغي تُعدُّي وطلم ■ لا تُشطط : لا تح في خُكُمكُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِلْ ■ سواء الصراط وسط الطريق مَّاهُمُّ وَظَنَّ دَاوُ دُأَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأَسْتَغَفَرَرَبَّهُ وَخُرَّرَاكِعَا وَأَذَابَ المستقيم ا الله عَهُ وَاللَّهُ ذَالِكُ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلُفَى وَحُسُنَ مَعَابٍ محدة

■ أكفلنيها الرلّ لي عنها

= عزب

علسي وقهربي

الخلطاء:الشركاء

■ فَتَنَّاهُ

ابتليناه وامتحناه

رَاكماً: سَاجداً ش

أَنَّابُ: رَجْع إلى

خُسْنَ مَآبٍ: حُسْنَ مَرْجِع في الآخرة

إِنَّ يَكَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَالْحَمْ بَيْنَ ٱنتَّاسِ

بِالْحُقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهُوَى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ

عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ أَبِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَبِ إِنَّ

■ فَوَيْلُ: هَلاك ■ أَوُّابُ: كَثِيرُ

الرُّجُوعِ إليهِ تَعَالَى الصَّافناتُ: الحيو إ الواقفة على ثلاث

وطرف حافرالرابعة الجياد: السّراعُ والسوائق في الْعَدُو

أُخبَيْثُ: آثَرْثُ

■ حُبُ الخير حُبُّ الخَيْل

■ عن ذِكْرِ رَبِّي لأجله تعالى تقوية لدينه

 تَوَارَتُ بالحجاب غَايَتُ عن البصر

> ■ فطفق فشرغ وحعل

**= بالسُّوق:** بسيفايها

 قتتًا سُلْمان التليناة والمتحناة

شِقَ إِنْسال وُلِد لهُ

■ أنبّاب: رُحَعَ إلى الله تعالى

= رُخاءً حَيْثُ أصاب: ليُّنَةُ أَو

مُنْقَادَةً حَيْثُ أَراد ■غُوَّاصٍ: في الحُر لاستخراح نمائس

 الأصفاد: الْقُبُود أو الأعلال

■ بنُصْب وعَذَاب بتعب وضرأ

 اركض برجلك اضرب سا

الأرض = هَذَا مُغْتَسُلُ

مَاء تَغْتُسِلُ بِهِ، فيه شِفَازُك

وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا بَطِلّا ذَالِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ اللَّهُ أَمْنَجُعَلُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ كُالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ بَعْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ الله كَنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَّدَّبِّرُواءَ اينيهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُولُ ٱلْأَلْبَابِ ١ وَوَهَبْنَالِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعُمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَقَّابُ الْمُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ إِلْعَشِيّ الصَّافِنَاتُ ٱلْجِيادُ الْآ فَقَالَ إِنَّ الْمُعْلَقِ الْمُ الْمُ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَبِّي حَتَّىٰ تُوارَتْ بِٱلْحِجَابِ الْآ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْحُابِ الشُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ البُّهُ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمُنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ ، جَسَدًا أُمَّ أَذَبَ إِنَّ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبُ لِي مُلْكًا لَّا يَأْبَغِي لِأُحَدِمِّنُ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ (وَ اللَّهُ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ النَّ وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءِ وَغَوَّا صِ الْآَيَ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ الْآَيَ هَذَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنَ أَوْأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَ بِ (أَنَّ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَعَ بِ إِنْ وَأَذْ كُرْعَبُدُنَا أَيُّوب إِذْ نَادَى رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطُنُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ إِنْ ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَامُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ اللَّهِ

قلصة من قضتاب وأولى الأيدي أصْحَابُ الْقُوْةِ فِ الدِّين =أخلفناهم بخالصة تحصطناهم بخصلةٍ لا شرب بيها وقَاصِرُ اللهُ الطُّرُفِ لا يَنْظُرُ نَ لغير أزواجهن ∎أثرَ ابُ مستويات في الشباب والحسن وتفاد القطاع وفناء يَصْلُونها يدُخُلُونها أو يقاسول خرها

الْمِهَادُ
الْمِهَادُ
الْمِهَادُ
الْمِهَادُ
الْمِهَادُ
الْمِهَامُ الْمِهَامِ
الْمِهَامُ الْمَوَارَةِ
الْمُوارَةِ
الْمُهَامُّ على المُعَالِمُهِمْ
الْمُهَامُ الْمُهَامِهِمْ
الْمُواجُ : أَصْنَافَ
الْمُواجُ : أَصْنَافَ

جَمْعُ كَثِيفٌ المُقْتَحِمِّ مَعَكُم النَّارَ فَهُراً النَّارَ فَهُراً النَّارَ فَهُراً لا رُحُبِتُ بهم النارُ ولا السَّعَتُ

ت صَالُوا النَّارِ أُ دَاخِلُوهَا أُو مُقَاشُو خَرَّهَا

وَوَهَبْنَالُهُ وَاللَّهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ النَّ وَخُذْبِيدِكَ ضِغْتَافَاضُرِب بِهِ وَلَا تَعْنَتُ إِنَّاوَجَدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ إِنَّ وَأَذَكُر عِبْدُنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَالْأَبْصَرِ (إِنَّ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ١ إِنَّا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأُخْيَارِ ١ وَأَذَكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفَلِّ وَكُلِّ مِّنَٱلْأُخْيَارِ ﴿ الْكُاهَا وَكُلِّ مِنَالِا لَهُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسنَ مَعَابِ (إِنَّا جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوكِ النُّ مُتَّكِئِنَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةً وَشَرَابِ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ إِنَّ هَنَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ إِنَّ هَنَذَالَرِزْقُنَامَالُهُ مِن نَّفَادٍ (أَنَّ هَنَذَا وَإِنَّ لِطَّنِعِينَ لَشَرَّمَتَابِ الْ جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا فَيِثْسَ أَلِهَا دُ الْ هَا هُذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعُسَّاقٌ إِنَّ وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ مَأْزُوجُ إِنَّ فَالْمَالِهِ الْزُوجُ الْمِ هَنَدَافُوجٌ مُتَّفَنَحِمُ مَّعَكُمُ لَامَرْحَبَاجِمُ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلدَّرِ (أَقَ قَالُواْ بِلُ أَنتُهُ لَا مُرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَيِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ قَالُواْرَبُّنَامَن قَدُّمَ لَنَاهَ نَذَافَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ اللَّهِ

احفاء، ومواقع العبة حركتا
 ادعاء، ومالا بلغط

وَقَالُواْ مَالَّنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ١ سِخْرِيًّا أُمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصُرُ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلدَّرِ اللَّهُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّرُ (اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَّرُ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَّرُ (اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمِ الللللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفَّرُ (إِنَّ عَلَى هُونَبُوًا عَظِيمُ اللهُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ إِلْمَالِ ٱلْأَعْلَلَ إِذْ يَخْنَصِمُونَ إِنَّ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَانَذِيرٌ مُّبِينٌ إِنْ إِذْ قَالَ رَبُّك لِلْمَلَيْهِ كَدِ إِنِّ خَلِقً بَشَرًامِّن طِينٍ (إِنَّ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِ رُّوجِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ اللهُ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِلْلِيسَ أَسْتَكُبُرُوكَانَ مِنَ ٱلْكُفِرِينَ اللهِ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ أَسْتَكُبُرْتَ أَمْ كُنت مِنَ ٱلْعَالِينَ الْإِنْ قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنِ أَمَّ خَلَقَنْنِي مِن نَّارِ وَخَلَقَنْهُ مِن طِينِ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ اللَّهُ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّنِ اللهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الْإِلَّا قَالَ فَإِنَّكُ مِنَ ٱلْمُنظِرِنَ إِنَّ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ إِنَّ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغُوينَهُمُ أَجْمَعِينَ آلَ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهُ

سِخْرِيًا
 مَهْرُوءَ بِهِمْ
 زاغث عنهم

راحت عليم مالتُ علهم ■ الغالين

> المستحقين للعُلُوَّ والرَّفْعة

> > ■ رجيمٌ طريدٌ

ر. • فأنظرني أمهلي

۽ فيعِزَتِك مسئنطانك

وقفرك • لأغوينَهُمْ

لأصنهم

المتكلفين
 المتصنعين
 المتقولين
 غلى الله

قَالَ فَأَ لَحَقُّ وَأَلْحَقَّ أَقُولُ ( فَهُ كَا لَأَمْلاَنَ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن بَيِعكَ مِنهُمْ أَجْمَعِينَ ( فَهُ قُلُ مَا أَسْعَلُ كُوْعَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِن لَلْتَكِلِّفِنَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ( فَهُ قُلُ مَا أَسْعَلُ كُوْعَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِن لَلْتَكِلِّفِنَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ( فَهُ وَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَلَمِينَ ( فَهُ وَ لِنَعْلَمُنَ نَبَأَهُ بَعَدَ حِينٍ ( فَهُ وَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَلَمِينَ ( فَهُ وَ لِنَعْلَمُنَ نَبَأَهُ بَعَدَ حِينٍ ( فَهُ وَ النَّعْلَمُ فَا لَكُونُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْ

## سِوْرَةُ النَّهُ الْمُحْدِرُ الْمُحْدِرُ الْمُحْدِرُ الْمُحْدِرُ الْمُحْدِرُ الْمُحْدِرُ الْمُحْدِرُ الْمُحْدِرُ المُحْدِرُ المُحْدِرِ المُحْدِرُ المُحْدِرِ المُحْدِ

بِسَ اللهُ الرَّمْرِأَ اللهِ اللهُ الرَّمْرِأَ اللهِ اللهُ الرَّمْرِأَ اللهِ اللهُ الرَّمْرِأَ اللهِ

تَنرِيلُ ٱلْكِنْبِ مِن ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَكَيْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

الذين الذين الدين الدين المحكما له المحكما له تقريباً المحكمات ال

الطلمة

ا مد ۱ حدرکات لروسا به سر۲ او ۱۶ و جموارا به اختااه، ومواقع الفَنَّة (حرکتان) به نا است واحد ۱ او ۵ حرکات به سرکسان به ادام ، ودلا بعقط به ادام دارد با مقط

وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلْيُلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ

كُلُّ يَجْرِي لِأَجِلِ مُّسَمَّى أَلَا هُوَالْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ الْ

خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْس وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَمِ ثُمَنِيَةَ أَزُوجَ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَ يَحَكُمُ خَلْقَامِّ البَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ١ إِن تَكْفُرُو فَإِنَّ الْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُو يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (١) ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلِا سَنَ ضُرٌّ دَعَارَيَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُو ۚ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيْضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلنَّارِ اللَّهُ أَمَّنْ هُوَقَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيُلِسَاجِدًا وَقَابِمَا يَحُذُرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةً رَبِّهِ قُلْهَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ

أَنْرَلُ لَكُمْ

 أَنْشَأُ وأَحْدَثُ

 لأجلِكم

 الإبل والبقر

 والضأب والمعز

 ظُلُمَاتٍ قَلَاثٍ

 والرَّحِمِ

 والمَشِيمَةِ

 فَانِّي تُصْرُ قُونُ

 نَكيم



لا تنزر وازرة
 لا تخمل
 نفس آبنة
 منيبا إليه
 زاجعا إليه

مُسْتَمِيثاً به عُوُّلَهُ نِعْمَةً

أَعْطَاهُ نَعْمَةُ عظيمةُ • أَنْدَاداً

أُمْثَالاً يعبدُهَا مِنْ يعبدُهَا مِنْ

دُونِهِ تعالَى • هُوَ قَانِتٌ

 هو قانت مطبع خاضع

آناة اللَّيْلِ
 ساغاته

ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبُّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ

وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُوكِيُّ ٱلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَ بِ إِنَّ

 ظُلُلٌ من النّار أطباق مها ، كثيرة متراكمة ■ اجْتَنبُو ا الطَّاغُو ت الأوثاد والمعتودات الباطلة = أَنَـابُوا إِلَى اللهِ رخعوا إلى عبادته وحذه ■ حقّ عَليْهِ وخب وثثث عليه لهُمْ غُرف مارل رفيعة في الحدة فَسَلَكُهُ يُنَايِعُ أَدْ خَلَّهُ فِي عُيُونِ وُمَجَارِي ه پهيخ

الهيخ يُمْسِي إلى يُمْسِي إلى أقصى عايته يخعلُه خطاماً يُصِيِّرُهُ فَتَاتاً مُتَكِيِّرٌ أُ

قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيم اللهُ أُعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي إِنَّ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِدٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِدٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِدٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِدٍ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللّ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمِمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١١ هُمُ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلْ مِن ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِهِمْ ظُلُلُ ذَلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَعِبَادِ فَ تَقُونِ إِنَّا وَالَّذِينَ ٱجۡتَنَبُوۡا ٱلطَّعُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنابُوۤ الِكَ ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشۡرَيٰ فَبُشِّرْعِبَادِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَ لَهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِنَّا أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ الْإِنَّا لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُفْ مِن فَوْقِهَا غُرَفْ مَّنِيَّةٌ تُجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِعَادَ ١ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ بِنَابِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُعْنَلِفًا أَلُوَنُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكُهُمُ صَفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللَّهِ اللَّهُ لَبَب اللَّهُ الم أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَى نُوْرِمِّن رَّيِّهِ فَوَيْلُ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيِكَ فِي ضَلَالُمُ مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيِكَ فِي ضَلَالُمُ مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيِكَ فِي ضَلَالُمُ مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكِكَ فِي ضَلَالُمُ مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكِكُ فِي ضَلَالُ مُ مِن فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِن فِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهِ الللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ الللْهُ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللللْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ ٱللَّهُ نَزَّلُ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَا مُّتَشَبِهَا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّمِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَ دِ إِنْ أَفْمَنَ يَنَّقِي بِوَجْهِدِ سُوَّةً ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَقِيلَ لِظَّلِمِينَ ذُوقُولَ مَاكَّنَّمُ تَكْسِبُونَ اللَّهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَذَ هُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيثُ لَايشَعُرُ فَ إِنَّ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلَّخِرْيَ فِي ٱلْحَيْدِةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُوكَانُو أَيَعْلَمُ نَ إِنَّ وَلَقَدْ ضَرَّ بِنَالِانَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَل لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُ ۚ نَ ١ اللَّهُ وَانَّا عَرَبِيًّا غَيْرَذِي عِوَج لِعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الْأَيَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكًا أَهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بِلَ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ اللهُ اللهُ

كِتَاباً مُتَشَابِهاً
 في إعجازه

و هدایته و خصائصه

مَثَانِي
 مكْرراً فيه
 الأحكام

والمواعظ وغيرهما

تَقْشعِرُ منْهُ
 تَضْطَرِبُ
 وتْرْئعِدُ من
 منيتِه

■ الْخِزْيَ الذُّل والهوانَ

■ عِوَجٍ الْحَتِلافِ

واختلال واضطِراب

■ مُتَثَاكسُونَ مُتَنَاز عُون مُتَنَاز عُون

شرِسُو الطّباع

اسَلُماً لِرَجُلِ خَالِصاً لَهُ من الشركة

مَنْوَى لَلْكَافِرِينَ لَلْكَافِرِينَ مَقَامً لَهُمْ لَهُمْ لَهُمْ اللهُمْ أَخْرُوبِي اللهُ أَخْرُوبِي كَافِي فِي حميع اللهُ أَمُورِي كَافِي فِي حميع أَمُورِي مَالِيكُمْ أَمُورِي مَالِيكُمْ أَمُورِي المُنكِكُمُ مَالِيكُمُ المُنكِكُمُ المُنكِكِكُمُ المُنكِكُمُ المُنكِكِكُمُ المُنكِكُمُ المُنكِلِينِ المُنكِلِينِ المُنكِلِينِ المُنكِلِينِ المُنكِلِينِ المُنكِلِينِ المُنكِلِينِ المُنكِلِينُ المُنكِلِينَ المُنكِلِينَ المُنكِلِينَ المُنكِلِينَ المُنكِلِينِ المُنكِونِينِ المُنكِلِينِ المُنكِلِينِ المُنكِلِينِ المُنْ المُنكِلِينِ المُنكِلِينِ المُنكِونِ المُنكِونِينِ المُنْ المُنكِونِ المُنكِونِ المُنكِونِينِ المُنكِونِ المُنكِونِ المُنكِونِ المُنكِونِينِ المُنكِونِ المُنكِونِ المُنكِونِ المُنكِونِ المُنكِونِ المُنكِونِ المُنكِونِ المُنالِقِينِ المُنكِونِ المُنالِقِينِ المُنالِقِينِ المُنالِقِينِ المُنالِقِينِ المُنالِقِينِ المُنالِقِينِ المُنالِقِينِ المُنالِقِينِ المُنالِقِينِينَ المُنالِقِينِ المُنالِينِينِ المُنالِقِينِينِ المُنالِقِينِ المُنالِقِينِ المُنالِقِي

يحث عليه

اللهُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْجَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوى لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ الْآَبُ لَهُم مَّايشَآءُ ونَ عِندَرَيِّم ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ (أَنَّا لِيُ حَفِّراً لللهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمُ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُو يَعْمَلُونَ (أَنَّ الْيُسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُحُوفُونَكَ بِأَلْنِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِل ٱللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَ دِ الْآَ وَمَن يَهْدِ ٱللهُ فَمَالَهُ مِن مُضِلَّ ٱلْيُسَ ٱللهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفَ مِ الْآَ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَتُم مَّاتَ لْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّهِ عَ أَوْأَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ اللَّهُ قُلْ يَعُوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَمِلُ فَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلٌ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ

اشمأزات
 والقنضت
 عن التوحيد
 فاطر
 مُبْدع
 يُحْسَبؤون

يَطُنُّون

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكُوك فَلِنَفْسِهِ أَوْمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ أَوْمَا أَنتَ عَلَيْهِم بوَكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ مَ أَفَيْمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَبُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِمُ سَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِّقُومِ يَنْفَكُّرُونَ إِنَّ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أُولُو كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا قُلِللَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعاً لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ فَا وَإِذَا ذُكِرَ أَلِلَّهُ وَحَدُهُ ٱشْمَأَزَّتَ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ فَاللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بِينَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُو فِيهِ يَغْنَلِفُونَ شَ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا قُنْدَوْ أَبِهِ مِن سُوءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ

> 🌰 تفخید الراء 🌰 فنطة

إحفاء ومواقع العُنة (حركتان)
 ادعام ، ومال بلغط

ف سد ۲ حــرکات برومــاً ﴿ بدرٌ ۲ و و ۴ حــواراً ﴿
 ف درکات﴿ ف بدرکات﴿ ف بدرکاتِــــان ›



السَّامِحرين المستهزئين بديمه وأهله وكتامه

أَوْتَقُولَ لَوْأَتَ ٱللَّهَ هَدَيْ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ مَدَيْ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَتَ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِدِينَ ﴿ بَالِي قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَتِي فَكُذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ وَيُوْمَ ٱلْقِيمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودٌةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوي لِّلْمُتَكَبِّرِنَ إِنَّ وَيُنَجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُولَ بِمَفَازَتِهِمْ لَايَمَتُ هُمُ ٱلشُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَذُن اللَّهُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءً وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْء وَكُلُ اللَّ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُ، نَ إِنَّ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهَدُنَ إِنْ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَيِنً أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْآَبُ بَلِ ٱللَّهَ فَاعْبُدُوكُ مِن ٱلشَّكِرِنَ اللَّهُ عَرِي اللَّهُ حَقَّ قَدُرهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ ثُهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطُوِيَّتُ إِيمِينِهِ أَسُبَحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُ فَ اللَّهِ

رحُعةً إلى الدئيا 🗷 مثّو ئی للمُتكبُّرين مأوني ومُقامٌ لَهُمُ ■ بمفازتهم ىھۇرھىم وطفرهم بالنعية ■ له مقاليدُ مفاتيح حرائن ■ ليخبطن غملك ليبطلن عملك ■ مَا قُلَدُوا الله مَا عَرَفُوهُ . أؤماعظموة ■ قَيْطِنْـتُهُ منكة ■مطُو يَاتُ مخموعات كالسحل المصوتي

کرة

الفرو الفرو ماب فضع الكتاب أغطيت صحف لأرمام لأرمام فمرأة منفرقة

> = نتبوًأ شرل

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أَخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيامْ يَنْظُرُونَ الْمُ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِرَجِهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ وَجِيءَ وِ النَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ يَنْنَهُم دِ لَحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْ وَوُفِيَّتُ كُلُّ نَفْس مَّاعَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُ نَ اللَّهُ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ اللَّهِ جَهَنَّمَ زُمُرًّا حَتَّى إِذَاجَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنْهُ ٓ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلْمِنَكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَاْ قَالُوا بَلِي وَلَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ الله قيل أدْخُلُو البوب جَهنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفِئُس مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِنَ اللَّهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَزَنَهُا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدُخُلُوهَا خَلِينَ ﴿ ثَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَدُخُلُوهَا خَلِينَ ﴿ ثَنَّا وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِ نَ الْآ

**۳ خافین** مُخدفیں مُحیطیں



■ غَافِرِ الذَّنبِ سَاتِره

قابِلَ التُّوْبِ
 التُّوْبَةِ من الذُّئب

ذي الطول
 أعسى .

أو الإنعام فلا يغرزك

فلا بحدعُك ■ تقلُّهُمُ

■ تقلبهم تنفُّنهٔم سالمین عامین

ليد حضوا
 ليتطلوا ويريدوا

۔ **۔ حقَث** وحنث

قهم عذاب
 الْجحيم
 اخمطْهُمْ مه

وَتَرَى ٱلْمَلَامِ كُهُ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِأَلْحَق وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ

## المُولِة عَافِلًا عَافِلًا اللهِ اللهِ

بِسُ لِللَّهِ أَنَّ مُرَالًا عِيدِ

حَمْ إِنَّ تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِمِ إِنَّ عَافِرِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِمِ اللَّهِ الْعَافِرِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

فَلايَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَدِ الْ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ

نُوجٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهُمَّتُ كُلُّ أُمَّةِ بِرَسُولِهِمْ

لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُوا فِ لَبَطِلِ لِيدُحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذُتُهُمُّ لِيكَ خِضُوا بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذُتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَعِقَابِ (أَقُ وَكَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى فَكَيْفَ كَانَعِقَابِ (أَقُ وَكَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى

قَلَيْفَ هَا رَفِي وَلَدَلِكَ حَقَّتَ عِلَمَ رَفِي فَعَلَى عِلَى اللَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَبُ الذَّرِ (أَنَّ اللَّذِينَ يَعِمْلُونَ الْعَرْشَ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَبُ الذَّرِ (أَنَّ اللَّذِينَ يَعِمْلُونَ الْعَرْشَ

وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ

لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رَّحْمَةً وَعِلْمًا

فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَأَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَا بَالْجَعِم اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

احقاء، ومواقع العنة حركتان
 ادعاد، ومالا بلقط

● مد ۴ هـرکان ترومنا ● مد۱ اوغاو ۱ هـوارا ● مدّواهد ۶ او ۵ حرکانا ● مد جــرکنـــار المقت الله عصنة الشديد المنيب بنوث من النترك النترك بنوت من ينوم المتلاق يؤم القيامة ولم المرون أو حار يحون من المنود المنو

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتُّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ اَبَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّعَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّعَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُمِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبُّنَا أَمُتَّنَا ٱثْنَايُنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهُلَ إِلَى خُرُوجِ مِن سَبِيلِ إِنَّ ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُواْ فَالْحُكُمْ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ إِنَّ هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ وَيُنَزِّلُ ـ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ الثَّا فَادْعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلُوْكِرِهَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّا رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِينُذِريومَ ٱلنَّلَاقِ (إِنَّ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ (أَنَّا

ٱلْيُوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُومَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لدى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِنظَّ لِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَابِنَهَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللهُ وَٱللَّهُ يَقَضِى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَىءَ إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّهِ ﴿ أُولَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمَّ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللّهِ مِن اللّهِ مِن وَقِ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم دِ الْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ آَنِ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَمَنَ وَقَرُونَ فَقَالُواْ سَحِرُ كَذَّابُ إِنَّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقَتْلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ وَٱسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَا فِي ضَلَالِ اللهِ يؤم الآزفة
 يؤم القِيَامة
 الختاجر

الحناجر التراقي
 والحلاقيم

كَاظمِينُ
 ممسكة على
 الغم والكرب

• حميم، قريب مُشْفق

خائنة الأغين
 النظرة الحائنة
 منها

■ واقي دافع عم

دافع عهم العداب المشخيوا

ساءهم استُقُوهُنَ الحدمة

ضلال
 صیاع ونظلاب

غَذْتُ بِرِيَى
 تَعَالَى
 عاليي عاليي
 عاليي عاليي
 عاليي عاليي
 عدانه
 ما أُريكُمُ
 ما أُنيرُ عينِكُمُ
 عادتهمُ
 عادتهمُ
 يؤم التناد
 يؤم التناد
 عاصم

مانع ودافع

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِ أَقَاتُلُ مُوسَىٰ وَلَيْدُعُ رَبُّهُ ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذُتُ بِرَيِّي وَرَبِّحُمْ مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّرِ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنَهُ وَأَنْقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّك ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِيكُ صَادِقًا يُصِبِّكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّ بُ شِي يَقُوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظُهِ بِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أُرَىٰ وَمَآ أَهَدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَدِ ١٩ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّتْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَبِ إِنَّ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِّلْعِبَدِ (أَنَّ وَيَنْقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يُومَ ٱلتَّنَادِ (آثِ يُومَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمُ وَمَن يُضِلِلُ لللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَدِ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِن أَللَّهِ مِنْ هَدِ اللَّهُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَدِ اللَّهُ

مُرْتَابٌ
 شَاكُ في دِينهِ
 بغير سُلْطان
 بعير سُلْطان
 بعير سُلْطان
 عطم حداهُم
 نغصا
 عطم حداهُم
 نغصا
 عطم عداهُم
 نغصا
 عطم عداهُم

خسيرال ، ملاك

وَلَقَدْ جَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّاجَآءَ كُم بِهِ حَتَّى إِذَاهَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَنِ أَتَنَهُمُ كُبُرَمَقُتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّ رِقَيَّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهُ مَنْ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ إِنَّا أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَى إِلَى مُوسَىٰ وَ إِنِّ لَأَظُنُّهُ كَذَبًا وَكَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلَ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ شَ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُومِ أُتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (الْمَا يَقُومِ إِنَّمَا هَندِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيَا مَتَنعُ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ الْآَثَ مَنْ عَمِلَ سَيَّئَةً فَلَا يُجَزِّي إِلَّا مِثْلَهَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجَزِّي إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِر أَوْأَنْثِ وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولَيْهِكَ يَدْ خُلُونَ ٱلْجَنَّةُ يُرُزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابٍ ١



■ لا جرم حقّ وسب أوْ لا محالة

النس له دغوةً مُستحابةً أو

استحابة دغوه

مردنا إلى الله
 رخوعنا إليه

تعالی • حاق

أخاط أؤ نزل

غُدُوا وغشياً
 صباحاً ومساءً
 أو دائماً

ر مُغنُون عنا دافعُول أو حاملُول عنا

﴿ وَيَنْقُومِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ تَدْعُونَنِي لِأَحْفُورُ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لى به عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَفَّرِ ﴿ اللَّهِ لَاجْرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دُعُوةً فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُّنَّا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّادِ النَّ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِلْعِبَادِ إِنَّ فَوَقَنْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (إِنَّ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ إِنَّ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلنَّارِفَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّ اللَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُوۤ الْإِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَأَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّانصِيبًامِّنَ ٱلنَّارِ الله قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ إِنَّا كُلُّ فِيهِ آ إِنَّ ٱللَّهُ قَدْحَكُمْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِلِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمَا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (أَنَّ)

> نفضم الراء منتاذ

احفاء، ومواقع العبة احركتان!
 ادعاء، ومالا بنفط

هد ۲ حرکان دروسا ﴿ مد۲ او ۱ او ۳حـوارا مدّ واجب ٤ او هحرکان ﴿ مدّ حـــرکتــسان

الْمُلائكة الأشهاد الْمُلائكة والرُّسُلُ والمُومنون والرُّسُلُ عَمْدُرِثُهُمْ أَو عَمْدُرُثُهُمْ أَو عَمْدُرُثُهُمْ أَو عَمْدُرُثُهُمْ أَو اعتدازهم عندازهم طرمي التهار والإنكار أو دائما أو دائما خَحَةِ وارْهان خَحَةِ وارْهان

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم و لَبَيّنَتِ قَالُوا بَلَيْ قَالُواْ فَ دُعُوا وَمَادُعَتُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلْمُلَّا لَلْمُلْعُلَّ لَلْمُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَ إِنَّا لَنَنْ صُرُرُ سُلَنَا وَلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَ وَٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَدُ إِنَّ يُوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّرِ (أَنَّ وَلَقَدْءَ النَّيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَا بَنِيۤ إِسۡرَءِيلَ ٱلۡكِتَابَ ﴿ وَا مُدَىٰ مُدَىٰ وَذِكْرَىٰ لِأَهْ لِي ٱلْأَلْبَنِ إِنَّ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرْلِذَ أَبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِّكَ بِالْعَشِيّ وَ أَلِابْكَ رِنْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالَتِ ٱلله بِعَايْرِسُلْطَنِ أَتَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبْرُ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِ رُ اللهِ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُمِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُ وَنَ اللَّهُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ وَنَ اللَّهُ وَمَا يَسَتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ ٱلْصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِي عُ قَلِيلًا مَّانْتَذَكُّرُنَ الْمُ

داخرین
 صاعریں أدلاء
 فأنی ثؤفگون

فكيْف تُصْرُفُون عن عنادته

> يُؤفك يُصُرف عن الحقَّ

■ فتبارك الله

تعالى . أو كثر حَيْرُهُ وإحْسانُهُ

أسلم
 أشاد وأخلص

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيــُةً لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْتُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُو إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُولُ فِيهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُ نَ اللَّهُ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُو فَأَنَّ تُؤْفَكُهُ نَ الله يَعْمَدُونَ كَذَلِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُو إِعَايَتِ ٱللَّهِ يَعْمَدُونَ اللهُ الله عَلَى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطِّيِّبَتِ ذَلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارِكَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ هُوَٱلْحَيُّ لِآ إِلَهُ إِلَّاهُوفَ دُعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ الْفَالَمِ فَاللَّهِ وَكُلَّ الْعَالَمِ فَا لَ إِنَّ نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِي ٱلْبِيِّنَتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ اللَّهِ الْمَالِمِ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَلْغُوَّ الشُّدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مِّن يُنُوفَّى مِن قَبَلُ وَلِنَبَلْغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُعْمِى وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ اللَّهِ ٱلْمُرْتَرِ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُولُ بِالْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلُنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيسُجَرُونَ اللَّهُ مُمَّ قِيلَ لَمُهُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُّواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَّدَعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ الْآلِاللَّهُ الْكَفِرِينَ الْآلِاللَّ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ اللَّهِ ٱدْخُلُواْ أَبُوكِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَ أَفَيِئُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِنَ إِنَّ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ فَ إِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفَيَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ الْإِنَّا

 لَتَبْلُغُوا أَشْدُكُمُ كَمالَ عَقْلَكُمْ وقوتكم ■ قضى أمراً أرادة أنى يُصْرفُون كيف يُعْدَلُ بهم عن الْحقّ ■ الأغلال القُيُودُ ■ الحميم الماء البالم سهاية الحرارة = يسجرون يُخْرِقُون طاهرا وباطنا = تـفرځون سطرون وتأشرون = تمرخون تتوسعُون في الفرح والبطر ■ مشوى المتكبرين

مأواهم

ومقامهم

■ حاجةً في صُدُورِكُم أَمْرُ أَ ذَا بَالَ تَهْتَمُونَ به فمَا أَغْنَى عِنْهُمُ

فَمَا دَفَعَ عَنْهُمُ

🛥 خاق بهم أحاط . أو ئۆل بېم

و زاؤه بأسته شَدَّةً عَذَابِنَا

> ا خولت مصت

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَامِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْك وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجَكَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ وَلِتَ بِلْغُولَ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُودِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُهُ نَ آنَ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ فَأَيَّءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللَّهُ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَينظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓ أَكَثَرُمِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغُنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّا جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَتِ فَرِحُوا بِمَاعِنَدُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوابِهِ يَسْتَهُرْءُ وَنَ (اللهُ فَلَمَّا رَأُوۡ إِنَّا سَنَاقَا لُوۡ اَءَامَنَّا بِأُللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ إِنَّ فَكُمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُّهُمْ لَمَّا رَأُوْ بَأْسَنَّا سُنَّا مُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُ نَالِكُ ٱلْكُفِرُنَ (مِنْ)

## المُورُقُ فَصَّالَتَا اللهِ اللهُ ال

حمد الله تَنزِيلَ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِمِ اللهُ كِنْبُ فُصِّلَتَ ءَايَتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقُومِ يَعْلَمُ نَ ﴿ يَكُ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ

أَكَثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُ نَ إِنَّ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ

مِّمَّالَدُعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرْ وَمِلْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ جِمَابُ

فَعُمَلَ إِنَّنَاعَمِلُونَ ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرِيِّثُلُّكُمْ يُوحَى إِلَىَّ

أَنَّمَا إِلَهُ كُور إِلَهُ وَحِدُّ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ

لِلْمُشْرِكِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكِ ، قَ وَهُم بِالْآخِرَةِ

هُمْ كَفِرُ نَ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمْ

أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُ نِ إِنَّ ﴿ قُلُ أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ

ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَحَعَلُونَ لَهُ وَأَندَادَا ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

وَجَعَلَ فِهَا رَوَسِيَ مِن فُوقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُو تَهَا فِي

أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ لِلسَّآبِلِينَ إِنَّ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِي دُخَانُ المّ

فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أُتِيَاطُوعًا أَوْكُرُهَا قَالَتَاۤ أَتَيْنَا طَآبِعِينَ إِنَّ اللَّهُ



■ أكثة

أعطية حنقية ■ رفرٌ

صمة وثقل

= حجابً ستر وحاحز

في الدِّين

■ ويُل هلاك وحشرة

 غير مملون عير مقطوع عبهم

= أنداداً أمتالاً من

الأصساء تغندونها

■ رواسي حالاً ثوالت

= بارك فيها كثر حيرها

ومنافعها = أقرّ اتها

أرزاق أهلها

■ سَوَاءً تامّات

■ استوى

غمد وقصد هی دُخانٌ كَالدُّخَانِ

■ فقضاهٰنَ أحكم حنفهل ■ أۇ حى كؤد أو دئر ■ أنذر تُكُمُ صاعقة عَذَاياً مُهْلِكاً ■ ریحاً صرْصراً شديدة البرد أو الصوت ■ أيّام نحسات مشئومات ■ أخرى أشدُ إدلالا ■العذاب الْهُو ل المهيس ■ فَهُمْ يُوزِغُونَ

> سوالهه، بيحمه، تواليهم

فَقَضَ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَنِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيز ٱلْعَلِيمِ إِنَّ فَإِنَّ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَثُمُودَ اللَّهُ إِذْ جَاءَ تُهُمُ ٱلرُّسُلُمِ كَبِينِ أَيْدِيهِمْ وَمِنَ خَلْفِهِمُ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْ كُدُّ فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُ نَ (إِنَّ فَأَمَّا عَادُ فَأَسْتَكُبُرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرُوْ أَتَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَسُدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ الْ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًاصَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نِّحِسَاتِ لِنُدُدِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوِةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ إِنَّ وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰعَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ اللهِ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُوا يَنَّقُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُرِنَ ﴿ اللَّهِ الْمَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُوْ اِيعُمَلُونَ الْ

تستنرون تستخفون

طنئتُمْ
 اغتقدتُمْ

أرداكم
 أهٰلككم

مثوی لهنم
 مأوی و مقام
 لهنم

يستغتبوا
 بطلنوا إرصاء
 ربهم



■ المُعتبين المُحابيس إلى ما طسُوا

قيضنا لهم
 هيأما وستشا
 لهم

حق عليهم
 وحب وثبت
 عليهم

■ ٱلْغُوّا فِيهِ اتتُوا باللَّغُو عبد قراءته

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدِيُّمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْ وَمَا كُنتُ مُ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُرُ وَلا أَبْصَرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّاتَعْمَلُونَ الله وَذَلِكُمْ ظُنُّكُو اللَّذِي ظُنَنتُ مِرَبِّكُمْ أَرْدَكُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ثَبُ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثُوكَ لَأُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهِ هُ وَقَيْضَ نَا لَمُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَّابِيْنَ أَيْدِيمَ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ الْ أَي وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانْسَمَعُوا لِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَالْغَوْافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُ نَ إِنَّ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواعَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ذَاكِ جَزَاءُ أَعْدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَمُهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِجْزَاءً مِمَا كَانُوا بِنَايَنِنَا يَجْعَدُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا آرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَالًا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَالْإِسِ نَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ١

ه مَا تَـدَعُون ما تطلُّبُوں . أَوْ تتمون ¥# . مُرلاً . أو ررُقاً وصيافة • ولتي حميم صديقٌ قريبٌ يهنئه لأمرك ■ ما يُلقَاها ما يۇتى ھدە الحصلة الشريمة ■ ينز عنك يصيتك . أو يصرفك وسوسة . أو صارف ■ لا يستأمّون لا يَمْلُونَ التُّسْبِيحَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْمِكَ أَلَّا تَحَافُوا وَلَا تَحْزُنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَ كُونَ إِنَّ خَيْنُ أُولِياً وَكُمْ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ ١ اللَّهُ نُزُلًا مِّنْ غَفُورِرَّحِم اللَّهُ فَرُلًا مِّنْ غَفُورِرَّحِم الله وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ آتِاتًا وَلَانَسْتُوى ٱلْحُسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِالِّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بِيُنَكَ وَبَيْنَهُ عَدُوَّةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّىٰ هَا إِلَّاذُوحَظٍّ عَظِيمٍ آتَ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَنْعُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْمَا وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱليُّ لُوَالنَّهَ ارُوَالشُّ مَسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسَجُدُوالِشَّمْسِ وَلَا لِلْقَصَرِ وَاسْجُدُوا لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ فَإِنِ ٱسْتَحْبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنْ دَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَايسْعُمُونَ ١ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل



وَمِنْ ءَايَنِهِ إِنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهۡتَرَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِى ٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْآَا إِنَّا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَهُنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ٱعْمَلُوا مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِ لَذِّكُرِ لَمَّا جَآءَهُمَّ وَإِنَّهُ لَكِنَبُّ عَزِيزٌ اللَّهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمِ حَمدِ إِنَّ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّامَا قَدْقِيلَ لِرُّسُلِ مِن قَبَّلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ (ثَنَّ) وَلُوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لُولًا فُصِّلَتْ ءَايَنُهُ مَا أَعْجَمِيًّ وَعَرَبِيٌّ قُلْهُ وَلِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدَى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُّوهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بِعِيدٍ إِنَّ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَى ٱلْكِئَبَ فَخْتُلِفَ فِيهِ وَلُولًا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِبِ (فَ) مَّنْعَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ الْآ

■ خاشعة ياسة متطاسة ■ اهْتزَ تُ تحرّ كتّ بالثبات

> ■ ربث التفحث وعنث ■ يُلْحدُون

يميلون عن الحقّ والاستقامة اغجمياً

بلعة العجم في آذانهم وقُرُ صممٌ مانعٌ

 أو عليهم عمني طُنْمةٌ و شُنْهةً

■ مريب مُوقع ِ في الريبة والقلق

أكمامها
 أوعيها
 آذناك

أخر باك محيص مفرب ومفرّ

■ لا يسأمُ الإنسانُ

لايملُّ ولايفُتُر •فيتُوسٌ

> كثير اليأس =غليظ

شدید انای بجانبه

نباعد عن الشُّكُر بكُنيَّته

■عريض كثير أسسمرً

= أَرَ أَيْتُمْ

أخسروسي • الآفاق

أقطار السُّمَواتِ والأرْض

■ مزيّة

شَكَ عَظيم

الله عِنْ وَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَغَرُّجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا اللهِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَغَرُّجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَاتَحُمِلُ مِنَ أُنتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَ آءِى قَالُوٓ أَءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدِ (اللَّهُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِّن مِّحِيصٍ الْمِنا اللَّهُ لَّا يَسْتَهُ ٱلْإِنسَ نُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ الْ إِنَّ وَلَهِنَّ أَذَقْنَ لُهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِلْ بَعْدِضَرّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَالِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَيِن رُّحِعْتُ إِلَى رَبِي إِنَّ لِي عِندُهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنِيِّ ثُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ اللهِ قُلُ أَرَءَ يُتُمِّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنُ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (أَنَّ سَنُرِيهِمْ ءَايَلِتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ( اللهُ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةِ مِن لِقالَ وَبِهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُعِيطًا (فَ)



■ يَتَفَطَّرُ ن يتشقق مي عطمته تعالى ■ أولياء معبو دات ير عمون تصرتها لهم ■ الله حفيظ عليهم رقیتٌ علی أعمالهم ومحاريهم ∎بو کيل بموكول إليك أمرهم المُ الْقُرِي مگه ؛ أي أهنها ■ يؤم الجمع يوم القيامة ■ الله أنيت إليه أزحع

> في كُلِّ الأُمُور

يُكثّر كُمْ به بالتوالد

مفانيع حراش.

يُصيفه على مر

ىيُن وسنَ ئَكُمُ

دين الموحية ٠ ه هه ديل

عفيم ه سق

تصفهي لمايته

يزحغ ونفشل

عدوة ، صب عدليا

لموقع في لرَّسه

والقنق

أرة المهج احستقيم ■ لا خجة لأمطحة

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا يذرؤ كم فيه وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزُوا جَايَذُ رَؤُكُمْ فِيدِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ لهٔ مقالید وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ إِنَّ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ■ يقدر يَنْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ إِنَّ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِ إِبْرَاهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَّ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ • شرع لكم وَلَانَنَفَرَّقُوْ فِيهِ كَبُرَعَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللهُ أقيموا الذين يَجْتَبِيَ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ إِنَّ وَمَا الساء ∎ کئر نَفَرَّقُو إِلَّامِ كَ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ■ يختى إليه سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُّسَمّى لَّقَضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِنَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْ لُهُ مُرب إِنَّ = بغيا بيلهم فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا نَبَّعِ أَهْوَاءَ هُمْ وَقُلْءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلَ س مريب بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ استقم لَاحُجَّةَ بِينْنَا وَبِيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بِيْنَنَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْنَنَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْنَنَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

· خَجَتَهُمْ داحصاً ناصبةٌ رائعةً ■ الميران العلب والتسوية مُثلققُون منها ح تُعُول منها مع اعسائهم ١٠ ■ يُمارُون في يجادلون فيها ■ لطيفٌ بعباده بَارُّ زَفيقٌ بهم خُونُ الآخوَة m رۇضات الجنات ء ملادها

الساعة

ثوابها

محاسبها

وَ لَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ جُعَّنَّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَرَبِهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبْ وَلَهُمْ عَذَابُ شَكِيدً اللهُ اللهُ اللَّذِي أَنزَلَ الْكِنابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَّ وَمَا يُدُرِيكُ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِبُ إِنَّ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَ لَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَل بَعِيدٍ إِنَّ ٱلَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَل بَعِيدٍ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَ يَشَآمُ وَهُوَ ٱلْقُوى أَلْعَزِرُ الله من كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُلَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَانُوَّتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِمِن نَصِيبِ إِنَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَ اشْرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَلَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَسَّاتِ لْمُم مَّايشَآءُ ونَ عِندَريبِهِم ذَلِكَ هُوَ أَلْفَضْلُ ٱلْكَبرُ اللَّهُ

پفترف
 بخسب
 لبغوا
 لبغوا
 نوشعاله
 نقدر
 نقدد

المد المحسرات 19 ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُو وَعَمِلُو ٱصَّلِحَتَّ قُلَّا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمُودَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَر يَفْتَرِفْ حَسَنَةً نَّرْدُ لَهُ فِيهَا حُسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُرُ رُبُّ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا إِ ٱللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكُلِمَتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ الْ الْحَالَةِ عَلِيمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ ٱلسِّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْعَ لُهُ نَ ﴿ وَإِلَّهُ مَا نَفْعَ لُهُ نَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ وَالْكُفِرُونَ لَمُنْمَ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الرِّرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِ يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرُ بَصِيرٌ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْعَيْثَ مِ الْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُرَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِدُ اللَّ وَمِنْ عَالِيْهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَثَ فِيهِمَامِن دَآبَةً وَهُوعَلَى جَمْعِهِمُ إِذَايَشَاءُ قَلِيرٌ الْ وَمَا أَصَبَحَهُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِارٍ إِنَّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِر وَلِيّ وَلَانَصِرِ اللهُ

ار) 🌑 بغضم الراء





الجوار
 السُّفُنُ الجاريَة
 كالأغلام

كالُجبالِ أو القُصُور • فيظُللن رواكد

> ئۇابت ئۇيقۇن ئۇلگۇن بالرىخ

دُعاصِته **ا محیص** مید سامی

ناند ب

الفواحش
 ما عصبه فُلخه
 من لُدُنوب
 أَمْرُ هُمْهُ شُوري

سساه (« ن فيه اضامهُمُ الْعَيْ مالهُمُ الصَّمَ

■ ينتصرون شقشون

ه ينغود اغساره د

وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكُ لَأَعْلَىمِ ﴿ آَتُ إِن يَشَأْيُسُ كِن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظُهْرِوْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ المُرْبُ أَوْيُوبِقُهُنَّ بِمَاكُسَبُو وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ النَّ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَلِنَا مَا لَهُم مِن يَحِيصِ (أَنَّ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَلْعُ ٱلْحَيَرَةِ ٱللَّهُ نَيَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرُواً بِفَي لِلَّذِينَ ءَامَنُو وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتُوكُلُ نَ إِنَّ وَ لَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كُبَّيِرا أَلَّا ثُمْ وَ لَفَوَحِشَ وَإِذَامَا عَضِبُوا هُمَّ يَغْفِرُ نَ ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهُمْ وَأَقَامُوا ٱصَّلَوٰهَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّا وَأَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُهُمْ يَنْفُصِرُ إِنَّ الْآيَ وَجَزَّرُ السِّيَّعَةِ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْعَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ انْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَيْكَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّ السَّبِيلُ عَلَى كَلُهُ لَذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِهُ إِنَّ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ الله وَمَ يُضَلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِن ابْعَدِهِ وَتَرَى الظَّلِمِينَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّمِن سَبِيلِ

خاشعین
 خاصعس
 أسعیانین
 من طرف خفی
 تنخریت
 صعب
 نخیایه
 نکیر
 نکیر
 نکیر
 نکیر
 فرح بها
 هرح بها
 هرح بها

وَتُرَاهُمُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّي يَظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُو الْنَفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلطَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُنْقِيمٍ اللَّهِ وَمَاكَاتَ لَمُم مِّنْ أَوْلِيآ } يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ إِنَّ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا مَرَدَّلَهُ مِن ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِّ مَّلْجَإِيوْمَهِ ذِوَمَالَكُم مِّن نَّكِيرٍ اللهَ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَاقَدُّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَىٰ كَفُورُ الْآَلِي لِللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَايشاء يَهُ بُ لِمَن يَشَاء إِنَانَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ أَن اللَّهُ كُورَ اللَّهُ أَوْيُرُوِّجُهُمْ ذُكُرَانَا وَإِنكَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ فَا كَانَ لِبَشَرِأَن يُكَلِّمَهُ أُسَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآي جِمَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَايَشَآءُ إِنَّهُ عَلَيُّ حَكِيمٌ (أَنَّ)



وَكَذَا لِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ مَدِّرِي مَا ٱلْكِئْبُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ عَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِناً وَإِنَّكَ لَتُهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهِ صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ أَلاَّ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُ رُرْقِ

النَّحْرُفِيُّ النَّحْرُفِيُّ النَّحْرُفِيُّ النَّحْرُفِيُّ النَّحْرُفِيُّ النَّحْرُفِيُّ النَّحْرُفِيُّ

بس لِللهِ الرَّمْوارِيِّ مِ

حمّ ١ وَالْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ١ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَبِ لَدَيْنَا

لَعَ إِنَّ حَكِيمٌ ١ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلدِّكْرَصَفَحًا

أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ﴿ وَكُمْ أُرْسَلْنَامِن نَّبِيِّ فِي

ٱلْأُوَّ لِنَ إِنَّ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِيِّ إِلَّا كَانُواْبِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

الله فَأَهْلَكُنَا أَشَدُّمِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ

﴿ وَلَإِن سَأَلْنَهُ مِ مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمُوتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ

خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ

مَهدا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ١

قُرْآنا أُوْرِحُمة

■ الإيمانُ النترائع لتي لا لعلم إلا بالوحي

 أم الكتاب النَّهُ م المحقوط أوالعنب لأرلتي

■ أفنضربُ عنْكُم برس وسلحي

■ الذُّكُر القرآن أوالوخي

■ صفحا إغراصا عنكمة

 كنم أزسلنا كتيرا أأسسا

 الأؤلين الأمه السلقه

 مثل الأولين فصنتهم أنعجسه

فرشا للاستقر

علشه طرفا ستنكونها

■ مَاءُ بِقُدر بتقدير محكم = فَأَنْشَرْ نَا بِهِ فَأَحْبِينَا بِهِ ■ خلق الأزُّواج أوجذ أصناف المخلوقات وأثواغها ■ لِتُسْتُؤُوا تَسْتَقِرُوا ■ مُقُربين مُطِيقِينَ ضَابطين = أصَّفَاكُمُ بِالْبَنِينَ أخلصكم وتحصُّكُمْ بهم = كظيم مَمْلُوءٌ غَيْظاً وغَمّا إنشأ في الحلية يربّى فِي الزّينَةِ والنقمة ■ الخِصام المخاصمة والجدال = نخرُصُونَ یکدبو ن = أُمَّةٍ

مِلَةٍ وَدِين

وَلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تَخْرَجُ نَ إِنَّ وَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْرِينَ ٱلْفُلْكِ وَالْأَنْعَمِ مَاتَرُكُمُ نَ إِنَّ لِتَسْتَوْا عَلَى ظَهُورِهِ ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلْنَاهَذَا وَمَاكُنَّالَهُ مُقَرِنِينَ ﴿ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِهُ نَ إِنَّ وَجَعَلُو لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَّءًا إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَكُفُورٌ مُّبِينُ إِنَّ أَمِ أَتَّخَذَمِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُم بِٱلْبَنِينَ شَ وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُّهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظُلَّ وَجَهُهُ مُسُودًا وَهُوكَظِمُ اللَّ أُومَ يُنَشَّوُ ال ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلِّخِصَامِ عَيْرُمُبِينٍ ١ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتِمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَا اللَّهِ دُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَدَ يُهُمْ وَيُسْعَلُونَ إِنَّ وَقَالُوالُوسَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَاعَبُدُنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (أَنَّ الْمُ عَالَيْنَ هُمْ كِتَبَامِّن قَبِلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمُسِكُونَ شَيَّ بَلُقَالُوا إِنَّا وَجَدْنَاءَ ابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةً وَ إِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّهُ مَتُدُونَ (إِنَّا)

ان) 🌰 نفخیم الراه

إخفاه، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغاد ، وبالا تُلقظ

) مدًا ٢ هـركات لزوماً 🔵 مدًا اولااو ٢ هـوازا مدواهت لا او ٥ هـركات ؒ مد هـسركســـار

وَكَذَلِكَ مَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُّوهَا إِنَّا وَجَدُنَّاءَ ابَآءَ نَا عَلَىٓ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَىٓ ءَاثَرِهِم مُّقْتَدُونَ إِنَّا ا قَلَ أُولَوْجِنْ تُكُرُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَد تُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَ كُرُقَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُونَ إِنَّ فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ آنَ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ سَيَمُدِينِ اللهُ وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيدِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ بَلْ مَتَّعْتُ هَنُّولاتِهِ وَءَابآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينُ ١ وَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَذَاسِحُرُ وَإِنَّابِهِ كَفِرُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ ﴿ اللَّهُ الْهُرَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بِعَضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَّخِذَ بِعَضْهُم بَعْضَاسُخْرِيَّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (١٠) وَلَوْلا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًامِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ الْآلَا



قال مُترفوها
 منعموها
 المنعمسون في
 شهواتهم
 الله براءٌ

بريءٌ ■ فطرني

أُندعبي ■ عقبه

القَرْيتين
 مكة والطائف

سُخرِيّاً
 مُسخّراً و
 مُسئةخدماً و

■ معارج مصاعد ودرحات

یظهرون
 یصمدوں
 ویژنقوں

أخُونا أو زيئة أو زيئة من يغش من يغش ويغرض ويغرض المنافئة
 المقيض للا أنسان المنافئة

ئستَبْ أَوْ ئبخ لهُ لله قرين

ا له قرين مصاحت لهُ لا يُفارقُهُ

 إنّه لذكر لشرف عظيم وَلِبُيُوتِهِمْ أَنُوْبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ الْآيَ وَزُخْرُفَا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَ عُ ٱلْحَيَرَةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةُ عِندَرَيِّك لِلْمُتَّقِينَ الْآَثُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْيَن نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَنَا فَهُوَلَهُ قَرِينٌ ﴿ إِنَّا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ وَنَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَاجَاءَ نَاقَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِنْسَ ٱلْقَرِينُ اللَّهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الْآيَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهُدِى ٱلْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَال مُّبِينِ فَإِمَّانَذُهَبَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ أَوْنُرِيَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّ فَتَدِرُونَ الْكَيْ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَذِكُرُ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ إِنَّ وَسَتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبِّلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَدَّ يُعْبَدُونَ ١٩ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِنا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ فَقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ إِنَّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَايَنِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (إِنَّ)

نفحیم الراء
 نفیة

احفاء، ومواقع انعنة (حركمان)
 البغام ، ومالا بلفظ

سد ۱۱ حرکات اروسا ← سد۲ او ۱۱ و ۱ حوارا
 مد واجب ۱۶ و هجرکات ← مد حسرکنسال

■ يَنْكُنُون يَتْقُصُونَ عَهْدُهُمُ ■ هُوَ مَهِينٌ صنعيف حقير يقصب بكلامه مقروبين به يُصدُّقُونَهُ ■ فاستخفّ قَوْمهُ وحذلهم صعيمي العقول أعصبونا أشد قدُوة للكُفّار في العقاب مئلاً للآخرين عبرة وعطةً لهُمْ

■ يين

■ مُقْتُر نِينَ

■ آسفُونا

العصب ■ سلفاً

= يُصدُّون يصحود فرحا وصحكأ = قۇم خىصمون شداد الحُصُومةِ

بالباطل III مثالاً

آيةً وعبرة كالمثل ■ لجعلنا مِنْكُمْ

ىذلكم . أو لولَّدْنَا مِكُمُّ

وَمَانُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ أَوَأَخُذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُوا يَكَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ ﴿ فَكُمَّا كُشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُنُ فَن اللهُ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَعَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِينًا وَلَا يَكَادُيُ إِنَّ الْآَقُ فَلُولَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةً مِّن ذَهَبِ أَوْجَآء مَعَ مُالْمَلَتِ عِلَى مُمْقَتَرِينَ ﴿ وَإِنَّ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَا فَكُمَّاءَ اسَفُونَا ٱنْفَقَمْنَامِنْهُ مِ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ شَ ﴿ وَلَمَّاضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَهِ مَثَلًا إِذَا قُومُكُ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْءَ أَلِهَتُنَا خَيْرُ أَمْرُهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قُومٌ خَصِمُ نَ (٥٠) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِ بِلَ الله وَلُونَشَآءُ لَجَعَلْنَامِ مُ مَّلَيِّكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَغَلُّفُونَ ١

وَإِنَّهُ لَعِلْمَ لِّسَّاعَةِ فَلَاتَمْتُرْتَ بِهَاوَ تَبِعُونِ هَذَاصِرَط المِلْمُ للسّاغة يُعْلَمُ قُرْنُهَا سروله ا فلا تنفترُنَّ بها فَلا تَشْكُلُ و فيامها • فزيل فلاك . أو خسرة فحأة · الاخلاءُ الاحباء ■ تحبرون تسرون سرورأ ظاهرأ أتحواب ■ أقذاح لا عُرى

مُسْتَقِيمُ إِنَّ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱشَّيْطَنَّ إِنَّهُ لَكُرُ عَدُوٌّ مَّبِينُ الله وَلَمَّا جَآءَ عِيسَى إِ لَبَيِّنَتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم إِ لَحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلَّهِ فَتَّقُو ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ هُورَبِّي وَرَبُّكُمْ وَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ الْأَحْزَابُ مِ أَبَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِمِ إِنَّ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَهُ وَهُمُ لَايَشْعُرُونَ إِنَّ ٱلْأَخِلَّةُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقًّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّا يَعِبَادِ لَاخُوفْ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَعَزَنُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِعَايَتِنَا وَكَانُو مُسْلِمِينَ إِنَّ أَدْخُلُو ٱلْجَنَّةَ أَسُّمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْبَرُونَ إِنَّ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَاف مِّن ذَهَب وَأَكُوابُّ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيَثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ إِنَّ لَكُرُ فِيهَا فَكِهَةً كَثِيرَةً مِّنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ لَا لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُعَنَّهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (إِنَّ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ) وَنَادَوْ يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّكِثُونَ الْإِنَّ لَقَدْ جِتْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكُثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ (١٠٠١) أَمُ أَبْرَهُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ الْآَيُ أُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَانْسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَعُولُهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ إِنَّ قُلْ إِن كَانَ لِرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ اللَّهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايصِفُونَ اللَّهُ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوا لَعَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ وَتَبَارِكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلْيَهِ تُرْجَعُونَ الله وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَبِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤَفَّكُونَ الْإِنَّ وَقِيلِهِ عِنَرَبِّ إِنَّ هَـُؤُلَّاءِ قَوْمٌ

لا يُفتر عنهم
 لا يُخففُ عهم

■ مُبْلِسُون حريبوں من

شِدَة اليأسِ
التَّقْصِ عَلَيْنَا
لِيُمثِنا

أَبْرَمُوا أَمْراً
 أُخْكَمُوا كيداً

■ نجواهُمْ تباحيهمْ فيما بينهم

 يخوضوا يدخلوا متداخِل الباطل

آبارَك الذي
 تعالى أو تكاثر
 خيْرهُ وإحْسَائهُ

فألى يُؤفَكُونَ
 فَكَيْفُ يُصْرُفُونَ
 عن عِبَادَتِهِ ثَعَالَى

■ وقِيلِهِ وقولِ الرِّسُولِ

فاصفح عَنْهُمْ
 فأغرض عنهم
 سلامٌ

مُتَارَكَةً وَتَبَاعُدُ عن الْجِدَالِ

احت، ومواقع العبة (حركتان) في منا الله العام ومالا ملفط في العام ومالا ملفط

● سـ ٦ جبرکات لروما ● مد۲ او۶ و ٦ جـوارا ● مدواجد ٤ او ۵ جرکات ۞ سـ حـــرکســـار

لَّا يُؤْمِنُونَ الْإِنَّ فَأَصَفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الْإِنَّ

## سِنورَةُ اللَّجْنَانِ عَلَى اللَّهُ ال

بِسُ لِللهِ الرَّمْ الرَّهِ الرَّمْ الرَّهِ الرَّمْ الرَّهِ الرَّهِ الرَّمْ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ ال

حمّ ﴿ وَٱلْكِتَابِٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ مُنْ وَأَلْكُمُ فِي لَيْلَةِ مُنْ رَكَةً إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ مُنْ مُنْ وَيَهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِمٍ ﴿ اللَّهُ مُنَا فَهُ اللَّهُ مُنْ وَيَهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

السّميعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا

إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَيُمْعِي وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ

وَرَبُّ ءَابَا يِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ

اللهُ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ إِنَّ يَغْشَى

ٱلنَّاسَ هَاذَا عُذَا كُ أَلِيمٌ إِنَّ اللَّهُ اللّ

إِنَّا مُؤْمِهُ نَ إِنَّا أَنَّ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ إِنَّ إِنَّا

ثُمَّ تَولُّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّرْ بَحْنُهُ نُ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا

إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ الْإِنَّا يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَيْ إِنَّا مُنفَقِمُونَ

الله ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ

كَرِيمُ اللهُ أَنْ أَدُّو إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِنْ اللَّهِ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

المحرز

 ليلة مُباركة ليلة القَدْر
 فيها يفرَقُ

النَّيْنُ وَالْفَصُّلُ النَّيْنُ وَالْفَصُّلُ اللَّهِبُ اللَّهِبُ اللَّهِبُ اللَّهِبُ اللَّهِبُ اللَّهِبُ اللَّهِبُ اللَّهِبُ اللَّهُ اللَّهِبُ اللَّهُ اللَّ

انْتَظْرْ لِمُؤْلاء الشُّاكِّينَ

جَلْب وَمَجَاعَةٍ • يغشي النَّاس

يشملهم ويحبط

أَنَّى لَهُمُ الذَّكْرَى
 كَيْفَ يَتَذَكُّرُونَ

ويَتُعظونَ عملم

بُعنَّمَهُ سَشَرَ • نَبْطشُ بأُخَدُ بِشَدَة

وغنف

التلبا والمتحاً أدُّوا إلى

سَلُّمُوا إِلَّى

■ بدُخانِ

احده، ومواقع العنة (حركمان) 

الحام ومالا منفط

● مد ؟ خبركاب لروم ۞ مد؟ او \$ و ٢ حبوارا ● مدواخب \$ او ۵ حركات ﴾ عد حسركسان

■ لا تعلُّوا لا تُتَكبروا أو لا تُفتُرُوا ■ سئلطان

حُجَّةٍ وبرهان

 إلى عُذْتُ برتى استجرّت به

> ■ ترُجُمُونِ تُؤدُونِي . أَوْ تَقْتُلُونِي

= فأسر سِرُ لِيْلاَ

 إنكم مُتَبغُون يشعكم فرغور وحبوده

ه رهواً ساكماً. أوْ مُنْفِحاً

مفتوحا المُخْلَدُ ا

> حماعة = تنفية

نضارة عيش ولداذته

> ■ فاكهينَ باعِمين

■ مُنظرينَ مُمُهسِ إلى

يوم القيامة

■ كان غالياً متكبرا حارا

احتبار ■ بمُنْشرينَ

بمنعوبين بعد مُوْ تَسَا

■ قومُ تُبْع

الحميري ملك



■ يؤمَ الْفصل يُومُ القِيَامَةِ آلا يُغنى مَوْ لى لا يَدْفَعُ قَرِيبٌ أَوْ صَدِيقً ■ كَالْمُهْل دُرْدِي الزَّيْت أو المعدنِ المذاب ■ الخميم الماء البالع عاية الحرارة ■ فاغتلُوهُ دفروه بعنف جروه بعنف وقهر ■ سؤاء الججيم وستط الثار m به تمترون فيه لُحادلُون وتُمارُون ■سئندس رقيق الدّيباح ■إستبرق عليطه = بخور بساء بيص ■ عين واسعات الأغيس حسابها = يدغون فيها يطلبود فيها ■ فارتقب فالتظر ما يحل

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَن مُّولَى شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمُ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَٱلْعَزِيزُٱلَّحِهُ فَي إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّ مِ اللَّهِ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ١ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١ كُغُلِي ٱلْحَمِيمِ ١ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ١ أَيُ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ اللهُ ذُفَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللَّهُ إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتُرُونَ اللهُ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أُمِينِ اللهُ فِي جَنَّتِ وَعُمُونِ الله المُسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَبِلِينَ اللهُ الل كَذَٰ لِكَ وَزُوِّجْنَهُم بِحُورِعِينِ إِنَّ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةِ ءَامِنِينَ إِنَّ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَ هُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ فَضَلَّا مِّ رَّبِكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ الْآُلُ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ شَيْ فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ شِي سِيُورَةُ الْجِنَاتِينِ

### 

حم الله تَنزيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَكِيمِ اللهِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِلَا يَكِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ ءَايَتُ لِّقُوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ وَاخْتِلَفِ ٱلْيُلِ وَالنَّهَارِ وَمَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّينَجِ ءَايَتَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل ٱللَّهِ وَءَايَكِ فُوْمِهُ نَ ١ وَيُلِّلِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَيْمِ ١ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنْكَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنَ لَّرْيَسْمَعُهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِم ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أَوْ لَيَهِكَ لَمُمْ عَذَابُ مُّهِانُّ إِنَّ مِّ وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِيعَنَّهُم مَّا كَسَبُوا شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيّا أَهُ وَلَمُهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ ١ هَذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمُ اللَّهِ

اللهُ اللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِي الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُومِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُ نَ آلَ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي

ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِقَوْمِينَفَكُرُونَ (إِنَّ





= أفَّاكَ أثبه كُذَّابِ كَثِير

بنشر ويفرق ■ تصريف

> الرياح تقسها في

مهابها وأحوالها

 اثخندها هُزُو سُحْرِيَة

■ لا يُعنى عنَّهُم لا يأدف عبهم

أشد العداب



بنغياً بَيْنَهُمْ
 خسنداً و عَداوة
 شريعة مِن الأمْر
 طريقة وَمِثْهَاج
 من الدَّين
 لنْ يُلْنُوا عَنْك
 لنْ يَدْمُوا عَنْك
 الْجَعَرَحُوا

السَّيِّنَاتِ اكْنُسْبُوهَا قُلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَا كَانُو يَكْسِبُونَ إِنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ . وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ ٱلْكِئْبَ وَالْحُكُمْ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ وَءَاتَيْنَهُم بَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَكَفُو ٓ الْإِلْامِ أَبِعَدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغَيْا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ اللهُ ثُمَّجَعُلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِفَا تَبِعُهَا وَلَا نُتَّبِعُ أَهُواآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَى يُغْنُوا عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعَا وَإِنَّ ٱنظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيَّ ٱلْمُنَّقِينَ الْنِيَّا هَذَابِصَنَيْرُ لِالنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُوقِنُ نَ إِنَّ أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بُّعَلَهُ مُ كَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَتِ سَوَاءَ مَّعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَعُكُمُونَ إِنَّ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَلَأَرْضَ إِلْحَقَّ مَا يَعُكُمُونَ لِأَرْضَ إِلْحَقّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ

الفرائية أخبري عضاوة عضاوة المركة على الركة على الركة على الركة على الركة على المؤل المؤل

أَفْرَءَيْتَ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَهُ هُوَهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِو خَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ، غِشُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ١ إِلَّا ٱلدَّهُرُومَالَهُم بِذَلِك مِنْ عِلْمِ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ إِنَّ وَإِذَانُتَكَى عَلَيْهِمْ ءَايَثُنَا بِيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ٱثْتُو بِعَابَآيِنَآإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (إِنَّ قُلِ ٱللَّهُ يُحَيِّيكُو ثُمَّ يُمِيتُكُو ثُمَّ يَمِيتُكُو ثُمَّ يَحْمَعُكُمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِيْمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ أَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (إِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱسموت وَلاَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِنَعْسَرُ ٱلْمُنْظِلُونَ المُنا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ بُدْعَى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُحْزَوْنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهِ هَنَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامِنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَفَاكُرْ تَكُنُّ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيْكُرْ فَأَسْتَكْبَرْتُمُ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ الْآَثَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَا للَّهِ حَقَّ وَ لسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَا نَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ (أَبَّ)

سُفِرَةُ الْخُقِفَا عَلَى اللَّهُ الْخُقِفَا عَلَى اللَّهُ الْخُقِفَا عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

بِسْ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحْدِ المَّ

حمّ ﴿ السَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا فِالْحَقِ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَالَّذِينَ السَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا فِالْحَقِ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهِ قُلُ أَرْءَ يَتُمُ مَّا تَدْعُونَ مِن كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ أَرْءَ يَتُمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهَ مَوَتَ عِلَمِ إِن كَنَهُ وَفِ السَّمَوَتِ اللَّهُ وَفِ السَّمَوتِ اللَّهُ وَفِ السَّمَوتِ اللَّهُ وَفِ السَّمَوتِ اللَّهُ وَفِ السَّمَوتِ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ الْحُونَ اللَّهُ عَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَنْ الْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمُعَلِّي اللَّهُ عَلْمُ عَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَا

ا خاق بهم ئرل . أَوْ أحاط بهم و تشماكم ئارُ كُكُمْ فِي العُداب = مَأْوَاكُمُ النَّارُ متر لکتے ومَقَرُّكُمُ النَّارُ ■ غُرُثُكم خذغتكم المنتقتبون يطلث منهم إرصاء زئهم له الكثرياء العظمة والملك

ا أرأيتُم

- ارايم أخسروبي

شركة
 أثارة

بقيّة

ر ، 🌰 نفحتم الراء 🌑 فنقله

احفاء، ومواقع انفتة حركتار،
 ادعاد، وساز نلقط

د ۱۴ حبرکات لروما 🔵 مد۱۲ او ۱۶ و ۱۹ حبوارا واحد، ۱۶ او ۵ حرکات 🌑 مد حبسرکستال

تُفيضُونَ فِيهِ
 تُندُونُونَ فِيهِ
 طَعْناً وَتُكْذِيباً
 بِلاعاً
 بَدِيعاً لَمْ يَسْبِقْ
 لِي مَثِيلً
 إِفْكَ قدِيمً
 كَذِب مُتَقَادمٌ

وَإِذَا حُشِرَانًا سُكَانُوا هُمُ أَعَداءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَفرينَ (أَ) وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰنُنَابِيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَذَا سِحْرْشِينُ ﴿ اللَّهِ المَرْيَقُولُونَ افْتَرَيْهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيَّا هُو أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ ، شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرْ إِنْ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآ أَنَا ْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّنِينُ اللَّهِ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّ أَبَنِي إِسْرَءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَاسْتَكْبَرَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُو لُوكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَآ إِفْكُ قَدِيمٌ لِإِنَّ وَمِن قَبْلِهِ كِنَبُ مُوسَى إِمَامَاوَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَنَبُّ مُّصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَمُوا فَالْحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعۡزَنُونَ ﴿ اللَّهُ مُعۡزَنُونَ ﴿ اللَّهُ مُعۡزَنُونَ ﴿ اللَّهُ مُعۡزَنُونَ ﴿ اللَّهُ مُعۡزَنُونَ ﴾ أُوْلَيْكَ أَصْعَابُ ٱلْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَآءً بِمَاكَانُولْ يَعْمَلُونَ (اللهُ الْمُؤْلِيعُمَلُونَ (اللهُ اللهُ الله

و نفحيم الراء

احقاء، ومواقع العبة بحركتان
 ادعام ، ومالا نبقط

مد لا حركات بروب ... مدة و عام 1حدوارا مدواحب ٤ او جركات ف مد حسركسسان ■ وصيتنا الإنسان
 أمرناه

 كُرْها غلى مشقّة

> = فضالَهُ مطامّهٔ

= بلغ أشده

كال نُؤْته وعقْله ■ أۇزغنى

الهنيي ووفقي أف لكما

> كلمة تصخُرٍ وكراهية

أخوج
 أثمث من القبر
 بعد الموت

خلت القُرُونُ
 مضت الأممُ

**=** ويُلك

هلكت والمرادُ حثُّهُ على الإيمان

آمِنْ
 آمِنْ باللہ والبعث

الله المرافق المرافق

السطرة في

◄ حَقَّ عليهمُ
 القولُ

رب ثت ووحب

> = خلث مصتٔ

عَذَابَ الْهُونِ
 الْهُوَانِ والذُّلِ

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَثُونَ شَهُرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا مَرْضَلَهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِيَّيَّ إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيَّاتِهِمْ فِي أَصْعَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعَدَالْصِّدَقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ شَ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتِعِدَ إِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَءَامِنَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاهَندَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ أَوْلِينَ الْإِنَّ أُولِيَ إِنَّ أُولِيَ إِنَّ مَا هَندَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُولِينَ إِنَّ أُولِيَ إِنَّ أَولَتِهِ مُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ الْإِلَى وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَاعَمِلُو وَلِيُوقِيِّهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْإِنَّ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى الْمَارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدَّنْيَا وَأَسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَ لَيُوْمَ تَحْزُوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعِاكُنْمُ نَفْسُقُونَ (إِنَّ

احقاء, ومواقع العية إحركتان.
 ادعام ومالا بنفط
 التعام ومالا بنفط

عد ٦ حسركات لروس → مد١١و١٤ ٢ حسوارا
 مد ١٥ حسركات → مد حسركسار



■ بالأخقافِ

وادٍ بين عُمان ومهرة

لتأفِكنا
 لتصرفا

■ غارصاً سحاباً يغرص

> هي الأُمُن ■ تُدَمَّرُ

تُهْنِكُ مَكَنَّاهُمُ أَقْدَرُ بَاهُمُ

فيما إنْ
 مكناكم فيه
 و الله الله ما

و الدِي ما مُكُنّاكُمْ يه • فما أغْنَى عنهم

مما دفع عهم - حاق بهم أحاط أو برل

صَوَّ فَعَا الآيَاتِ

 كُرُّ رُىاها

 بالسّالِيتِ

مُحُثَّلُهُمْ

قُرْباناً مُتَقَرَّباً بِهِم
 إلى الله

اِفْکُهُمْ کدبُهُمْ

يَفْتُرُونَ
 يختلفون

﴿ وَاذْ كُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قُوْمَهُ بِ لَأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِ أُبَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَ أَلَّا تَعَبُدُوۤ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ إِنَّ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ وَالْهَتِنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ الصِّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأَبَلِّغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّى أَرَاكُمْ قُومًا تَحْهَدُن (إِنَّا فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضا مُّسْتَقَبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُوا هَذَاعَارِضٌ مُّطِرُنَا بَلْ هُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ إِرِيحٌ فِيهَا عَذَاكُ أَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شَيْءٍ بِأَمْرِرَبِّهَا فَأَصَّبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَ لِكَ بَحْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ آنَ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْعِدُهُ فَمَا أَغَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَارُهُمُ وَلاَ أَفْعِدُ مُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُو يَحْحُدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُولِهِ يَسْتَهْزِهُ نَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حُولَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرْيَ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا عَالِمَةً بَلْضَالُواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

= صرفنا إلك أمليا ووجهنا بحوك ■ أنصموا اصعوا أضي فرع مِنْ قِراءةِ الْقُرُ ال فَلْسُ بِمُعْجِز لله بالهرب ■ لم يغي لم يتعث أولُوا الْعَزْ م دؤو الحدُّ والثبات والصتر ■ بلاغ

> هدا تىلىغ مى رسوليا

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونِ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ الله قَالُولِي مَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أَنْزِلُ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيم الْمُ يَقُومُنَا أَجِيبُو دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُو بِهِ يَغْفِرَلَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرِكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ عَ أَوْلِيَاءُ أَلَيْهِ كَالَيْكَ فِي ضَلَال مُّبِينِ إِنَّ أُولَمْ يَرُوا أَنَّ أَللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِعَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتَى بَلَيَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (آتُ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى لَنَّارِ ٱلكِسَ هَنَدَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَ ثُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُ لَ إِنَّ فَأَصْبِرُكُمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا سَتَعَجِل هُمُ مَا يُومَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلَّبُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بَلَغٌ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُ نَ الْحِيَّ سُونَةُ مِحْنَبُنانِ اللهِ اللهِ

#### بِسَ لِللهِ أَلَّهُ مُرِأَلِيِّ عِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَلَهُمْ إِنَّ وَٱلَّذِينَ

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُوا بِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَالْحَقُّمِن

رَّيِّمِ مْ كُفَّرَعَنَّهُمْ سَيِّعًا تِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ آلَ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبَعُو ٱلْحَقَّ مِن رَّبَّمْ كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ

ٱللَّهُ لِنَّاسِ أَمْثَلُهُمْ إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِحَتَّى

إِذَا أَتْحَنَّتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعَدُو إِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرِّبُ

أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِي لِيَنْلُوا بَعْضَكُم

بِبَعْضِ وَالَّذِينَ قُنِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَى يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اللَّهِ سَيَهِدِيهِمْ

وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ إِنَّ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

ءَامَنُوۤ إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقَدَا مَكُمْ لِإِنَّا وَالَّذِينَ كَفَرُوا

فَتَعْسَالُّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ الْ أَعْمَلُهُمْ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّاهُمْ كُرِهُو مَآأَنزَلَ الله

فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ إِنَّ ﴿ أَفَامُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ

كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِ هِمْ دَمَّرُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَنْفِرِينَ أَمْثَلُهَا (إِنَّ

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامُولَى لَكُمْ ١

 أضل أغمالهم أخبطها وأبطلها

 كفر غنهم أرال ومحاعنهم

 أصلح بالهم حالهم وشأنهم

■أثـخـنتُمُوهُمْ أوسنتموهم قثلا

وحراحأ فشُدُوا الوثاق

فأحكموا قيد الأسارى منهم

بإطلاق الأسرى

■ تضع الحرب أؤزارها تثقصي الجرب

= لِيتُلُوا ليختبر

= فتغسأ لهُمّ فهلاكا أو عثاراً لهم

■ فأخبط أغمالهُ فأتطلها



 دمر الله عليهم أطتق اهلاك

عيهم ■ مؤلى ىاصر

 مثوى لهم مُقَامٌ وَمَأْوَى
 لهم لهم

■ كأين كثيرً

۔ عَیْرِ آسنِ غیر مُنَعَیْرِ

ولا مُئين عسَلِ مُصفَى مُفَّى من

التتواتب المتواتب

بالعاً العابة في الحرارة

قال آنفاً
 مُثندتُ أو
 قُديْل الآن

◄ جاء أشراطها
 علامائها

وأماراتُها

مكيف لهُمُ التَّدكُرُ

مُتقلّبكُمْ
 تصرُّ مكُمْ حيث

تصرفكم حيث تتحركون

 مثواکم
 مفامکہ حیث نشتفڑوں

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ جَرىمِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا لَكُنْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَالنَّارُمَثُوكِي لِّمُمْ إِنَّا وَكَأَيِّ مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّقُوَّةً مِّن قَرْيَكِكَ ٱلَّتِيَ أَخْرِجَنَّكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَهُمْ آلَا اللَّهِ الْمُعْلَى بَيِّنَةٍ صِّ رَيِّهِ كُمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَأَنَّبَعُو أَهُوآءَهُم إِنَّ مَّتُلُ لَٰحُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَا مِن مَّاءٍ غَيْرِءَ اسِن وَأَنْهَا مِن لَّبَنِ لَّمْ يَنْغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهُ رُّمِّنْ خَمْرِ لَّذَّةِ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهُرُ مِنْ عَسَلِمُّ صَفَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةً مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُوا مَا مَ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُمْ آنَ وَمِنْهُم مَّ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَأَنَّبَعُوا أَهْوَاءَ هُرُ إِنَّا وَأَلَّذِينَ أَهْتَدُوْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَهُمْ تَقُولُهُمْ (اللهُ فَهُلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَآءَ تَهُمْ ذِكْرَهُمْ اللهِ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَ لَبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُوكُمْ اللَّهِ اللَّهُ يَعَلَّمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُوكُمْ اللَّهِ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَامَنُو لَوَلَا ثُرِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ عُمْكُمَةً وَ ذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّ رَض يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُوْتِ فَأُولَى لَهُمْ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اللَّهُ فَهُلَ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيتُمْ أَن تُفْسِدُون فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُو ٓ أَرْحَامَكُمْ إِنَّ أَكْبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمُّ هُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَرَهُمْ إِنَّ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَا لُهَا آنِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّو عَلَىٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعْدِمَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ٱللَّهُ سَنُطِيعُ مُ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ إِنَّ فَكُيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْعِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ الْآَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُو مَا أَسْخَطُ ٱللَّهُ وَكرِهُو رِضُونَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ الْآَا أُمْحَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضُ أَن لَّ يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ ﴿ اللَّهُ أَضْعَنَهُمْ ﴿ اللَّهُ أَضْعَنَهُمْ ﴿ اللَّهُ الْمُعْنَافِهُمْ ﴿ اللَّهُ الْمُعْنَافِهُمْ الْأَلَّ

 المغشى عَلَيْهِ من أصابته الغشية والسكرة = فأوّل لهُمُ قازىهم مًا يُهِيكُهُمْ ■ طاعة حيرٌ لهم · عَزْمَ الأُمْرُ حدً وْخَرُب ■ فهل عَسَيْتُمْ فهل يُتَوَقّع مبكم = ئۆڭىتىم كُتُمْ وُلاة أَمْر الأمّة = أقفالُها مغاليقها ■ سؤل لهم زئیں وسٹھل لهُمْ = أمّلي لهم مدُّ لهُمَّ فِي الأمايي يعلمُ إسرارُهُمْ إحماءهم كُلُّ قبيحر أضغانهُ

أحقادهم

الشديدة

ر بسيماهُمُ بغلامًات نسيمهم مها = لحن الْقُولِ أسلوب كلامهم الملتوي • لنبله نکم لنحتم كُمُ بالتّكاليف الشَّاقَّة نبلو أخباركم تطهرها وتكشمها قَلاثهاوا فلا تصعفوا ■ السّلم الصلح والموادعة ■ يتركم أغمالك ينقصكم أحورها = فيحفكم يحهدكم بطلب كل المال ■ أضغانكم

أحقادكم الشديدة على الإسلام

وَلُونَشَاءُ لَأَرْيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ أَعْمَلُكُمْ النَّ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَ لَصَّبِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُوْ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِلْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنُ لَهُمُ الْمُدَىٰ لَي يَضُرُّوا اللَّهَ شَيَّا وَسَيْحِبِطُ أَعْمَالُهُمْ (آيًّ) اللَّهُ مَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا بُطِلُوا أَعْمَلَكُورُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَا تُوا وَهُمْ كُفًّارٌ فَلَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُ مُ اللَّهُ اللّ وَأَنْتُوا لَا عَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَى يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ الْحَالَا إِنَّا إِنَّا مَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْعُلَكُمْ أَمُولَكُمْ اللَّهُ إِن يَسْعُلَكُمُ وَهَافَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغَنْكُرُ الْآيَ هَاأَنْتُمْ هَا وُلاَّءِ تُدْعَوْنَ لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مِّن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِمِ وَاللَّهُ ٱلْعَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتُولُّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايكُونُو أَمْثَلُكُم الْمَا

# سِيُورَةُ الْهَاتِبُرُجُ الْهَاتِبُرُجُ الْهَاتِبُرُجُ الْهَالْهَاتِبُرُجُ الْهَاتِبُرُجُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُ

بِسُ لِللهِ الرَّحْزِ الرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُّ بِينًا اللَّهِ لِيَغْفِر لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَ لَهِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُوْمِنِينَ لِيزْدَادُو الْمِنَامَعَ إِيمَنِهُمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ اللَّهُ عِلَيمًا عَكِيمًا جَنَّتِ بَجُرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُحَفِّرُعَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَاللَّهِ فَوزَّا عَظِيمًا ١ وَيُعَدِّب ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّا يِّينَ

بِٱللَّهِ ظُرِبُ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا إِنَّ وَلِلَّهِ جُنُودُ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ

شَنهدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ لِنَّا يُتُومِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ .

وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَشَيِّحُوهُ بُصَّرَةً وَأَصِيلًا

■ فتحاً مُيناً هو صُلُح

> الخديسة ■ السُّكينَةُ

الطُّمَأْسِة والثبات

■ ظَنَّ السُّوء ظَنُّ الأَمْر

القاسيد المذموم ■ عليهم دَائِزَةُ

السؤء دُعاءٌ عليهم

بوقوعه

تُغزُرُوهُ

■ تُوقَّرُوهُ تُعظُّمُوهُ تعالى

تنصروه تعالى

■ بُكْرةً وأصيلاً عذوة وعشيا

أو حميع المهار

نكث
 نقض النيعة
 وانعهد
 المخلفون
 عن صحمتك

ي عُمْرنك ■ لَنْ يَنْقلبَ لَنْ يعُود إلى

قۇما ئورا
 ھەلكىن

المديبة

■ **ذُرُونا** آثَرُ كُوما

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَايُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهُمْ فَمَن نَّكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُنُّ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ أُوْفَى بِمَاعَ لِهَ دَعَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَا أَمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرَ لِنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مِمَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعُا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا الله بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا إِنَّ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُلُمَ نِشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَكَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبَعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَمُ ٱللَّهِ قُلُ لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلٌ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحَسُدُونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا آفِلُ

> فحيد الراء فلعة

إخفاه ومواقع الغنة بحركتان
 انغام ، ومالا يتفظ

عد ۲ حرکات نروسا ● مد۲ و ۱۶و ۱ حدوارا
 مد واجب ۱ او ۵ حرکات ● مد حسرکشسان

■ أولي بأس شيدًة في الخرب

■ حرخ إثمّ

■ أخاط الله بها أعدها أو حمطها لكن

الاحراث

قُل لِّلْمُحَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِيدِ نُقَيْلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلُّوا كُمَا تُولِّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ اللَّهِ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجَرِّي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا وَمَن يَتُولُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ١١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهِ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَلَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّأَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا إِنَّ وَأَخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْأَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى حُكِيِّ شَيْءٍ قَدِيرًا إِنَّ وَلَوْقَا مَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوا ٱلْأَدْبَارَثُمُّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانْصِيرًا شَ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

> فحيم الراء مندر

احفاء ومواق



■ بطن مكة بالخديبية أظفر كُمْ عليهم أطهركم عليهم وأغلاكم ■ الْهَدَى الْدُد التي ساقها الرسول يتخه = معْكُو فأ محبوسا ا محلَّة مكابه الدي يحث فيه خوه ە تىكو ھُمُ تُهْلكُوهُمُ ■معرَّةً مصرة أو سنة ■ تزيْلُو ا

تميروا عي الكُفّار ■ الحميّة

الأمهة والتكثر

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِن بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغُ مِحِلَّهُ وَلَوْ لَارِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآةً مُّؤْمِنَاتً لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّوُهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُ مِمَّعَرَّةً بِغَيْرِعِلْمِ لِّيْكُ خِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيْلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١٠ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللهُ سَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ صَالِمَةَ ٱلنَّقُويٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ لُّقَدَّ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَ يَابِ ٱلْحَقِّ لَتَدَّخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًافَرِيبًا ﴿ هُوَ الَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ إِلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (١)

ا سيماهُمُ علامتهم المُعَلَّمُ اللهُمْ

صفتهم

 أخرج شطأه يراحة المتفرعة

■ فآزرهٔ

قُو اهُ و فاستغلظ

صار عليضاً

■ فاستوى على سوقه

قام على فضَّاله

■ لا تُقدّموا أمراً من الأمور ے تخبط أعمالكم تبطر أغمالكم ■ يغضُون أصواتهم يخفص نها ويحافثون بها ■ المُتحن الله ٰ

فلوبهم

أحلصها

مُّحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًّا أَءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِرُ حَمَّاءُ بِينَهُمُ تَرَكَهُمْ رُكُّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِ هِم مِّنَ أَثْرِ ٱلسَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعُهُ فَعَازَرَهُ فَأَسْتَغْلَظُ فَأَسْتَوَى عَلَىٰ سُوقِهِ يُعُجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (أَنَّا

المُورَةُ الْحُرَاتِ الْحُرَاتِ الْحُرَاتِ الْحُرَاتِ الْحُرَاتِ الْحُرَاتِ الْحُرَاتِ الْحُرَاتِ الْحُرَاتِ ا

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْوِالِّ عِ

يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَانْقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَانْقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُوتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَدُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بِعَضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطُ أَعْمَنُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ١ يَغُضُّونَ أَصُورَتُهُمْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمُ لِلنَّقُويُ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرُعَظِمُ إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ

يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ

لأثمتم وهنكتم

**بغث** اعْتدتْ

ترجع • أقسطوا

آغدلوا في كلّ أموركم

المقسطين
 العادلين
 لايشخو

لاينيا الاتلمارا

أنفسكم لا يعيث

الاثناؤوا
 بالألقاب

لا تنداعوًا بالأقاب

المستكرمه

بغصك بغصا

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُوا حَتَّى تَغَرُّجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ (فُ) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِن جَآءَ كُرْ فَاسِقُ بِنَبَا إِفْتَ بَيَّنُوۤ أَن تُصِيبُو قُومًا بِجَهَ لَدِ فَنُصِيحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ اللَّا وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِيُّمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَوَ لَفْسُوقَ وَلِعِصْيَانَ أَرْكَيْكَهُمُ ٱلرَّشِدُونَ الْ فَضَلا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةُ وَ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ لِنَا وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفَّنْ تَلُو فَأُصْلِحُو بَيْنَهُمَا فَإِلَّ بَعْتَ إِحْدَ فَهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَـٰئِلُو ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَى ٓ أَمْرِٱللَّهِ فَإِن فَآءَتَ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا إِلْعَدْلِ وَأَقْسِطُو إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله المُومِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَايسَخَرْقُومَ مِن قُومٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرا مِّنْهُمْ وَلَانِسَاءُ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُوا بِأَلَّا لَقَبِ بِينُسَ الْإِسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعَدَ ٱلَّإِيمَنِ وَمَن لَّمْ يَتُبَّ فَأُوْلَيْكِكُ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّ اللَّهُ

. 🌰 تقحيد الراء

احق، ومواقع العنه ، حركتار
 ادعاد ، وما ( بلقط

صد ۲ حرکان تروسا ﴿ صد٢ او٤ و ٢ جبوارا ﴿
 صدواحد ٤ نو ٥ حرکان ﴿
 صد حسرکمسان ،

الا تجسّلوا الا تتعوا عورات المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمون الله المحدود المسلمون الله المحدود المسلمون ال



يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِنَ ٱلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمُ وَلا تَجسُّ سُوا وَلا يَغْتَب بَّعَضُكُم بَعْضًا أَيْحِبٌ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهُ ثُمُوهُ وَأَنْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيُّ اللَّهُ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرُ وَأَنتَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبًا بِلَ لِتَعَارَفُو إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَلَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِرُ إِنَّ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلُ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُو ٓ السَّلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا ٱلَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُم مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِيمُ اللَّهَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُوا بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ أُولَتِهَكُ هُمُ ٱلصَّادِةُ نَ آنَ قُلْ أَنْعَ لِمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الله يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَ كُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَدِقِ نَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا تَعْمَلُ نَ إِنَّا



■ حبّل الُوريد عرْفِ كبير في الْعُسُق ■ يتلقّى المُتلقّيان يُنْتُ ويكُنُتُ ملك قاعدٌ حافظ لأغماله معد حاصم سَكْرَةُ الموت شَدُنَّهُ وعَمْرِ ثُه تثمر وتهرُّت عطاءك نَافِذُ قُويُّ

■ قعيدٌ

**≖**رقیب

= عتيد

ا عنيد شديد العباد ه انحافاة للحة

شاكً مي ديمه س مَا أَطْفَيْتُهُ

ما قهرته على الطعيان والعواية أُزْلَفَتِ الْجِنَّةُ

> قرنت وأذبيت = أوّاب

رحًا ع إلى الله ■ بقلب مُنيب مُقْمل على

طاعة الله

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحُنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ إِنَّ إِذْ يَنْلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ قَعِيدُ الله مَّا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللهِ وَجَآءَ تَ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِلَحَقَّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ (إِنَّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ إِنَّ وَجَاءَتَكُلَّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ اللَّهِ لَّقَدْ كُنتَ فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكُشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَ كَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ المُنَا وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَى عَتِدُ الْآَنَ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارٍ عَنِدِ الْأَنَّ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِمُعْتَدِمُّرِبِ الْآَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿ إِنَّا هُ وَالْفَرِينُهُ رَبِّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ إِنْ قَالَ لَا تَغَنْصِمُو لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِدِ ١ مَا مُنكِدُ لُ الْقُولُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّه لِلْعَبِيدِ الْآَيَ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلاَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِ مَّزِيدٍ (إِنَّ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجِنَةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرِ بَعِيدٍ ﴿ هَا هَذَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابِ حَفِيظٍ الْمُ اللَّهُ مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَانَ إِلْعَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْب مُّنِيبِ ( اللَّهُ الدُّخُلُوهَا بِسَلَمْ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ لَيْنَ لَهُمُ مَّا يَشَآءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ الْآَثَ



وَالذَّريَاتِ ذَرُوا ١ فَالْحَيْلَاتِ وِقُرًا ١ فَالْحَيْلِاتِ مُثْرًا ١

فَ لَمُقَسِّمَتِ أَمْرًا فِي إِنَّا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ فَ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعُ فَ

من النعث ■ إِنَّ الدِّينَ

الملائكة تقسيه

المقدرات ■ إِنَّ مَا تُوعِدُونَ

= ذَاتِ الحُبُكِ الطرق الَّتِي تَسِيرُ فِيهَا الْكُوَاكِبُ

■ يُؤْفِكُ عِنْهُ

يصرف عنة قُتِلَ الْخَرَّ اصُونَ لُعِنَ الكَذَّابُونَ

> ■ غمرة جَهَالَةٍ غَامِرَةٍ

■ سَاهُونَ

غَافِلُونَ عَمَّا أمروايه

 أيّان يومُ الدّين متى يومُّ الجزَّاء

> ■ يُفْتنُونَ يحرفون

وإهداون

· يهجفون يامود

 المخروم لدي ځرم

الصدود لتعقفه عن السؤال

 عيف إبراهيم أصيافه من

الملائكة ■ فراع

دهب في حفية من صيفه

■ فأوجس منهم أحسّ في نفسه

■ صرّة

صنحة وصخة

 فصكت و جهها الطمثة بيدها

وَٱسَّمَاء ذَاتِ ٱلْحُبُكِ (إِنَّ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ شَّغَنَلِفِ (إِنَّ أَيْوَفَكُ عَنْدُمَنَّ أَفِكَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةً سِسَاهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّنِ ﴿ إِنَّ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ اللَّهُ وَقُواْ فِنْنَاكُمْ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ تَسْتَعْجِدُ نَ إِنَّا ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيْرِنٍ إِنَّ الْمُ الْحِذِينَ مَا ءَانَ هُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلُ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ الله كَانُو ْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُ نَ اللَّهُ وَبِالْأَسْعَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُ نَ إِنَّ وَفِي أَمُو لِهِمْ حَقَّ لِّسَّآبِلِ وَلَلْحُرُ مِ الْإِنَّ وَفِي ٱلْأَرْضِ النَّا لِّلْمُوقِدِينَ إِنَّ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلا تُبْصِرُونَ إِنَّ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ١ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلُ مَا أَنَّكُمْ

نَنطِقُونَ إِنَّ هُلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ إِنَّ فَيَ

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ (فَأَ فَرَاعَ إِلَى

أَهْلِهِ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَقَرَّبُهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُأُونَ

الله فَأُوِّ حَسَمِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمِ عَلِمِ

( إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فِي صَرَّةٍ فِصَكَّتَ وَجُهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزُ عَقِيمُ

اللهُ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُ نَ ﴿ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِم نَ (٢٠٠٠) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندُ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ النَّهِ فَأَخْرَجْنَامَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِدِ نَ النَّهُ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا عَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِ نَ الْآُ وَتَرَكَّنَا فِيهَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَنِ مُّ مِن إِلَيْ فَتُولِّي مِرْكَنِهِ وَقَالَ سَحِرُّ أَوْمِحُنْ نُ الْآيَ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْمِيِّ وَهُوَمُلِمٌ إِنَّ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ (إِنَّ مَانُذَرُمِن شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِ مِ (إِنَّ الْعَقِيم وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تُمَنَّعُوا حَتَّى حِينِ النَّ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُ نَ إِنَّا فَمَا ٱسْتَطَلَّعُوا مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنْنَصِرِينَ الْفِي وَقُومَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِ نَ إِنَّ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُ نَ اللَّهُ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَهِدُونَ آلَيُ وَمِن كُلِّشَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ الْإِنَّا فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ إِنَّ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّرِينٌ اللَّهِ

صنفین و بوعین مختصین ففروا إلی الله فاهرنوا می

عقاله إن ثواله

■ فما خطُّبُكُمُّ

■ فبسوّ مة

ئىلىمة • فتولَى بۇڭتە

■ هو مليم

أغرص حنودہ عن الإنمان

آب ما يُلامُ عبيه الرّيح العقيم

الهائكة هم . القاطعة لسنهم

كالرميم
 كالهشيم المعنت

ماستخُرُوا ■ الصاعقة

الصيحة الشديدة أو بارٌ من السّماء

> سيناها بأيد غُوْم
>  إنا لموسعون

عادرون فنغم الماهذون

المُسؤُّون المُصَلِّحُون لها

■ زۇحين

■ فعترًا

فماشأكم الحطير

نفقيم الراء فنفة

إخفاء ومواقع الغُنَّة (حركتا)
 ادغام ، ومالا بلفظ

● مد ؟ حبركات بروما ﴿ مد؟ او \$او ؟ حبوارا ●مدواهد \$ او ۵حركات ﴿ مد حسركسان

= دئو بأ بصيباً مِن الْعَداد ■ فويْلُ هلاك أو حسا الحما الَّدي كُلَّ الله عليه مُوسى ■ کتاب مشطور مكتوب على وحه الانتظام ما يُكْتِثُ مِيه س منشور مسوط عير مختوم عليه البخر المنجور الموقد بارأ يؤم القيامة تموز السماءُ تصطرت وتذور كالرحي

■ الطُّور

= فويْلُ ملاك . أو حشرةً

■ خۇض الدماع مي الأباطيل

■ يُدغُون يذفعود لعثف وشدة

كَذَلِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّ رَّسُولٍ إِلَّا قَالُولَ سَاحِرُ أَوْ مَعْنُونٌ اللهُ أَتُواصُولِهِ بَلْهُمْ قَوْمُ طَاعُونَ ١٠٥ فَنُولٌ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ النَّهِ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّهُ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبْدُونِ اللَّهِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مّ رّزْق وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ١ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلُمُواْ ذَنُو بَالِّمْثُلُ ذَنُوبِ أَصْعَبْهُمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ الله فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَ فَرُوامِ يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ الله سُورَةُ الْجُلُونِ الْجُلِيلِي الْجُلُونِ الْجُلِي الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلِيلِي الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلِيلِي الْجُلُونِ الْجُلِيلِي الْجُلُونِ الْمُلْمِلِيلِي الْجُلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلَالِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُلْمِي الْ بِسَ لِللَّهِ ٱلرَّمْزِ أَلَّ عِيدِ وَالْطُورِ إِنَّ وَكِنْكِ مَّسْطُورِ إِنَّ فِي رَقِّ مَّنشُورِ إِنَّ وَالْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ١ وَالسَّفْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ١ وَالْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ١ إِنَّ الْمَعْمُورِ اللَّهِ إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لُوَقِعُ ﴿ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ﴿ يُومَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ

مَوْرًا إِنَّ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا إِنَّ فَوَيْلُ يُوْمَ إِلَّا لُمُكُدِّبِينَ

الله الله الله الله عَمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ الله يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ

جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿ هَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا



رَيْبُ الْمَنُونِ
 صُرُّوفَ الدَّهْرِ
 المهلكة

اجالاء، ومواقع الفعة حركتان ( )
 البعام، ومالا ينقط

● مد ۱ خبرکات بروما ﴿ مد۲ او \$او ٦ خبوارا ● مدواحب \$ او ۞ جرکات ﴿ عد خسرکسسان

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُ نَ آَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُ بَلِلْا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِثْلِهِ عِلِنَ كَانُو ْصَدِقِينَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلِقُ نَ ( اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ٱلسَّمَوَتِ وَ ٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ شَيَّ أُمْ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَبِّكَ أُمْهُمُ ٱلْمُصِيطِرُ فَ الْآلَا أُمْهُمُ سُلَّم يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ شَينٍ اللهُ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ (أَنَّ أَمْ تَسْتَكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثَقَلُونَ ﴿ إِنَّا أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُهُونَ اللَّهُ أُمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَ لَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ ٱلْمَكِيدُ وِنَ اللَّهُ أُمْ لَهُمْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ عَلَا كِنُواْ كِسْفًا مِّنَ أَسَّمَاءِ سَاقِطَا يَقُولُوا سَحَابٌ مِّرْكُ مُ الْكَافَذُ رَهُمْ حَتَّى يُلَقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ الْإِنَّا يُوْمَ لَا يُغْنِي عَنَّهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنْصَرُ نَ اللَّهِ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ ﴿ فَي وَصِيرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوْسَبِّحُ بِحَمْدِرَيِّكَ حِينَ نَقْهُ مُ الْمُ وَمِنَ ٱلْيَّلِ فَسَبِّحَهُ وَإِدْبَرَ ٱلنُّجُهُ مِ الْمُ

■ قَوْمٌ طَاغُون منحدورون الحَدّ في العِنَادِ ■ تقوّله الحتلقه من لأقاء لقسه المسيطرون الأزياث العاليو من مغرم مُثقلون من غرم مُثَعَبُول معتثون ■ المكيدون الْمحْريو ل كيْدهـ ■ كشفأ قطعة عطيمة سحابٌ مؤكومٌ محموع بغصة عَلَى بعض يُصْغَفُونَ يُهْلَكُونَ

• لا يُعْنى عَنْهُمُ لَا يُدُفع عَنْهُمُ • بأغيننا

مى حفظ وحراستنا 🗷 سَبْحُ بحمَّد

ربك سنحة واحمدة

 اذبار النُجُوم وقت عينها يضوء الصباح

سِنُورَةُ الْبَحَنَةِ عَلَى الْمُعَالِقِينَا الْبَحَنَةِ عَلَى الْمُعَالِقِينَا الْبَحَنَةُ عِلَى الْمُعَالِقِ

هنوی:غزب وسقط
 ها ضل صاحبگم

ما عَدَلَ عن الحَقُ

ا مَا غَوَى: ما اعتقدُ
اعتقاداً ماطلاً قَطَّ

فُو مِرَّةِ: خَلْق
 حسن أو آثار بديعةٍ
 فاستوى: فاستقام

على صنورته الْحنْصَه

■ دنا: فرب

قاب قۇسىن
 قدر قۇسىن
 أفتمازوية

أَفْحَادُنُونَهُ = نَزْلَةُ أُخْرِي

مرُه أخرى في صورته الحلقيّه سذرة المُشتهى

التي إليها تنتهي علومُ حلائق

◄ جُنْةُ الْمَأْوَى:مُقَامِ
 أرواح الشهداء

يعتى السّدرة
 يُغطّبها ويُسْتُرها

مَا زَاغَ البَصَرُ
 ما مَالَ عَمًّا أُمرَ
 بُرؤيتِهِ

مَا طَغَى: مَاتُجَاوُرَهُ
 أَفْرَأُيتُمْ: أَخْبِرُونِ
 اللاّت والعُزُّى

ومناة: أَصْنَام كَانُوا يَعْبُدُونَهَا

#### بس الله الرَّمْزِ الرَّحْدِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهُوَى إِنَّ مَاضَلُّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوى إِنَّ وَمَاينطِقُ عَن ٱلْمُوَىٰ آلَا إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيْ يُوحَىٰ لِنَّا عَلَّمَهُ شَدِيدُٱلْقُونَ (إِنَّا لَهُوكَ لَا إِلَّا وَحَيْ يُوحَىٰ لِنَّا عَلَّمَهُ شَدِيدُٱلْقُونَ (إِنَّا ذُو مِرَّةٍ فِأَسْتَوَىٰ إِنَّ وَهُو بِالْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ اللَّهِ مُرَّدَنَا فَنَدَلَّىٰ إِنَّا فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْأَدْنَى إِنَّ فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوْحَى إِنَّ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَى إِنَّ أَفَتُمْ رُونَهُ عَلَى مَايِرَى إِنَّ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أَخْرَىٰ ﴿ إِنَّ عِندُسِدُرَةِ ٱلْمُنكَهَىٰ ﴿ إِنَّ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ إِنَّا لَا الْمُعَا إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى إِنَّ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى إِنَّ لَقَدْرَأَى مِنْءَ ايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيْ ﴿ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّى ﴿ وَمَنْوَةً ٱلثَّالِيَةَ ٱلْأَخْرَىٰ آ اللَّهُ الدَّكُمُ ٱلذَّكُرُولَهُ ٱلْأَنثَىٰ آلِ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيزَى ﴿ إِنَّ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سُمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللهُ يَهَامِن سُلَطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّ رَّبِيمُ ٱلْمُدَى آتِ الْمَ الْإِنسَيْنِ مَاتَمَنَّى آتَ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى إِنَّ ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَا تُغْنِي

المست

إِسْمَةُ ضِيزَى
 جَائِزَة أو عَوْجَاء

جاترة أو عوجاء لاتُنْفِي لاتُدْفَمُ أولا تَنفمُ

نفحتم الراء فنقله

احفاء، ومواقع العبة حركتان
 ادعاء، ومالاً بلفظ

ا مد ۱ حبرکات لرو<del>ب ۵ مد۲ او ۱</del>۶ ۲حبوارا امد واحدب£ او ۵ حرکات ∰ مد حسرکستان

شَفَعَنَّهُمْ شَيًّا إِلَّامِنُ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى آنَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَيْ كُهُ تَسْمِيَةً ٱلْأُنْتَى الْإِنَّ وَمَاهُمْ بِهِ مِنْعِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا الْإِنَّ فَأَعْرِضُ عَي مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُردُ إِلَّا ٱلْحَيَهِ ةَ ٱلدُّنْيَا الْآَنِيَ ذَلِكَ مَبْلَغُهُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتَدَى إِنَّ وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُوا بِمَاعَمِلُوا وَيَجُزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الْآِيَّ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِسُ إِلَّا ٱللَّهُمَ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمْ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَ كُرُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّهَ يَكُمْ فَلَا ثُرَكُوا أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴿ إِنَّ أَفَرَءَ يُتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿ إِنَّ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ الْمُ الْعَنْدُهُ عِلْمُ ٱلْعَيْبِ فَهُو يَرَى الْمَ الْمُ أَمْ لُمُ يُنْتَأْبِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ (أَنَّ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَيَّ (لَاَ الْمَارُ وَازِرَةَ وِزُرَأُخُرَىٰ المُن وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَاسَعَىٰ الْآ وَأَنَّ سَعَيَهُ سَوْفَ يُرَى إِنَّ أُمَّ يُجِزَالُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأُوْفَى إِنَّ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنكَى الله وأنه هُو أَضْحَكَ وَأَبْكَى الله وَأَنَّهُ هُو أَضَحَكَ وَأَبْكَى اللَّه اللَّه وَأَنَّهُ هُو أَمَاتَ وَأَحْيَا اللَّه

الْقواحش
 ما عطم قدمه
 الكمم
 صعائر الدُنوب
 فلا تُزكُوا
 فلا تُزكُوا
 فلا تُذكُوا
 فلا تُذكُوا
 فلا تُذكُوا
 فلا تُخمَال

 أكدى
 قطع عطيته نخلا
 لا تن وارزة

لا تزرُ واررَةً لا نحمل عس آثمةً

المنتهى نمصير في الآحرة



منكر فضيع

ق م هه د

قُرِي قَوْمِ لَوْطَ

أسقطها إى

الأرص بعد رفعها

ألستها وعطاها

تنشكنا

دَئِت الْقِيَامَةُ

لاهُونَ غافِلُونَ

الفلق معحرة The a

أ، لمنحكة

كائل واقع

البِّهَارٌ وَرُدُّ عُ

■ الأجداث القبور المجداث القبور

**= تُحتَّعاً أَبصارُهُم** دنينةً حاصِعةً

مُهْطِعينَ:مُسرِعِينَ
 مَادِّي أَعْنَاقِهِمْ

 يؤم غسر صفت شديد

■ ازْدُجِزَ : زُجِزَ عَنِ تُسْعَ رسانته

مَغْلُوبٌ: مَقْهُورٌ

بهاءِ مُنْهَجِرٍ النّصبُ
 بشدة وغزارة

 فَجُرْنا الأرضَ شقفُاها

قدر فدراهٔ اراد

قسر: مسامیر
 تخری بأغنیا

■ تجري بأغيننا محمطما وحراست

تركناها آية
 عشرة وعطة
 مُذكر: مُغتر

مُتَعج بها • نُـذُر: إندري

 ريحاً صرْصَراً شديدَة البَرْد أو الصوت

يَوْمِ نَحْسٍ شَوْمِ

مُسْتَمِرً
 دَائم نُحْسُهُ

تُنْزِعُ النَّاسَ
 تَقْلُعُهُمْ من أماكنهم

أَعْجَازُ نَخْلِ
 أَصُولُهُ بِالْارؤوسُ

مُثقمر : مُثقلع مِنْ قَعْره ومَعْرسِه

سُمُون جُنُونِ

 كُذاب أشِرُ بَطِرُ مُتَكَبر

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿

مُّ هُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يُومُّ عَسِرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكُذَّ بُواْ عَبْدُنَا وَقَالُواْ مُجَنُونَ وَأَزْدُجِرَ (أَنَّ فَدُعَا

رَبَّهُ وَأَنِي مَعْلُوبُ فَا نَصِرُ الْ فَانَحْنَا أَبُوبَ السَّمَاءِ مِمَاءِ مِمَاءِ مُنْهُمِرٍ اللَّهُ وَالْفَالُوبَ السَّمَاءُ مِمَاءً مُنَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَاءُ عَلَى الْمَاءُ عَلَى الْمُرِقَدُ قَدُرَ اللَّالَ اللَّهُ الْمَاءُ عَلَى الْمَرِقَدُ قَدُرَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ عَلَى الْمَرِقَدُ قَدُرَ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَجٍ وَدُسُرِ إِنَّ تَعَرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَّاءً لِّمَن كَانَ

كُفِرَ إِنَّ وَلَقَدَ تُرَكِّنَهَ آءَايَةً فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ إِنَّ فَكَيْفَ كَانَ

عَذَابِي وَنُذُرِ ١ وَلَقَدْ يَسِّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهُلُمِن مُّدَّكِرٍ

الله كُذَّبَتْ عَادُّفَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ الله إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْمِمْ

رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ ﴿ أَنَّ مَانِعُ ٱلنَّاسَ كَأَبَّهُمْ أَعْجَازُ

نَغْلِ مُّنقَعِرِ إِنَّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ الْ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِنَدِّكُرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ إِنَّ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ اللَّيْ فَقَالُواْ أَبْسَرَا

مِّنَّا وَ حِدًا نَّتَبِعُهُ ﴿ إِنَّا إِذَا لَقِي ضَلَلٍ وَشُعْرٍ ﴿ أَهُ لِهِ كَاللَّهِ كُرْعَلَيْهِ

مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُوكَذَّا بُأُشِرُ فِي سَيَعَلَمُونَ عَدَامِّنِ ٱلْكُذَّابُ

ٱلْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِر اللَّا

احفاء ومواقع ابعث حركتان)
 ادعام، وصلا سفصد

ب مذ ٦ مركات لزوما ﴿ مذ ٢ مركات لزوما ﴿ مذ ٢ مركات الله على مد مسركات الله مد مسركات الله مد مسركات الله مد مد مسركات الله مد مد مدركات الله مد المتحالاً والتلاء مُمُمُ

059

اصطبر: آصبر على أذاهم

قسمة بينهم

مقسوة بيهم وَنَيِّتُهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُّعْنَضُرُ الْإِنَّ فَنَادُوْ صَاحِبُهُمْ ولين الدُّقة ■ كل شرب: كن نصيب مي الماء • مُحتصر ، يحصره فَنْعَاطَى فَعَقَرَ الْإِنَّ فَكُمْ فَكُمْ فَكُنَّ عَذَابِي وَنُذُرِ الْإِنَّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صاحبة في تونته ■ فتعاطى فتناول السيّف صَيْحَة وَحِدَةً فَكَانُو كَهُشِيمِ ٱلْمُحْفَظِرِ الْآ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ کھشیم کالباس المتفتّب من شحر لِنِّكُرِفَهَلُمِ مُّدَّكِرِ آَيُّ كُذَّبَتَ قَوْمُ لُوطٍ بِ نُّذُرِ آَيُ إِنَّا أَرْسَلْنَا ■المحتظر: صانع الحظيرة (الزرية) مواشيه من هم السمعر عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطَّ نُجَيَّنَهُم بِسَحَرِ ( عَلَيْهُم عَنْ عِندِ نَأَ ■حاصبا: رحا ترميهم بالحصاء = ىجيناھم بسحر كَذَٰ لِكَ بَعْزِى مَن شَكَر (فَيْ) وَلَقَدْ أَنْذُرَهُم بَطْشَ تَنَافَتُمَارُو عنذالصداع الفجر أثذرهم بطنتنا بِالنُّذُرِ النَّا وَلَقَدْرَوَدُوهُ عَنضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُو أخذتنا الشديدة بالعَذاب فَتَمَازُوْاً بِالثُّلْرِ عَذَابِي وَنُذُرِ الْآَ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرُّ الْآ فكذبوا بها متشاكين ■ راؤدُوهُ عَنْ فَذُوقُو عَذَابِي وَنُذُرِ (٢٠) وَلَقَدَ يسترنا ٱلْقُرْءَ انَ لِذِّكْرِ فَهُلُمِ مُثَّكِّرِ ■ فطمسنا أغينهم النُّ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ النَّا كُذُّبُو إِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَهُمُ لكرة أو النهار • في الزُّنو. في أَخْذَعَ بِيزِ مُّقَنَدِرِ اللَّا أَكُفَّارُكُو خَيْرٌ مِنْ أُولَيْكُو أَمْلِكُمْ بِرَآءَةً الكتب السماوية = نخن جميع فِي ٱلزُّبُرِ اللَّهُ الْمُريقُولُونَ نَعَنْ جَمِيعٌ مُنْكِرُ لِنَا سَيْهِزَمُ ٱلْجَمْعُ منح ، عدم مُنْتُصَرِّ مُنْسَعُ ، لا نُعْلَثُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبْرَ (فِي كَالْسَاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ الساعةُ أَدْهَى أعظم داهية اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَل وَسُعُرِ اللَّهِ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ أَمَرُ : أَشَدُّ مَرَارَةً

 خَلَقْنَاهُ بِقَدَر بتقدير سَابق أَوْ مُقَدِّراً مُحْكَمَا

■ سُمُّر: جُنُونِ

عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ الْإِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ الَّإِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ الَّإِنَّا



أيُّها الثَّقَلَان صُلْصال : طِين يابسغير مطبوخ

■إلا واحدة كلمة واحدة

هِي ١ كن ١

فِي الكَفر

■ مُسْتطرٌ مسْطُورٌ مكْتُوتٌ

🗷 نهر ، آنهار

■ مَقْعد صِدْق مكاد مرصي

■ بحسبان يثريان بجسار المقذر معنوم

 النَّجُمُ: النَّاتُ لاساق له **يسْجُدان**: ينقادا

لله وسما حبقا لهُ

ولا تطغرا

الميرّ ان

= ذات الأكمام

أوعية الطلع أو العصف

القشر أو التّبي ■ الرَّيْحانُ: السَّاتُ الطيُّبُ الرَّائحة

■آلاء ربَّكما

 بالْقِسط ، بالعَدْلِ ■ لا تخسروا

 مارج: منب صَاف لا دُخَانَ

موج البخرين أرسعهما في محاريهما التقيال يتحاوران ينهما برزخ حاجرٌ مِنْ قَدْر ته ا لا ينغيان لا يطعى أحأدهما على الأتحر له الجوار السُّم الجارية المنشاث المر فوعات الشرع ا كالأغلام كالحال الشاهقة أو القصور ■ ذو الحلال الاستعاء المطلق الإكرام

المصل الثَّامُّ

ا سنفرغ لَكُم لمحاسبتكم

 أيها التقلان الإنس والحرأ

■ تُنْفُذُوا تخركحوا هتربأ س قصائی

ا بسلطان بقوة وقهر وهيهات ..

ا شواظ لهِتُ لا دُحال

■ تحاسّ

صُفِّهِ مُداتٌ فكانت وردة كالوردة في

كالدَّمَان

كدهن الزَّيْتِ في الدوباب

مَرَجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ إِنَّ آيَنَهُ مَا بَرْزَخْ لَّا يَغِيَانِ ﴿ فَإِنَّ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ إِنَّ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُو وَالْمَرْجَاتُ إِنَّ فَهِأَيّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (إِنَّ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْنُشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَ لَأَعْلَمِ الله فَيِأْيَّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( الله عَلَيْهَا فَإِن الله عَلَيْهَا فَإِنْ الله عَلَيْهَا فَإِن الله عَلَيْهَا فَإِن الله عَلَيْهَا فَإِنْ الله عَلَيْهَا فَأَكُونُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهَا فَإِنْ الله عَلَيْهَا فَاللّهُ عَلَيْهَا فَاللّهُ عَلَيْهَا فَاللّهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَ لَإِ كُرَامِ الْإِنَّ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ المُناكِينَ يَسْعَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ الْإِنَّا فِبَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَدِّبَانِ الْآُسَامُوْغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ الْآُسُ فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَاتُكُذِّبَانِ إِنَّ يَمَعْشَرَالِمِنْ وَلَإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُو مِن أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُو لَا لَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ إِنَّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظ مِن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنفَصِرَ نِ (٢٠) فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَدِّبَانِ الْآُ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ الله فَيأَيَّ عَالَآء رَبِّكُمَا تُكَدِّبانِ الله فَيَوْمَ إِذِلَّا يُسْعَلُ عَن ذَبِّهِ عَ إِنْ وَلَاجِانٌ الْآَ فَيَا فَيَا يَءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكُذِّبَانِ اللَّهِ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكُذِّبَانِ

رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ الْإِنَّ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ الْإِنَّ

■ بسیماهم

■ فيُؤ حد

الرؤوس

أغْصَان أَوْ أَنْوَا ع

 أؤجان صنّفان:

معروف وغريب إستبرق

تمارجما

المتفاول

الطّر ف

قصر د

فوارتان بالماء لا تَنْقَطِعَان

■ دَانِ

يسواد الوحوه وزرقة العيوب بالتواصي ىشغر مُقدّم ■ حميم آن ماء حارً تماهي = ذَوَاتِنَا أَقْنَانِ من الثَّمَّار غَلِيظِ الدِّيبَاجِ ■ جُنِي الجُنتين مَا يُجْنَى مِنْ قريب من ■ قاصِرَ اتْ أبصارهن على أزواجهن لم يَطْمِثْهُنَّ لَمْ يَفْتَضَّهُنَّ قَبِلَ أزْوَاجِهِنَّ = مُدْهَامُتَانِ شديدتًا الخُضْرَةِ نظأاختتان

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوْصِي وَٱلْأَقْدَامِ (إِنَّ فَإِلَّا فِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ آنَ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ مِهَاٱلْمُجْرِمُونَ الله يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ إِنَّ فَيَأْيٌ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّكُ نِ إِنَّ فَإِلَّى عَالَا عَ رَبِّكُمَا تُكُذِّبَانِ الله ذَوَاتًا أَفْنَا نِهِ إِنْ فَإِلَى عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ إِنْ فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجَرِيَانِ إِنْ فَيَأَيَّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ النَّ فِيهِمَامِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ (أَنَّ فَبَأَيِّ ءَاكِرَةِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (أَنَّ مُتَّكِوبِنَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانٍ إِنَّ فَبِأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمًا تُكَذِّبَانِ ( اللهِ عَلَيْ فَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ اللَّهِ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللَّهِ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ١ فَي فَيا فَي وَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١ هُ مَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ الْ فَهِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاتُكُذِّ بَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّانِ الله فَإِلَّى عَالَآءٍ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ الله مُدْهَامَّتَانِ إِنَّ فَبِأَيَّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللَّهِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاثُكُذِّ بَانِ اللَّهِ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهُ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهُ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهُ عَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا عِلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا عِلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنِ عَلَيْ عَلَيْنِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَاكُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَائِلْكُمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَّالِمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْكُمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

فِيهِمَافَكِهَةً وَنَعُلُورُمُّانُ إِنَّى فَيَأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ إِنَّ فَيْ فَيْ عَالَاءً رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ الْأَعْرَبُّ وَيَّكُمَاتُكَذِّبَانِ الْأَعْرَبُ وَيَّكُمَاتُكَذِّبَانِ الْأَعْرَبُ وَيَّكُمَاتُكَذِّبَانِ الْأَعْرَبُ وَيَّكُمَاتُكَذِّبَانِ اللَّهَ مَرَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ اللَّهَ مَوْرَبُّ عَالَاءً رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ اللَّهَ لَمْ مَصُورَتُ فَي اللَّهِ مَا لَكَ مَا لَكَةً مَا لَكُولُونَا فَي مَا لَكُولُونَ فَعَلَى مَا فَي مَا لَكُولُونَ فَعَلَى مَا فَرَقِ خُضَرِ وَعَبُقَرِيِّ حِسَانٍ اللَّهُ فَي فَي مَن عَلَى رَقَرَفٍ خُضَرِ وَعَبُقَرِيِّ حِسَانٍ اللَّهُ فَي فَي عَلَى مَا فَرَقِ خُضَرِ وَعَبُقَرِيِّ حِسَانٍ اللَّهُ فَا فَي عَلَى مَا فَي مَا عَلَى رَفْرُفٍ خُضَمْ وَعَبُقَرِيِّ حِسَانٍ اللَّهُ فَي فَي عَلَى مَا عَلَى رَفْرُ فِي خُضْرٍ وَعَبُقَرِيِّ حِسَانٍ اللَّهُ فَي أَي اللَّهُ مَا عَلَى مُنْ عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا

ءَالَآءِ رَبِّكُمَاثُكَدِّبَانِ ١٠٤ أَسُمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلُووَ لَإِكْرُمِ ١

المُؤرَّةُ الْوَاقِعِيْنَ الْمُؤرِّةُ الْوَاقِعِيْنَ الْمُؤرِّةُ الْوَاقِعِيْنَ الْمُؤرِّةُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ لَيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةً ﴿ خَافِضَةً رَّافِعَةً الْحَافَ الْحَافَ الْحَافَ الْحَافَ الْحَافَ الْحَافَ الْحَافَ الْحَافِ الْحَافِقِ الْحَلَقِ الْحَافِقِ الْحَافِقِ الْحَافِقِ الْحَلَقِ الْحَافِقِ الْحَافِقِ الْحَلَقِ الْمَلْعِلَقِ الْمَلْعِلَقِ الْحَلَقِ الْمَلْعِلَيْكِلَّ الْحَلَقِ الْمَلْعِلَقِ الْمَلْعِلَيْعِلَيْكِلَّ الْمَلْعِلَيْمِ الْمَالِي الْمَلْعِلَقِ الْمَلْعِلَيْعِلَمِي الْمَلْعِلَقِ الْمَلْعِيلِيْكِلِي الْمَلْعِلَمِ الْمَلْعِلَقِ الْمَلْعِلَيْعِلَيْعِلَيْعِلَى الْمَلْعِلَيْعِلَيْعِلَى الْمَلْعِلَيْعِلَمِ الْمَلْعِلَى الْمَلْعِلَى الْمَلْعِلَيْعِلَى الْمَلْعِلَمِي الْمَلْعِلَمِ الْعِلَمِي الْمَلْعِلَمِ الْمَلْعِلَقِلْمِ الْمَلْعِلَمِ الْمَلْعِلْ

الله الرُجِّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا اللهُ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا اللهُ اللهُ

فَكَانَتْ هَبَاء مُّ لَبُنَّا فِي وَكُنتُمُ أَزُورَجًا ثَلَثَة فِي فَأَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ مِنَّا أَصْحَبُ الْمَيْمَنةِ فِي وَأَصْعَبُ الشَّعْمَةِ مَا أَصْعَبُ الْمَيْمَنةِ فِي وَأَصْعَبُ الْمَشْعَمةِ مَا أَصْعَبُ

الْمَشْعَمَةِ إِنَّ وَالسَّبِقُونَ السَّبِقُونَ السَّبِقُونَ اللَّهِ أُولَيِكَ الْمُقَرَّبُونَ اللَّ

في جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّ ثُلَّةً مِّنَ ٱلْأُوَّ لِينَ اللَّهُ وَلَيلٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ

اللهُ عَلَى سُرُرِمِّوضُونَةٍ اللهُ مُّتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ اللهُ

or or

حورً: نِسَاءً بيضً
 مقصورات
 لى الحيام

مُخَدِّراتٌ في البيوت

رَفْرَفِ: رَسَائِكَ
 اَزْ نَرْشِ مِرْئَفِغَةِ

عَبْقُوئِي: 'سُمْطِ
 ذَاتِ تَحملٍ رقيقِ
 تَبَازَكُ
 تَعَالَى أو كَثْر

خَيْرُهُ وَإِحْسَانِهِ

الإستيفناء المُطلَق الإكرام الفضل التامً

وَقَعْتِ الْوَاقِعَةُ
 فَامَتِ الْقِيَامَةُ

كَاذِبَةً
 نَفْسٌ كاذبةً في
 الإخبار بوقوعها

 رُجْتِ الأَرْضُ زُلْرِلَتْ

أبشت الجبال فأثنث .

هَبَاءُ مُنْبَلًا: غناراً
 مُتَفَرُقاً مُنْبَلًا: غناراً

كُنْتُمُ أَزْوَاجاً أَصْنَافاً
 أصْنَافاً

فأصحاب المَيْمَنَةِ

ماحية اليُمين أضحابُ المُشَأَفةِ ماحية الشَّمالِ

مِنَ النَّاسِ

سُرُر مَوْضُونَةِ
 مُنْسُوجَة بالذَّهب
 بإحكام

إخفاء ومواقع العُثّة (حركتان)
 ابغد وما (ببعط

● مـدُ ؟ هـركات لزوما ● مدُ؟ أو \$أو ؟جـوازأ ● مدّ واجب \$ أو ۵حركات ● مدّ هـــركتـــــان يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنْ مُخَلَّدُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّا إِنَّ كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِمٌ مَّعِينٍ الْ وَلَحْوِطَيْرِ مِمَّايَشْتَهُونَ اللَّهِ وَحُورٌ عِنْ اللَّهُ كُورُ عِنْ اللَّهُ اللَّوْلُو ٱلْمَكْنُ نِ إِنَّ جَزَّاءً بِمَا كَانُو يَعْمَلُونَ إِنَّ لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا الْهِ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا اللَّهِ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ الْآَيَّ فِي سِدُرِيِّغُضُ وِ إِنَّ وَطَلْح مَّنضُ وِ الْآَوَظِلِّ مَّدُودٍ الْمُ وَمَاء مَّسَكُوبِ إِنَّ وَفَكِهَ وَكُثِيرَةً إِنَّ لَا مُقَطُّوعَةً وَلا مَنُوْعَةِ إِينِ وَفُرُسُ مِّرَفُوعَةٍ إِنَّ إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً الْآ فَعَلْنَهُنَّ أَنِكَارًا إِنَّ عُرُبًا أَتْرَابًا اللَّهِ لِلْأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللَّهِ قُلَّةً مِن ٱلْأُوَّلِينَ الْآِبُّ وَثُلَّةً مِنَ ٱلْآخِرِينَ إِنَّ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَصْعَبُ ٱلشِّمَ لِ (أَنَّ فِي سَمُوم وَحَمِيمِ (أَنَّ وَظِلَّ مِن يَحَمُّهُ مِ إِنَّ لَا بَارِدِ وَلَا كُرِيمٍ النَّهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبَلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ الْإِنَّا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُو يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ أُوءَ ابَآ وُنَا ٱلْأُولُونَ ﴿ فَا قُلْ إِنَّ فَلَ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَ لَكَخِرِينَ ﴿ إِنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَّعَلُّومِ (فَ) = و لَذانٌ مُخلَّدُون لا يتحوَّلُون عي هيئة الولدان

■ باکواب أقدام لا عُرالها

■ أماريق أ. ال هاحراصيا ■ كأس عدم بيه حمر 🖿 مِنْ معين : خَمْر

حارية من العُيُون ■ لا يُصدّغون عنها

الايصيلهم صُداعٌ بشرُّتها لا يُشْرَفُون

لاتدهث عفولهم ■ خُورٌ عينٌ : ساءٌ ييصٌ واسعاتُ

الأغير حسائها اللؤلؤ المكُنون المصور في أصداق

 لَفُوا : كلاماً لاحير فيه

■ لا تأثيماً لا سنة إلى الإثم أو لا ما يُوحبه **السُّدر**: شحر الشُّق

■ محضود مقطوع شؤكه

 طلح : شحر المؤر ■ منضود

لصُّد بالحَمُّل من أسفله إلى أعلاه ■ ماءٍ مُسْكُوب

مصبوب يجري مِنْ غَبْرِ أَخَادِيدَ

 عُرُباً: مُتَحبّباتِ إِلَى أَرِّ وَاجِهِنَّ

■ أَتْرَاباً: مُسْتوياتِ في السُّنِّ والحُسْن

· سُمُوم : ريح شديدة الخرارة = حَمِيم: مَاء بالغ

غاية الْحَرَارَة

· يَعْمُوم: دُخانٍ شديدِ السُّوادِ

لا كُريم : لأنافع من أذى الحرّ

عصاة متبعين أهواء الفسهم ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّا لُونَ ٱلْمُكَدِّبُونَ ﴿ لَا كَلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقُومٍ ﴿ وَاللَّ و الحنث الذنب العظيم فَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَا فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَا فَشَرِبُونَ فَسَرِبُونَ شرب الهيم الإبل العطاش شُرْبَ ٱلْهِيمِ (أَنَّ هَا أَنُرُ أُلُمُ مَ يَوْمَ ٱلدِّينِ (أَنَّ عَنْ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا النبي لا تُروي هذا لُوْ لُهُمْ: ما أعدً لهم من الحراء تُصدِّقُونَ ﴿ إِنَّ أَفْرَءَيْتُم مَّاتُمنُونَ ﴿ إِنَّ عَأَنْتُمْ تَغَلَّقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ أفرأيتُم: أخروبي · ما تُمْنُون : اماء ٱلْخَالِقُونَ (أَنَّ الْمَعَنُ قَدَّرَ نَابِيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعُنُ بِمَسْبُوقِينَ (إِنَّ الْمَوْتَ وَمَا نَعُنُ بِمَسْبُوقِينَ (إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِي اللللْلِي الللِّهُ اللللْلِي الللللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللْلِي اللْلِي الللْلِلْلِي الللْلِي اللللْلِي اللْلِي الللْلِي الللْلِي اللْلِي اللللْلِي اللْلِي الل الدي نفدف مه ئي الأرحاء ■ بمسبوقين عَلَىٰ أَن نُّبُدِّلُ أَمْثَلُكُمْ وَنُنشِئكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَقَد تمعلوبين ما تـخُرُثُون البدر الدي عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكَّرُونَ آلَ الْفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ عِلْمَا أَفْرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ تُلْقُهِ بِهُ فِي الْأَرِّ صِي ا تۇرغونىد: ئىئو بە الله عَلَن عُونَهُ وَهُ مَعُنُ ٱلرَّرِعُونَ اللَّهِ لَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ هشيما متكسرا تَفَكَّهُون:تعخُور حُطْمًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ الْآ اللَّهُ عُرُومُونَ من سُوءَ حياله ۽ مصبيرة إنّا لمُقرمُون مهلكود جلاك النَّ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ إِنَّا ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ ا مُخُرُومُونَ مَشُوعُون الرُّرُق أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ إِنَّ لَوْنَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشْكُرُونَ • المؤن: السُّخب ■ جعلناهُ أحاجاً ملحا رعافا الله أَفْرَءَ يَتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ اللَّهِ عَأَنتُمُ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمَّ الثّار التي تُورُونَ تَقَدُّ حُونَ الزُّنَّادَ نَعَنُ ٱلْمُنشِعُونَ آلاً نَعَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَا لِّلْمُقُوبِنَ لاستخراحها الله فَسَيِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهِ فَكَ أَفْسِمُ بِمُوقِعِ ٱلنَّجُومِ (٥٠) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْتَعَلَّمُونَ عَظِمُ (١٠)

ا متاعاً للمقوين المسافرينَ أو المحتاجين إليها

بمواقع النجوم مغاربها أو سارلها

لَقُرْآنٌ كُويمٌ
 خَمُّ المنافِعَ
 كِتابٍ مَكْنُونِ
 مَصُون

انشم مُدهِنُونَ مُتهاونُونَ به أو مُكَذَّبُونَ مُكَذِّبُونَ

 تجمّلون رزقكم شكركم
 عَيْر مَدِينين

عيْر مَرْبُوسِن مَقْهُورِين • فَرَوْحْ وَرَيْخَان فَلَهُ رَحْمَةً

واسْتِرَاخَة • فَنْزُلٌ فَلَهُ قِرِی وضیا

خبيم
 خرارة شديدة
 و القبر

■ تصليةُ جحيمِ إدْحالُ فيها في الآحرة

سَبّح الله الله و محدة

■ العزيزُ الفوئيُ العالبُ

■ الأُوَّلُ السّائق على

المؤلِّودات = الآخرُ

■ الاخر الناقي بغد فباتها

الظاهر بؤخوده ومصنوعاته وتدبيره الباطن

به بول ىكنە داتە



♦ لحقاء, ومواقع العبة (حركيان)
 ♦ نفضا العبة (حركيان)
 ♦ نفضا العبة (حركيان)

هُوَ ٱلْأُوِّلُو ٱلْآخِرُوالطِّهِرُو لَبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ ﴿

ما يلخ
 مَا يَدُخُلُ
 يُولخُ اللَّيْل
 الخشى
 العشى
 العشى
 العشى
 قرصاً حسناً
 مخسساً به ،
 طبّة به نفسة

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱسماء ومايعرج فيها وهومعكر أين ماكنتم والله بماتعملون بَصِيرٌ إِنَّ لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ وَإِلَى لللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمْدُرُ الله المُعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّهُ اللَّهُ الرَّهُ اللَّهُ اللَّاللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱلصُّدُ و إِنَّ ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُو مِنكُو وَأَنفَقُوا لَمُمْ أَجَرُّكُ رُ اللَّهِ وَمَالَكُمْ لَانُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَارَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُو بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيتَ قَكُمْ إِن كُنْمُ مُّؤْمِدِنَ ﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ = ءَايَتِ بِيِّنَت لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورْ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْرُ لَرَءُوف رَحِمُ إِنَّ وَمَالَكُمْ أَلَّا نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ لَلَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْنَلُ أُ لِيَهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِ أَبَعَدُ وَقَـ تَلُوا وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمٌ اللَّهُ

احفاء ومواقع الفتة (حركثان)
 العدد ومالا بنفط

● مند ا<sup>و خ</sup>نزگات لاودا ا<sup>© مد ۱</sup> و کاو ۱ جنوارا ● مدواجب کا او ۵خرکات کا قد خنزگستان

ائتطرونا فقتبس نصب ونأحد بسوړ

= انتظرُونا

حاحز فَتَتُمُ أَنْفُنكُمُ أَهْلكُتُمُوهَا

> بالنَّماق تربُّمنتُمُ التَّطُ ثُم

التطريم للمؤمس المواتب

غرَثْكُمُ الأمانيُ
 خَدْعَثُكُمُ
 الأناطيلُ

الغرورُ
 الشيطانُ .
 وكلُ حادٍ ع

الدرن الدرن

هي مؤلائم
 الدار أولى دگئم
 أو ماصر كم
 ألم يأن ...

الم يحيء الم يحيء الوقت ..

اورت اُنْ تخشع تخصع و ترقً

الأمدُ
 الأحلُ

أَوْ الزَّمانُ ﴿

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلَمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشُرَنكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِيهَأْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنفِقُونَ وَالْمُنفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنظُرُونَا نَقَنَبِسَ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُو وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُو نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِلَّهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيدِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ إِنَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُ مَّعَكُمْ قَالُوا بَلِي وَلَكِنَّكُمْ فَنَاتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَربَصَّتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَعَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱلله وَعَرَّكُم بِٱللهِ ٱلْعَرُورُ لِنَا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدَيَةً وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَ كُمُّ ٱلنَّارِّهِي مَوْلَ كُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللهِ اللهِ عَالَى لِلَّذِينَ عَامَنُوا أَن تَعَشَعَ قُلُوجُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَانَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُو مُهُمَّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ (أَنَّا) ٱعْلَمُو أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُونِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ ٱلْآينتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَتِ وَأَقْرَضُوا ٱللهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُكُرِيمٌ ١

■ تَكَاثُرٌ مُناهاة بالعدد والعُدد ■ أُعْجِبِ الكُفَارِ

الزُّرُاع • يَهيجُ

يمُضي إلى أقصى عايته

 یکون ځطاماً مثیماً مُنکسراً

نبرأها
 نجنقها

لكيلا تأسؤا
 لكيلا تخرثوا

 مُختال فخور مُتكبر مباه عا أوتي

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَرَيِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَلُورُهُمْ وَلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَنِينَا أُولَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَحِيمِ ١ أَعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَمُوْوَرِينَةُ وَتَفَاخُرُ اللَّنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَالْأُولَادِ كُمْثُلِغَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارِبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكُ مُصَفَرًا شُمَّ يَكُونُ حُطَماً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ وَمَا ٱلْحَيْدِةُ ٱلدُّنْيَ إِلَّا مَتَعُ ٱلْغُرُورِ ١ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَة مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاء وَ لَأَرْضِ أُعِدَّتَ لِلَّذِينَ عَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰ لِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَب مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهُ آ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ لِكُيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَافَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَاءَاتَ كُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْتَالِ فَخُورٍ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخُلِّ وَمَن يَتُولٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

> معجم الراء منته

احقاء، ومواقع الفنة إحركتار
 ادعاد ، ومال ينقط

مد ۱ حرکات لروم 🌑 مد۲ او ۱ و ۲ حموارا مدواهه ۱ و ۵ حرکات 🛞 مد حسرکستان

■ الميزان
 المَدْلَ

وَأَنْزَلُنَا الحَدِيدَ
 خَلَقناهُ
 أَوْ مَيَّانُناهُ لَكُمْ

نأس شدید
 قرة . شدیدة

■ قَفْینا
 أَنْبَعْنا

رَأْفَةُ وَرِحْمَةً
 ليباً وشفقة

رَهْبَائِيَةً
 مُبَالغة عي التَّعَتُد
 وَالتَّقشُف

مَا كَثِقَاهَا
 مَا فَرَضْمَاهَا

■ يُؤتِكُمْ كِفْلِيْن سمبيشِ

لِئُلا يغلم
 لأنْ يغلم
 و الله مريدة

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ وَ لَمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱنَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَ يَصْرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْعَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَزِينٌ فِي وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحا وَ إِنْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنَّابُوَّةَ وَلَكِتَبَ فَمِنَّهُم مُّهَلَّا وَكَثِيرِ مِنْهُمْ فَسِقُ نَ أَنَّ مُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاتَرِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَكُمُ وَءَاتَيْنَ وُٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعُوهُ رَأْفَة وَرَحْمَة وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِعَاءَ رِضُونِ ٱللهِ فَمَا رَعُوْهَاحَقَّ رِعَايتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكُثِيرِ مِنْهُمْ فَسِقُ نَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٱتَّقُو ٱللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُلَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِ مُ اللَّهُ عَلْمَ أَهُلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْء مِن فَضَلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِمِ الْآَا

## المِنْ الْمِعْ الْمِعْ الْمِعْ الْمِعْ الْمِعْ الْمِعْ الْمِعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلِقِيلَ الْمُعْلِقِيلِ الْمِعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِلْمِيلِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِلْمِيلِي الْمُعِلْمِيلِ الْمُعِل

بِسَ لِمُللَّهِ ٱلرَّحْمِرُ أَرْجِكِمِ

قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُحَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ تَحَاوُرًا كُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّذِينَ يُظَهِرُونَ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ تَحَاوُرًا كُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّذِينَ يُظَهِرُونَ

مِنكُم مِّن نِسَابِهِم مَّاهُنَ أُمَّهُ تَهِم الْأَلْتِي

وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ

ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ إِنَّ وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآ مِمْ مُمَّ يَعُودُونَ

لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ

بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرُ إِنَّ فَمَ لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ

مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَل يَتَمَاسَاً فَمَ لَرُيسَتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ

مِسْكِ مَا ذَلِكَ لِتُوْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ

وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ أَلِمُ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاّدُ وَنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ كُبِتُواْ

كَمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَقَدْ أَنزَلْنا ٓ ءَاينتِ بَيِّننَتِ وَلِلْكَفِرِينَ

عَذَابَ مُّهِ إِنَّ إِنَّ يُومَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُهُم بِمَا

عَمِلُو أَحْصَا لَهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ١



أجادلك
 أحاورك

وتراحفك

تحاؤرگما
 مراخفتگما

القؤل

يُظاهرُون
 يُحرَّمُون
 ساءهُم تحريم

بساءهم خوي أمهانهم

مُنْكراً من

القۇل لائىرى ي

ر يعرف المترع

■ زُوراً كدِماً مُنْجرِعاً

عن الحقّ

یتماسا
 یستشنع

يستمنع

أو دواعيه ■ يُحاذُون .

ـ يحادون أيعادون وأيشاقُون

■ كُبتُوا

أدلُوا وأهْنكُوا

أخصاة الله أحاص به علماً



 نجوى ثلاثة تباحيهم ومسارتهم لولا يُعذُّ بنا هلًا يُعذُنا ■ حسبهم جهتم كافيهم حهتم ■ يصلونها يدُحُلُو بها يقاسون حرها ■ ليخرُ ن لبُوقع في الهم الشديد ■ تىفسىخوا في المجالس توسعوا فيها ولا تصامُّوا ■ انشروا الهصلوا للتؤسعة

لإحوامكم

أَلَمْ تَرَأَنَّ أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن بِّوَىٰ تَلَامُ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوسَادِ شُهُمْ وَلا أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَيَتَنْجُونَ فِ الْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُ وَكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّك بِهِ ٱللهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللهُ بِمَانَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُوا بِأَلْإِثْمِ وَأَلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجُوْا بِالْبِرِّوَالنَّقُوكَ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ مُعْشَرُونَ (إِنَّا إِنَّمَا ٱلنَّوْيَ مِنَ ٱلشَّيْطَ نِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُلِّ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ الإِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَلِسِ فَفَسَحُوا يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَاقِيلَ ٱلشُّرُوا فَأَنشُرُوا فَأَنشُرُو يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَ لَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَتِ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّا

أأشفقتم
 أجعتم المفر

تولُوا قوْماً
 الحدوهم أولياء

ا غضب الله عليهم عليهم هم اليهود



خفة
 د خفة

وقايةً لأنفسهم

■ لن تُغني لن تذفع

استخوذ
 استؤلی وعلب

الأذلين

الزَّاثِدِينَ فِي الذَّلُةِ وَالْهَوَانِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ الإِذَانَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى بَحُونَكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرًا كُمْ وَأَطْهَرُ فَإِلَا لَمْ يَجِدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِيمُ الْإِنَّا عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى بَحْوَكُمْ صَدَقَتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأُقِيمُو ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَدِةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَاتَعُمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَا بَاشَدِيدً آلِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْإِنَّ التَّخَذُقِ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّ واعْنَسِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ إِنَّ لَّن تُعَنِّي عَنْهُمْ أَمْوَ لَهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّا أُولَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمُ يَعْتُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَعْلِفُونَ لَكُو وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ إِنَّ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَ نُ فَأَنسَ هُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُولَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَنِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَنِهُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّال كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِخَ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَنِيزٌ اللَّهَ

اسبّخ الله ...
 ازْهه و منجده ..

الخشر
 عند أول إجلاء

عن الجزيرة لم يُختسببُوا

> له بطنوا = قدف

القَى وأَنْزَلَ إِنْزَالاً شديداً الجَلاء

الخروخ أو الإخراج من

الدِّيارِ

لاَ يَجِدُ قُومَا يُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِيُوَا دُُونَ مَنْ مَا لَاَ خَرِيُوا دُُونَ مَنْ مَا لَاَ اللهِ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِنْ اللهِ عَلَى مَا وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ

المُؤَلِّةُ الْحَبْدِينَ الْمُؤَلِّةُ الْحَبْدِينَ الْمُؤْلِّةُ الْحَبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْحَبْدِينِ الْمُؤْلِقُ الْحَبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْحَبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْحَبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْحَبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْحَبْدِينَ الْحَبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْحُبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْحَبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْحَبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْحَبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْحَبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْحَبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْحُبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْحَبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْحُبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْحُبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْحُبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْحُبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْحُبْدِينَ الْحَبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْحَبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْحَبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْحُبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْحُبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْحُبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْحُبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْمُرْمِينَ الْمُؤْلِقُ الْحُبْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْمُرْمِينَ الْمُؤْلِقُ الْمُرْمِينَ الْمُؤْلِقُ الْمُرْمِينَ الْمُؤْلِقِ الْمُرْمِينَ الْمُؤْلِقِ الْمُرْمِينَ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِ ل

بِسُ لِللهِ أَن مُوالِ المُعَالِقِ عِمْدِ اللهِ المُعَالِقِ عِمْدُ اللهِ المُعَالِقِ عِمْدُ اللهِ المُعَالِقِ

سَبّحَ لِلّهِ مَافِي ٱلسّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١) هُو ٱلّذِي آخْرَجَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيَرِهِمْ لِأُوّلِ ٱلْحَشْرِ مَاظَنَنتُمْ أَن يَعْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِن ٱللّهِ فَأَنْ هُمُ ٱللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ مَعْ مِن مِن اللّهِ فَأَنْ هُمُ ٱللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ مِنْ مِن اللّهِ فَأَنْ هُمُ ٱللّهُ مِنْ حَيْثِ مَن حَيْثَ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ

فِي قَلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبُ يُحَرِّبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمٌ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِدِينَ فَاعْتَبِرُوا يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَدِ شَ وَلَوْلَا أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ

ٱلْجَلاَّءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنيَّ أَوَلَكُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ اللَّهُ اللَّ

مدً ٣ حبركات لزوما ● مدًة او \$ او ٣ جبوازا
 مدُ واحد \$ او هجركات ● مدُ حبركتسان

نفصد الراء
 ننفذ

■ شاقوا غاذؤا وغضوا ■ لينة نَخُلُةٍ . أو نَخُلُةٍ كريمة ه مَا أَفَاءَ اللهُ ما رَدُّ وما أَعَاد قما أوْجَفْتُم عليه فما أُجْرَيْتُمْ على تحصيله ● رکاب مَا يُرْكِبُ مِنْ الإعل ه دُولة مُتَدَاوَلاً في الأيدي ثَبُوْءوا الدارَ توطنوا المدينة = خَاجَةً حَزَازَة وَحُسُداً ■ خنصاصة فقر واحتياح ₩ من يوق مل يحب ويُكُف ■ شخ نفسه تحلها مع الْحرْص

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَتُ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَ يُشَاقِي ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ مَا قَطَعْتُ مِي لِينَةٍ أَوْتَرَكَ تُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْرَى ٱلْفَسِقِينَ ( فَ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَاب وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسُلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَ يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرُىٰ فَلِلَّهِ وَلِرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكِي وَالْمُسَكِينِ وَابْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بِيْنَ ٱلْأُغْنِيآءِ مِنكُمْ وَمَآءَاذَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهَ لِلْفُقُرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَ لِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَو لَيْك هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴿ وَ لَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنَّ هَاجَرَ إِلَيْهِمَ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمَ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُوَّثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأَرْلَيِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللَّهُ

الخرز

علا حقداً و تعصاً تأسّهم بينهم قتالُهم ميما بشه

قُلُونُهُمْ شتَّى
 مُتَفَرِّفةٌ لتعاديهـمْ

وبال أمرهم
 سُو، عاقبة

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُ وفْ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا ﴾ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ لَمِنْ أُخْرِجْتُ مْ لَنَخْرُجَ اللهُ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِنَّ لَيِنَ أُخْرِجُو لَا يَغُرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُو لَا يَصُرُونَهُمْ لَا يَصُرُونَهُمْ وَلَمِن نَصَرُوهُمْ لِيُولِن الْأَدْبَرَثُمَّ لَا يُنصَرُون ١ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ إِنَّ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحصَّنَةِ أُوْمِن وَرَآءِ جُذُرِ بَأْسُهُم بِينَهُ رُشَدِيكٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ إِنَّا اللَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ إِنَّا كَمْثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الله السَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱحْفُرُ فَلَمَّا كَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيءَ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ

> ) فحيم الراء فعدة

● صد ۱ حبرکات لروسا ● سد۲ و۶ و ٦حبوارا ● مد واحب ۶ او ۵ جرکات ﴿ مد حسرکستان خاشعاً
 دليلاً حاصعاً
 منتصدعاً
 منتشقها
 الملك
 المالك لكل شيء
 القدوس

■ القُدُّوسُ الىليعُ في المراهة عَن النَّقائص

> السلام دو لسلامه م كل عيب

■ **المؤمِنُ** المُصدَّقُ لِرُسُمه بالْمُقحرات

المهيمن
 الرقب عنى

كُلْ شَيْء #الْعريز

القوئي العالث الجناز

> القاهر . أو العطيم

■ المتكبّر البليغ الكبرياء والعظمة

■ الْبَارِيءُ

الله عُ المحترعُ

■ المُصوَّرُ حالق الصُّورِ على ما يريدُ

فَكَانَ عَقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَعُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَنظُرُ نَفْس مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدُّو تَقُو ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَا لَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَلْيِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُ نَ إِنَّ لَايستَوِى أَصْعَبُ أَنَّارِ وَأَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَابِنُ انَ اللَّهُ لَوْأَنزَلْنَاهَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَل لّرَأَيْتَهُ خَشِعا مُّتَصَدِّعامِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأُمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّونَ اللهُ هُوَاللهُ اللَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ هُوَا رَّحْمَنُ الرَّحِمَ اللهِ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَيْرِينُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُ نَ الله هُوَاللهُ ٱلْحَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرِ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ الْ عَلَى الْمُؤْرِدُ الْمُجْبَعْنَاتِي

### بِسْ لِللهُ ٱلرَّمْرِ أَرْحَ مِر

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لَاتَنَّخِذُوا عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِ لَمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُو بِمَاجَاءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُو بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُهُ جِهَدَافِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَاءَ مَرْضَاتِى تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعُلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَ يَفْعَلُهُ مِن كُمْ فَقَدْضَلَّ سُوآءَ ٱسَّبِيلِ إِنَّ إِ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُو لَكُمْ أَعْدَاء وَيَسْطُو إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِ سُوَّءِ وَوَدُّو لَوْتَكُفُرُ نَ إِنَّ لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُو وَلا أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِرُ اللَّهُ عَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرِهِيمَ وَلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُو الِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرْءَا أُلِمِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَيَدَا بِينْنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُو بِٱللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قُولَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغُفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِرُ (إِنَّ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةَ لِلَّذِينَ كَفُرُو وَغَفِرْلَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكُمُ اللَّهِ

أغواها أو الأولية المؤلفة والمناصبة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة

الرَّدُونَ مِنْكُمُ الْرِيَّةُ مِنْكُمُ الْرِيَّةُ مِنْكُمُ الْرِيَّةُ مِنْكُمُ الْرِيَّةُ الْرِيِّةُ الْرِيِّةُ الْرِيْقُةُ الْرِيْقُةُ الْرِيْقُةُ الْرِيْقُةُ الْمُنْقُلِقُونَ الْمُنْقُلِقُلِقُونَ الْمُنْقُلِقُلِقُونَ الْمُنْقُلِقُونَ الْمُنْقُلِقُلِقُلْقُلِقُلِقُلِقُلْقُلِقُلِقُلِقُلْقُلِقُلِقُلِقُلْقُلْقُلِقُلِقُلْقُلْقُلِقُلِقُلِقُلِقُلْقُلِقُلِقُلْقُلِقُلِقُلِقُلْقُلِقُلِقُلِقُلْقُلِقُلِقُلِقُلِقُلْقُلِقُلِقِلْقُلِقُلْقُلِقُلِقُلِقُلْقُلِقُلِقُلْقُلِقُلْقُلِقُلْقُلِقُلْقُلِقُلِقُلْقُلِقُلْقُلِقُلْقُلِقُلْقُلِقُلِقُلِقُلِقُلْقُلِقُلِقُلِقُلْقُلِقُلِقُلِقُلِقُلِقُلْقُلِقُلِقِلْقُلْقُلِقُلِقُلْقُلِقِلْقُلِقُلْقُلِقُلِقُلِقُلِقُلِقُلْقُلِقُلِقُلِقُلِقُلِقُلِقُلْقُلِقُلِقُلْقُلِقُلِقُلِقُلْقُلِقُلِقُلْقُلِقُلِقُلِقُلْقُلِقُلِقِلْقُلْقُلِقُلْقِلْقُلِقُلِقُلْقِلْقُلِقُلْقُلِقُلِقِلْقُلْقِلْقُلِقُلْقُلِقُلْقُلِقُلِقُلِقُلِقُلْقُلِقُلِقُلْقِلْقُلِقِلْقُلْقِلْقُلِقِلْقُلِقِلْقُلْقِلْقُلْقِلْقِلْقُلِقِلْقُلِقِلْقُلِقِلْقُلِقُلْقُلِقُلْقُلِقُلْقُلْقُلِقُلِقُلِقُلْقُلِقُلْقُلِقُلْقُلِقِلْقُلِقُلْقُلْقُلِقُلِقُلْقُلْقُلِقُلِقُلِقُلْقُلْقُلِقُلِقُلْقُلْقُلْقُلِقُلْقُلِقُلْقُلِقُلِقُلْقُلِقُلْقُلِقُلْقُلِقُلْقُلِقُلْقُلِقُلْقُلِقُلْقُلِقُلْقُلِقُلِقُلْقُلْقُلِقُلِقُلْقُلِقُلْقُلِقُلْقُلْقُلْقُلِقُلْقُلْقُلِقُلِقُلِقُلْقُلِقُلْقُلِقُلِقُلِقُلِقُلِقُلِقُلِقُلْقُلِقُلِقُلْقُلْقُلِقُلْقُلْقُلِقُلْقُلِقُلْلِقُلْقُلِقُلْقُلِقُلِقُلْقُلْقُلِقُلِقُلْقُلْقُلِقُلْقُلِقُلِقُلِقُلِقُلِقُلْعِلْمُ لِلْعُلِقُلِقُلِقُلْقُلِقُلْعِلْمُونِي لِلْمُلْعِلِقُلْقُلْعِلْمُونِي لِلْعُلِلْمُلِلِقُلِلْمُلْعِلِمُونِي وَلِلْمُلْعِلِمُ لِلْمُلْعِلِلِلْمُلِلْمُلْعِلِلْمُلْعِلِمُ لِلْم

سُولُو المُنتَّخِنَةِ



تبروهم
 تخسلوا إليهم

تُقسطوا إليهم تعفيه تعفيه في في في في في في في المواكم من أمواكم

■ طاهروا عاولوا

تولؤهم
 نتحدوهم أؤساء

فالمتحنو هن
 اخسار و هن
 بانتخبیف

بعصم الكوافر
 غُمُود ك ح
 اسشركات

■ فعاقبتم

فعرة فيه فعنشه

لَقَدْكَانَ لَكُونِهِمْ أُسْوَةً حَسَنَة لِمَن كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَلَيُوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَ يَنُولُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَدِدُ إِنَّ هُ عَسَى ٱللَّهُ أَي جَعَلَ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مَّودَّة وَٱللَّهُ قَدِيرُ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِيمُ اللهُ لَا يَنْهَ كُواللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَنِلُوكُمْ فِي ٱلِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيرِكُمْ أَن تَبرُّوهُمْ وَتُقْسِطُو إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله الله عَنِ ٱلَّذِينَ قَنَلُوكُمْ فِي ٱلِّذِينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيكَرِكُمْ وَظَهَرُو عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوهُمْ وَمَن يَنُولُهُمْ فَأَرلَيْك هُمُ ٱلظَّلِمُ نَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتِ فَ مُتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ إِلِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلَّ لَمُّهُ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَا تُوهُم مَّا أَنفَقُو وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسْعَلُوا مَاۤ أَنفَقْنُمُ وَلْيَسْعُلُوا مَاۤ أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ ١٠ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْء مِنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَعَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَجُهُم مِّثْلُ مَا أَنفَقُو وَتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِثُ نَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِثُ نَ إِنَّا

بُهْتَانِ
 بإلصاق اللَّقطاء
 بالأزْوَاج
 يفترينه

يخلقه

اسبح الله

ىرَھە ومخدە • كېر مقتا

عظم تعصا

صافين الفسهة

 ابْنَيَانُ مَرْصُوصَ متلاصِقٌ مُحْكَمُ

مَالُوا عن الحقّ

■ صَفَا

■ زاغوا

يَتَأَيُّهُا النِّي ُ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعَنَكَ عَلَىٓ أَن لَّا يُشْرِكَنَ وَلاَيقَنْ لَنَ الْوَلَدَهُنَّ وَلاَيقَنْ لَنَ الْوَلَدَهُنَّ وَلاَيقْنِ وَلاَيقَنْ لَنَ الْوَلَدَهُنَّ وَلاَيقْتِينَ وَلاَيقَنْ لَنَ الْوَلَدَهُنَّ وَلاَيقْتِينَ وَلاَيقْتِينَ وَلاَيقْتِينَكَ وَلاَيقْتِينَكَ وَلاَيقْتِينَكَ وَلاَيقْتِينَكَ وَلاَيقْتِينَكَ وَلاَيقْتِينَكَ وَلاَيقْتِينَكَ وَلَا يَعْضِينَكَ وَلَا يَعْضِينَكَ وَلَا يَعْضِينَكَ وَلَا يَعْضِينَكَ وَلَا يَعْضِينَكَ وَلَا يَعْضِينَكَ وَلاَ يَعْضِينَكُ وَلَا يَعْضِينَكُ وَلَا اللهَ عَنْ وَلَا يَعْضِينَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَفِي فَا يَعْضِينَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَفِي فَا يَعْضِينَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَقَوْمًا عَضِيبَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَقَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ ال

بِسْ لِللهِ الرَّمْ المَّا المَّا المَّمَ وَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكَمُ الْمَا فِي اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكَمُ الْعَالَمُ الْعَزِيزُ الْحَكَمُ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّالِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

اللَّهُ يَالُّهُ اللَّذِينَ عَامَنُو لِلمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

كُبُرَمَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَقْعَلُونَ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ اللّلَا لَقُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

ٱللهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم

بُنْيَن مَّرْصُ صُّ فِي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ عَقَوْمِلِمَ

تُوَّذُونَنِي وَقَا تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا

زَاغُو الزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ لِنَ

سد ٦ حسرکات لروما أنه سد ١٠و١ او ١٦ حسوارا د واحد ٤ او ٥ حرکات الله سد حسرکستان

إخفاء، وموافع الفُنْة (حركتان)
 الشّام ، ومالا بلفظ
 الشّام ، ومالا بلفظ

ئور الله
 الحقّ الذي جاء
 به الرُسولُ ﷺ
 لِلْحَوْ اوِيْن
 أصْيُفياء عيسى
 وخواصة

ظَاهِرين
 عالِبين بالحُجَج
 والبينات

وَإِذْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَسَنِي إِسْرَاءِ يلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ شُصَدِّقًا لِمَابِيْنَ يَدَى مِنَ ٱلْخُورَيةِ وَمُبَشِّرُ الرِسُولِ يَأْتِي مِ أَبِعَدِى ٱسْمُهُ وَأَحَمَّدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرَمُّ بِنُّ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلطَّالِمِينَ إِنَّ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُوراً للَّهِ بِأَفْوَهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكرِهِ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وِلَهُ كَيْ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِينِ كُلِّهِ وَلُوْكِرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى جِهَرَةٍ نُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِم إِنَّ نُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهِ لِمُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُونَ مَيْ لَكُونَ إِن كُنتُمْ نَعَلَمُونَ الله يَغْفِرْلَكُوْ ذُنُوبَكُوْ وَلُدِّ خِلْكُوْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحِيْهَا ٱلْأَنْهَارُومَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ آنَصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُونُوَا أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحُوارِيِّنَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَىٰ لَلَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحَنُ أَنصَارُ ٱللهِ فَاكَامَنَ طَّآيِفَة مِّنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَت طَّا بِفَتُّهُ فَأَيَّدُ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَهِرِنَ إِنَّ

## سُورَة الْجَبْعِينَ

بِسْ لِللهِ أَرْضُوارُ حَدِيدٍ

يُسَبِّحُ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرْبِي ٱلْحَكِمِ اللَّهِ هُوَٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ وَاينِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ إِنَّ وَءَا خَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمُّ وَهُوا لَعَزِيزُ الْحَكِمُ ﴿ وَاللَّهُ فَضَلُّ اللَّهِ يُوْتِيهِمَ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُيِّلُوا ٱلنَّوْرَيةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كُمْثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِثْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ هَادُو إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيا مُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنُّوا ٱلْمُوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّ وَلَا يَنْمَنُّونَهُ أَبَدُ ابِمَاقَدُّ مَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَلَّهُ عَلِيمُ إِللَّا قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُم مُّوَّرُدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنُمْ تَعْمَلُونَ ١



يرهه ويمحده

الملك الملك مالك الأشاء كلها

■ القُذُوس الميم في الداهه عن التَّفاتُص

> ■ العرير الفوتي العالب

الأميين العرب لتعاصرين The all

🕳 يُزكيهمْ يصهر هم س أدباس الحاهنية

 أخرين مثهم مراعرب الدين حاؤوا بعد

■ يحْمَلُ أَسْفَارِا خليا عطاما

■ هاڏوا تدينوا باليهودية

يَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ الْإِذَانُودِي لِصَّلَاةِ مِي يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالْمَوْهُ وَمُؤْءُا فَاسْعَوْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللّهِ وَذَرُو ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ اللّهُ وَذَرُو ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ اللّهُ وَالنَّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ كَثِيرًا لّعَلَّمُ وَفَي ٱلْأَرْضِ وَالنّهَ وَالنّهُ وَالنّهُ كَثِيرًا لّعَلَّمُ وَفَي ٱلْأَرْضِ وَالنّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ كَثِيرًا لّعَلَّمُ وَفَي ٱلْأَرْضِ وَالنّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمًا وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

# شِوْرُةُ المِنَا فِقُونِ الْمُعَالِقِةُ وَالْمَا فِقُونِ الْمَا فِقُونِ الْمَا فِقُونِ الْمَا فِقُونِ الْمَا فَقُونِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّا اللَّلْمُ الل

بس الله التمرات م

يَعْمَلُونَ إِنَّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُو فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ

فَهُمْ لَا يَفْقَهُ وَ إِنَّا فَهُ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكِ أَجْسَامُهُمْ

وَإِ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِمِ مَ كُنَّهُمْ خُشْب مُسْنَدَة يَحْسَبُونَ كُلَّ

صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوْ ٱلْعَدُو فَ حَذَرُهُمْ قَنَا هُوْ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ عَلَيْهِمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤُفِّكُونَ ﴿ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللّه

خَنة 
 وقاية لأنفسهـ
 وأموالهـ

■ فطبع ختہ

لا يفقهون
 لا يغرفون حقّة
 إيمار

و المحرد

نحشب مسندة أحساء بلا أحلاء
 أنى يؤفكون
 كيف يُصرُون
 غن الحقً

 أؤوا رُءُوسَهُمْ غطفوها إغراضا وَ اسْتِكْبَارِ أَ حتى ينفضنوا كنى يتمرُّ قوا 1 is ■ ليخرجن الأعز الأشد والأقوى ■ الأذل الأصعف والأهون = والله العزَّة الْغَلِبَةُ وَالْفَهُرُ ■ لا تألهكم لا تشعلكم

وَإِذَاقِيلَ لَمُنْمَ تَعَالُوا يَسْتَغَفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لُوَّوا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتُهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِنُ نَ إِنَّ سَوَاءً عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أُمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ لَى يَغْفِرُ اللَّهُ لَمُمْ إِنَّ اللَّهُ لَمُمْ إِنَّ أَللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهُدُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَانْنَفِ قُو عَلَى مَنْ عِن دَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّو وَلِلَّهِ خُزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَلَأَرْضِ وَلَكِكَ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُ وَنَ ﴿ يَقُولُونَ لَهِ رَّجَعْنَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ ٱلْأَعَنَّ الْأَعَنَّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَايَعْلَمُ نَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُو لَا نُلْهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَدُ كُمْ عَن ذِكِرِ اللَّهِ وَمَ يَفْعَلُ ذَ لِكَ فَأَ لَيْ إِلَى هُمُ ٱلْخَسِرُ فَ إِنَّ وَأَنفِقُوا مِ مَّا رَزُقْنَكُم مِّن قَبْلِ أَ يَأْقِكَ أَحَد كُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخْرَتِنِيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُم مِنَ ٱلصَّلِحِينَ الْكَ وَلَا يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ النبورة النجنابي

#### إِسْ اللهِ الرَّهُ وَالرَّهِ عِدِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهِ هُواُلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِر وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِرُ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَخْسَنَ صُورَكُمْ وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِرُ ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمُوتِ وَأَلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُ وِلِ إِنَّ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَقُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِمُ إِنَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْنِهِمْ رُسُلُهُ وِالْبِيِّنَتِ فَقَالُوا أَبْشَرِيمَ دُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلُّوا وَّاسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ زَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۤ أَلَّ يُنْعَثُواْ قُلَّ بَلَى وَرَبِّي لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَكُنْبَوُّنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ فَامِنُو بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَأُللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ (إِنَّ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمْعَ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِ وَمَ يُؤْمِلُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحايُكُفِّرْعَنْهُ سَيِّعَانِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّتِ جَنْرِي مِن تَعَنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

 أَسُبُّحُ اللهِ ... ده دد. د. و و د. پنزهه و پمحده.. ■ لَهُ المُلْكُ التصرف المطلق في كلُّ شيء = فأحسن صوركم أتقنها وأحكمها وَبَالَ أَمْرِهِمْ سُوءُ عَاقِبَةِ كفرهم = توَلُوْا -أغرضوا عن الإيمان ■ النُّورِ القرآن

ليؤم الجمع
 ليؤم القيامة حيث
 تجتمعُ الخلائق
 يؤمُ الشُغائين
 يظهر به عش

يظهر فيه عمل الكافر نتركه الإيمال وعش المؤمن متقصيره

في الإحسان

التَّعَالُولُ لَعَدُّتِ اللَّهِ اللَّهِ

بإذن الله

بإرادته وقصائه

بلاءُ ومحمةً • يُوق شخ

مع حرَّصها عقرُّضاً حسنا

احتسابأ بطيبه

وَالَّذِينَ كَفَرُو وَكَذَّبُوا بِعَايَتِنَا أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِخَلِدِينَ فِهَ أُوبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ إِنَّ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَ يُؤْمِلُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ وَأَطِيعُو ٱللَّهَ وَأَطِيعُو ٱللَّهَ وَأَطِيعُو ٱلرَّسُولَ فَإِن تُولِيُّتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يَتُما اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يَتُما يَتُما اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ أَمْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ ا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُّوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِيمُ إِنَّا إِنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولَدُكُمْ فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِنْدُهُ وَأَجْرُعُظِيمٌ لِآلًا فَاللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ والسمعو وأطيعوا وأنف عُوا خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمْ وَمَ

يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأَ لَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِن تُفْرِضُوا اللَّهُ قَرْضُوا اللَّهُ قَرْضُوا اللَّهُ قَرْضًا حَسَنا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورًا اللَّهُ قَرْضًا حَسَنا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورًا اللَّهُ قَرْضًا حَسَنا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورًا اللَّهُ قَرْضًا حَسَنا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَلْكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ لَكُمْ وَيَعْفِلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُمْ وَلِكُمْ وَلِي عَلَيْهُ لَكُمْ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ وَلِكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَكُمْ وَلِلللَّهُ وَلَكُمْ وَلَا لَكُمْ عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلِلللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَا عَلَيْكُمْ وَلِلللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَا عُلِي اللَّهُ وَلَا لَا عَلَيْكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَا لَا عَلَيْكُمْ وَلْعُلُولُ كُمْ وَلَيْكُمْ وَلَا لَا عَلَيْكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَلْمُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَا عَلَيْكُوا لَا عَلَيْكُمْ وَلَا لَا عَلَا لَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا لَا عَلَيْكُولُوا عَلَا لَا عَلَيْكُوا لَلْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَا لَالْمُعَلِي عَلَيْكُولُوا عَلَا عَلَيْكُولُو

حَلِيمٌ ١ عَالِمُ الْعَنْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكُمُ ١



● بد ۲ حرکان لروب ﴿ مد٢٠و٤ و ٦حوارا ● بد واحد ٤ او ۵حرکان از ا ند حسرکسان

### بس إلله الرحواري

ا المسال المسال المسال المسال

أخصوا العدة اصطوها
 وأكملوها

بفاحشة مُينة
 سغصية طاهرة

■ لا يختسبُ

لا يخطُرُ ساله فهو حسّبُهٔ

■ فهو حسبه کافیه ما أهمّهٔ

قدراً
 أحلاً ينتهى

إب أو تقديراً إب ينشن

القصع وحاؤهن

ارتشم
 حهنتم مقدار

عدّتهنّ

أيشوأ
 تشمرا وفرحا

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَاطَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَآتَقُواْ ٱللهَرَبِّكُمْ لَا يُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفنحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٌ وَتِلْكَ عُدُودُ ٱللَّهِ وَمَ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَاتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُو وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْيُوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَ يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ١ وَيُرْزُفَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآ بِكُرْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثُلَثَةُ أَشْهُر وَ لَنْعِي لَمْ يَحِضْنُ وَأَهْ لِنَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ فِيسْرًا إِنَّ ذَٰ لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلُهُ إِلَيْكُمْ وَمَى يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكُفِّرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا فِي

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجُدِكُمْ وَلَانْضَارُّوهُنَّ لِنُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَتِ مَمْلِ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ مَلْهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَّمِرُو بَيْنَكُمْ مِعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرُ ثُمُ فَسَرُّرُضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِينَفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنفِقَ مِمَّآءَانَكُهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَادَ هَاْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسْرًا ﴿ وَكَأْيِنَ مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِرَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَكُهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُكُرًا اللهِ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُهُمَّ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنْزِلُ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا إِنَّ رَّسُولًا يَنْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدُخِلُّهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبِدًا قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ١ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُورَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزُّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا إِنَّ اللَّهَ

وسعكم وطاقتكم ائتمروا بينكم تَشَاوَرُوا فِي الأجرة والإرضاع تغاسرتُمْ تشاخنتم فيهما ■ ذُو سُعةٍ غنى وطاقة قُدِرَ عليه صيق عليه ■ كأين كثير ■ عنت تحترث وتكثرت = عَذَاباً نُكُراً مُتُكراً شنيعاً وَبَالَ أَمْرِهَا سُوءَ عاقبةِ عُتُوِّهَا ≡ ځسراً لحسرانا وغلاكأ ■ ذِكْراً رُ مَا نَا قُرْ انَا ■ رَسُولاً عمداً على أرسله الله رسولا = يَعْتَرُّ لَ الأَمْرُ

> القضاءُ والقدّرُ أو التدبيرُ

= وُجْدِكُمْ



## 

بِسَ لِللهِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ

وَهُواَلْعَلِيمُ الْعَكِيمُ إِنَّ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا

فَلَمَّانَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَعَ ابْعَضِ

فَلَمَّانَبَّأَهَابِهِ قَالَتُ مَنْ أَبْأَكُ هَذَّا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ

الله الله وفقد صغت قُلُوبُكُما وإن تَظْهَرا عَلَيْهِ

فَإِنَّ ٱللَّهُ هُو مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلْيِكَةُ

بَعْدَذَلِكَ ظَهِيرُ إِنَّ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا

خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّوْمِنتِ قَائِنتِ تَلِبَتٍ عَبِدَتٍ سَيِحَتٍ

ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فُوٓ ٱنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ

نَارَا وَقُودُهَا ٱنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُةٌ غِلَاظُ شِدَادٌ

لَّا يَعْضُونَ ٱللَّهُ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَنُ نَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَانْعَنْدِرُوا ٱلْيُومَ إِنَّمَا يُحْزَوْنَ مَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ ١

المقاء، ومواقع العنة شركتان المقديم الراء المقاء، ومواقع العنة شركتان المقلة المقاء ومالا للقط

● صد ٦ حرقان لروسا ۞ مد٦ او ٤ و ٦ حوارا ● مدواهد، ٤ او ۵ حركات ۞ عد حسركيسسان

تحلّة أيمانكُمُ تحليلها بالكفّارة

 الله مؤلاكم منونى أموركم

ري رر . **■ نبَأْث به** أخبرت به

أظهره الله عليه
 أطلغه الله تعالى

صغت قلولكما
 مالت عن حقه

عبكما
 تظاهرا عليه

تتعاوِيا عليه بما يسؤُوه

■ هؤ مؤلاة
 ولله و باصره

■ ظهيرٌ

موځ لمعين له • قانتات

مطيعات

حاصعات بلّه

■ سائحاتِ

مُهاحرات أو صائمات

= قُوا أَنْفُسِكُمُ

حسوها

■ غلاظ شدادٌ قساةً أَقْرِيَاءُ

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُو إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكُفِّرُ عَن كُمْ سَيِّ عَاتِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّتِ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتُّمِمْ لَنَانُورَنَا وَاغْفِرْلَنَآ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ يَتَأْيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ إِنَّ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأْتَ نُوح وَالْمَرَأْتَ لُوطِّ كَانْتَا تَحَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُ مَافَكُمْ يُغْنِياعَنْهُمَا مِنَ ٱللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعُ ٱلدَّخِلِينَ إِنَّا وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجَيِّي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ الْمُ وَمَنْهُمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي ٓ أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنا

مِنَ الْقُوْمِ اللطِيعِينَ

تؤبة نصوحاً

أو صادقة

■ لا يُحزي الله

لا بُدلُه مِنْ لَعَرُّهُ

وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَنِيْنَ اللَّهُ





### بِسُ لِللهِ الرَّحْوِلِ الرَّحِيدِ

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِلَّا ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمُوْتَ وَلْحَيَا ةَ لِيَنْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْعَفْهُ رُ ١ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن تَفُونِ فَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلُ تَرَىٰ مِن فُطْ رِلْ أُمُّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكُرُّ فَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكُ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ إِنَّ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِمصْنِيحَ وَجَعَلْنَهَارُجُومًا لِّلشَّيْطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ (إِنَّ وَلِلَّذِينَ كَفَرُو إِبِرَجِّمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

ا إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ اللَّ تَكَادُ تَمَيُّرُ

مِنَ ٱلْعَيْظِ كُلُّمَا ٱلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنَنُهَا ٱلْمُ يَأْتِكُونَذِيرٌ ١

قَالُو بَلِي قَدْجَاءَ نَا نَذِيرُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمُ

إِلَّا فِي ضَلَلِ كِيرِ إِنَّ وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكَّافِ أَصْعَبِ

ٱلسِّع رِبْ فَعَرَفُوا بِذَابِمُ فَسُحْقًا لِّأَصْحَبِ ٱسِّع رِبْ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم إِلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَة وَأَجْرُّكُم رُ آيًا

■ حلق الموث قدرة ارلا

لِيْلُوكُورُ لِحُدَرِكُمُ

■ أحسر عملا أصوله وأخلصه

■ طباقا: كأسماء مُفْسِيّةُ عَلِي الأحوى ■ تفاؤت اختلاف

وعدم تناسب

■ فطور: سندج احس ■ كرتش

وتحعة بعد وجعة ■ خاستاً: صَاغِراً

بعده وأحداب المصور

■ خبيرٌ: كليلٌ من كتره المراجعه

■ عصابیح کواکب مصیفه

 أجو ما للشياطير بالعصباص التثيب

> منها عليهم ■ شهيقا

صوتأ منكرا

· تَفُورُ: تَغْلَى جِم غَلَيانَ الْمَدُور

تكاد تميز

تتقطع وتتفرق

جَمَاعَةُ من الْكُفَّار

ا فَسُحْقاً: فَنُعُدا مِن الرُّحْمَةِ والْكَرَامَةِ

وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُوا جَهَرُواْ بِهِ عَلِيمًا إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ شَا اللهُ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِارُ ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَكَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ الله عَلَم الله عَن فِي ٱلسَّماء أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُرُرُ إِنَّ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَد يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ اللَّهِ وَلَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْف كَانَ نَكِرِ إِنَّ أُولَمْ يُرَوْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّفَّت وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّا أُسِّنَ هَذَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَّكُمْ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِّ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُهُ رِ النَّ أُمِّنْ هَذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلِلَّجُوا فِ عُتُوِّ وَنُفُر رِ الْآَيُ أَفَرَ يَمْشِيمُ كِبُّاعَلَى وَجُهِدٍ أَهَدَى أَمَّ يَمْشِي سُويًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (آأَتُ) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأُ كُرُ وَجَعَلَ لَكُرُ السَّمْعَ وَ لَا بَصَرُوا لَا فَعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُنُ نَ آتِ قُلُ هُوا لَّذِي ذَرَا كُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُ نَ إِنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِنَ (إِنَّ عَلَا إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (إِنَّ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (إِنَّا

 الأرض ذلولاً مُدلَلة لينة سهنة

■ مناكبها حواسها. أوطر فه

إليه التشور
 إليه تُنعثون

من القُنُور • يخسف بكُمُ يُعور بكُهُ

■ هي تــمُورُ نڙنځ ونصُطرٽ

■ حاصباً ريعا فيها حصماً!

■ کان نکیر اِنکارې عليه

بالاملاك ■ صافّات

باسطات أحمحتهن عند الصيران

 یقبطن یصفیسها إدا صرئی بها خوبهی

خند لكم
 أغو دُ لكُمْ

■ غُرُودٍ حديعه س

حديعه من الشّنْصال وخُنُه • لخُوا في عُنُوّ

تمادوًا في اسُكُمار وعماد • نُـهُور

شرادٍ عن الحنّ مكبّاً على وجُهه

ساقصا عليه عيمسي سوياً مُسْتُو با مُتَتَصِياً

ذرأئم
 حلقائم و شكم

♦ احفاء ومواقع العلة حركتان
 ♦ العام، ومالا بلغط

مد ۱ حرکات بروسا ۱۰ مد۱ او ۱۹و ۲ حبوارا مدواحد ۱۶ موکرکات ۱ مد حسرکسیان



21200

مد ∜ خبرخات لروسا ● مد٢ و١٤٥ ٢حبوارا مدواخت \$ او ٥خركات ﴿ مد خسيركنسسان

أَسَاطِيرُ الأُولِينَ
 أَسَاطِينُهُمْ السَّطْرةُ ي

وَ أَنْهِم : نَمِلُ إِن تَوْمِه

سسمة على الخرطوم أرّ
 سئنبله غاية الإذلال أربي
 بلؤناهم : ابتلياهم ﴿

وامُتحالِمهُ الجنة: السنتان

ليصرمتها

ىيقْصغى تىمارھا **ھىمصىحين** 

دَاحلين في العسّاح الايستثنون: جصّة المساكس كأنيه

■ **فطاف عليها:** بردم. ■ طائفٌ: بلاءٌ محيطٌ

■ كالصريم كاللّب في السواد لاحرافها

■فتادۇا: بادى بغصىلىد بغصا

آغُدُوا ، ناکُروا مُقْبِلِين
 على خُرْبُکُمْ
 على بُسْتُنا نَکُمْ

على بسويس عصارِ مين: قاصِدِينَ قطُه ثماره

ويع صور. •يتخافتون ن

يتسارُون بالحديث عدوُا: سارُون

عُدُوة إلى حُرُثهم ■على حرْدٍ على

المرادعي المساكيي قادرين: عن المر

تُسَبِّحُونَ: تَسَمُّفْرُونَ الله من معصِيتكُم

يَتَلاومُونَ: يَلُومُ
 بَعْضُهُمْ بَعْضاً

■ رَاغِبُون طالبُونَ الحَيرَ

■ لَمَا تَخَيِّرُونَ : للدى تَعْتَارُ وِيهُ وِيَشْتَهُونَهُ إِ

الكم أَيْهَانَ علينا ﴾ عُهُودُ مُؤَكِّدَةُ بالأَيْهَانِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَيْهَانِهِ ﴿

لَمَا تَحْكُمُونَ: للَّذِي اللَّذِي الْمُحَدِّنَ بِهُ لأَنْفُسِكُم الْمُنْ الْمُحَدِّلِ بأن الْمُحْدِلِ بأن الْمُحْدِلِ اللْمُحْدِلِ الْمُحْدِلِ الْمُحْدِلْمُحْدِلِ الْمُحْدِلِ الْ

يُخْشَفُ عنْ سَاقٍ

كِنَايَة عن شِدَّةِ الأَمْرِ وصُّعُوبَته

ی مید ۴ میرخان لرومت ی مید۱ اوغ و ۱ هیوار؟ ی مدواهماغ او ۵ مرکان ۱۶ مید حسرخیسان

سَنَسِمُهُ عَلَى لَخُرُطُ مِ إِنَّا إِنَّا بِلَوْنَهُمْ كَمَا بِلَوْنَا أَصْعَبَ الْجُنَّةِ إِذْ أَفْسَمُوا الْمَثْنَ مُنَا أَصْعَبَ الْجُنَّةِ إِذْ أَفْسَمُوا الْمَدَ مُنَّا أَمُنَ مَا أَوْنَا مُرَافًا مُلَانَا وَالْمَالُونَ مِنْ الْأَلَاقُ مِنْ اللَّهُ مُلَانَةً وَمُنَا اللَّهُ مُلَانَا وَالْمَالُونَ مِنْ اللَّهُ مُلَانَا وَالْمُؤَافِقِ مَا مُلَانَا وَاللَّهُ مُلَانَا وَاللَّهُ مُلَانَا وَاللَّهُ مُلَانَا وَاللَّهُ مُلَانَا وَاللَّهُ مُلَافًا مُنْ مُلَانًا وَاللَّهُ مُلَانًا وَاللَّهُ مُلَانًا وَاللَّهُ مُلَانًا وَاللَّهُ مُلَانًا وَاللَّهُ مُلَانًا وَاللَّهُ مُلِينًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُلْكُونًا وَاللَّهُ مُلِينًا مُلْكُونًا وَاللَّهُ مُلْكُونًا وَاللَّهُ مُلْكُونًا وَاللَّهُ مُلْكُونًا وَاللَّهُ مُلْكُونًا وَاللَّهُ مُلِكُونًا وَاللَّهُ مُلِكُونًا وَاللَّهُ مُلِكُونًا أَنْ مُلْكُونًا اللَّهُ مُلِكُونًا أَمُعُونًا أَمْعِيمًا لِمُلْكُونًا أَنْ مُنْ اللَّهُ مُلِكُونًا أَنْ مُعُولًا مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُلِكُونًا أَلْمُ مُلْكُونًا أَلْمُ مُلِينًا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُونًا أَلَانًا مُؤْلِنَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ الْمُعْمُولُونَا أَنْمُ مُلُولًا وَاللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُلْكُونًا أَمُونًا لَمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُنْ الْمُعُلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ واللْمُلِمُ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِلُولُ اللَّالُ الْمُؤْمِلُ مُنْ اللْمُولُ اللَّالِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُولِلْمُ الْمُؤْمُ لِلْمُ الْمُو

لَيُصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَثَنُّونَ ﴿ فَأَلَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِف مِ رَّبِّكَ

وَهُمْ نَابِهُ نَ اللَّهُ فَأَصْبَحَتُ كَا صَرِيمِ اللَّهُ فَنْنَادُوْ مُصْبِحِينَ اللَّهُ أَنِ

ٱغْدُو عَلَى حَرْثِكُرُ إِن كُنتُم صَرِمِينَ آنَ فَ نطَلَقُو وَهُمْ يَنَحَفَنُونَ آنَ

أَ لَّا يَدَخُلُنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ رِمِّسْكِينٌ أَنْ الْمَ وَعَدُوْ عَلَى حَرْدِ قَدِرِينَ آنَ فَالمَّا

رَأُوْهَاقَالُو ٓ إِنَّا لَضَآ لُّهُ وَ شَيَّ بَلْ نَعَنُّ مَعْرُومُونَ شَيَّ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَهُ أَقُل

لَّكُولُولَاتُسَبِّحُونَ ﴿ قَالُو سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَأَفْبَلَ

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ إِنَّ قَالُو يُويَلِنَا إِنَّا كُنَّاطَغِينَ الْ عَسَى

رَبُّنَا أَ يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ آتَ كُذَٰ لِكُ ٱلْعَذَا بُ وَلَعَذَابُ

ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُوكَانُو اِيعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱنتَّعِيم

اللهُ أَفَنَجُعَلُ السَّامِينَ كَالْمُرْمِينَ اللهُ مَالكُوكَيْفَ تَعَكَّمُونَ اللهُ أَمُ

لَكُورِ كِنَابُ فِيهِ مَدْرُسُونَ الْآَيَ إِنَّ لَكُونِ فِيهِ لَمَّا تَغَيِّرُونَ الْآَيَّا أَمْ لَكُو أَيْمَنُ

عَلَيْنَابَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُورَلَا تَعَكُّمُونَ ١ اللَّهُمْ أَيُّهُم

بِذَلِكَ زَعِيمُ ﴿ إِنَّ أَمْ لَمُمْ شُرَكًا مُ فَلْمَا تُوا بِشُرَكًا مِهِمْ إِن كَانُو صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّالَّالَّ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ا

يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقَ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱستُجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (إِنَّ)

خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ وَقَدْكَانُو يُدْعَوْنَ إِلَى ٱسَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ الْهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَدِينٌ إِنَّ أَمْ تَسْتُلُهُمْ أَجْرَافَهُم مِّ مَّغْرَمِمُّ مُقَلَّدُ نَ إِنَّا أَمْعِندُهُمُ ٱلْعَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُ نَ الْأَفَا فَصِيرٍ لِكُكْمِ رَبِّكَ وَلَاتَكُن كُصَاحِبِ ٱلْمُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُ مُ ١ أَن تَذَرَّكُهُ نِعْمَةً مِ رَّبِّهِ لَنُبِذَهِ لَعَرَّاءِ وَهُومَذُمُ مُ إِنَّ وَجَنَّبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِينَ إِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ مِكَادُ الَّذِينَ كَفَرُو الْيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سِمِعُوا ٱلَّذِكْرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ لِنْ وَمَاهُوَ إِلَّاذِكُر لِّلْعَلَمِينَ (أَنَّ

سُورُةُ الحَرِقَالِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُرَاقِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْم

ٱلْمَاقَةُ أَنَّ مَا ٱلْمَاقَةُ فِي وَمَا أَدْرَكَ مَا ٱلْمَاقَّةُ فِي كُذَّبِتُ ثَمُودُ وَعَادُهِ لَقَارِعَةِ إِنَّ فَأَمَّاثُمُودُ فَأُهْلِكُوا إِلطَّاغِيَةِ إِنَّ وَأُمَّا عَادُ فَأَهْلِكُو بِرِيجٍ صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ إِنَّ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالَ وَثَمَنِيلَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ ﴿ فَهُلِّ وَهُلِّ فَهُلِّ رَىٰ لَهُم مِّ أَبَاقِيكةٍ ﴿

اخاشعة أنصارهم دليلة متكسرة ■ ترهقهم ذلّة لعُساهَم في و جُسُر ي ■ فذرنی دسی حسی

■سستذرخهم سنديهم أهدب

درحة درحة

■ مغرم. عرامه مالله ■ مُشْقِلُون: مُكنَّمون

حملا تقيلا مخطوم: مشوة

عيصا أو عما ■ ليدبالعراءِ نصرح

بالأرض الفضاء الملكة المُعْمَاةُ وَمُعَالِمُ السَّفَاءُ السَّفَاءُ

بِعُوْدُةِ الْوَحْيِ اللَّهِ

 لَيْزُلْقُونَكُ: يُزلُونَ قَدَمَكَ فَيَرْمُونَكَ

■ الحاقة ساعه

يتحقق فيهامه أكروه ■ بالقارعة

بالقيامه تقر ع القنوب بأفراعها

= بالطّاعية

بالعقوية سحوره للحد في السّدة = بريح صرضر

شديده البرد أو الصوت غاتية: نديد سفي

 سُخُرُها عليهم سلطها غليهم

■ حُسُوماً: مُتتابعات أو مَشْؤُومَاتِ

> ■ أعجازُ نخل جذوع نحل بلا رُؤُوس

■ المؤتفكاث: فرى قَوْم أُوطِ (أهلُها)

**■ بالخاطئة**: بالفَعَلات

دات اخطأ احسب ■ أَخْذَةُ زَايِةً

زَائِدَةً فِي النُّدَّةِ ■ الجارية: سمنت.

■ تذكرة عنرة وعطة

■ تعيها: تحمطها ■ حُملت الأرضُ

رُ فعتُ من مک به راکم

 فل كَتا: مدُفّت وكشرتا أو فسؤيتا

**و قعت الواقعة** قامت القيامة

 انشقت السماء تعطرت وتصدعت

 و اهية : صممهُ عُداسهُ أَوْ جَالِهَا: حوابها وأطرابها

هَاؤُهُ بِخُدُوا أُو تُعالَوُا

■ كتابية: كتابي وَالْهَاءُ لِلسُّكُّتِ

قُطو فُهَا دَانِيَةً

بْمَارُهَا سهلةُ الثَّنَاوُ إِ غيثاً: غبر

مُنغَص وَلا مُكَدِّر كانت الْقاضية

الموتة القاطعة لأمرى ■ ماأغنى عنى

مادفع العذاب عي مَاليه: ماكان لي من

مال وغيره لطبعة علاهم

ه سُلْطَانِيه : حُجْتَى او تَسَلَّطِي وقُوْرَ 

فَقَيِّدُوهُ بِالأَغْلَال

 صَلُوهُ: أَدْخَلُوهُ أو أُحْرِقُوهُ فيها

قَاسُلُكُوهُ: فَأَدْخَلُوهُ

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَتُ بِالْخَاطِئَةِ (إِنَّ فَعَصُوا رَسُولَ

رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَّةً إِنَّا لَمَّاطَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُوفِ ٱلْجَارِيةِ

الله المُعلَم الكُرُ لَذُكِرةً وَيَعِيما أَذْنُ وَعِيةٌ الله فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّور

نَفْخَةُ وَحِدَةٌ اللَّهِ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَلِجَبَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً اللَّهُ

فَيُوْمَ بِذِو قَعَتِ ٱلْواقِعَةُ (فِي وَانشَقَتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِي يَوْمَ بِذُواهِيةً

النَّ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهِ أَوْ يَعِيلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِ ذِ ثَمَّنِيَةً الله يَوْمَ إِذِ تُعُرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْخَافِيةً الله فَأَمَّا مَنْ أُوتِي

كِنَبَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَا قُومُ أُقْرَءُ وَ كِنَبِيهُ الْأَلَى إِنَّ ظَنَنتُ أَنِّ مُكَنِي

حِسَابِيةُ ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيةِ ﴿ فَي خِنَّةٍ عَالِيكَةٍ ﴿ أَنَّ اللَّهِ عَالِيكَةٍ ﴿ أَنَّ اللَّهُ

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ١ كُلُوا وَ شَرَبُو هَنِيَّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِ ٱلْأَيَّامِ

ٱلْخَالِيةِ الْإِنَّ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَرَ أُوتَ كِنْبِيةً

الله وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيهُ اللهُ يَلْيَتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ اللهُ مَا أَغْنَى

عَنِي مَالِيدٌ (١٠) هَلَكَ عَنِي سُلُطَنِيدُ (١٠) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (١٠) هُلَكَ عَنِي سُلُطَنِيدُ (١٠) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (١٠) مُرَا الْجَحِيمَ صَلُّوهُ الْآ أَثُرَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَافَ سَلُكُوهُ الْآ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ( اللَّهِ عَلْ عَصْ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ( عَلَى اللهُ عَلَى المُعَامِ المُسْكِينِ ( عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الانجُضُ : الانجُثُ والا يُحرُض



المنعالة المعالمة الم

بِسْ لِللهِ الرَّمْ الرَّهُ الرَّمْ الرَّهُ الرَّمْ الرَّهُ الرَّمْ الرَّهُ دَافِعٌ الْمَاكِ مِن اللَّهُ دَافِعٌ الْمَاكِ مِن اللَّهُ دَافِعٌ الْمَاكِ مِن اللَّهُ دَافِعٌ الْمُعَارِجِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَارِجِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَارِجِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَارِجِ اللَّهُ الْمُعَارِجِ اللَّهُ الْمُعَارِجِ اللَّهُ الْمُعَارِجِ اللَّهُ الْمُعَارِجِ اللَّهُ اللللْ الللَّهُ الللْمُعُلِّلِلْمُ الللْمُعُلِيلِ الللْمُعُلِللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الل

مد الراء المحادث

بد ۲ حركان لروم به بد۱ اول و احموارا
 ب احفاء وموافع العبة حركيان
 ب ادعاء ومال ملفظ

AFO

■ حميم قريت مُسَمْقُ يخميه ■ غشاين

■ غمالين صديد أهل النار

الحاطئون
 الكافرون

فلا أقسمُ
 أقسمُ
 و ۱ لا ۱
 مزيدة

تقول عليا
 اختلق وافترى

عيما • باليمين

بيميه أو بالقوّه ■ الوتين

ساط القلّب أو أنحاج الطّهر

حاجزین
 مانعین اهلاك

لحشرة
 ليدامة

■ فسينخ ماشم ربك برهه عند

لاىلىق بە

السائل سائل دعا داع

■ ذي المعارج

دي السَّموات أوالفصائل والنَّعم

تغر خ الملائكة
 تصغد

■ الرُّوخ

حريل عليه السلام - صبوا جميلا

• صبرا جمیلا لا شکوی فیه لعبره تعالی

السماء كالمهل
 كالفضة المذابة
 أو دُرْدِي الزيت

الجِبَالُ كَالْعَهْنِ
 كالصُّوفِ
 المصبوغِ أَلُواناً

يُبصّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذِ بِبَنِيهِ اللَّا وصَحِبَتِهِ وَأَخِهِ (آ) وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعُوهِ (آ) وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِهِ إِنَّ كُلَّ إِنَّهَا لَظَىٰ (إِنَّ اللَّهِ السَّوَى (إِنَّ اللَّهِ السَّوَى (إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّ مَنْ أَدْبِرَ وَتُولِّكُ الْإِنَّا وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ الْإِنَّ اللَّهِ نَسَنَ خُلِقَ هَـ أُوعًا الله الله الله المسلم ا ٱلْمُصَلِّنَ آَنَّ اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُ نَ آَنِ وَ لَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقٌّ مَّعْدُمُ مُ إِنْ لِسَّآبِلِ وَالْمَحْرُ مِ إِنْ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ

سَوْمِ ٱلدِّنِ الْآَيُ وَلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُ نَ الْآَيَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهُمْ عَيْرُمَأُمُ نِ ﴿ وَلَّذِينَ هُرُ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُ نَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أُوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِ نَ ﴿ فَهُنِ أَبْغَى وَرَّاءَ

ذَلِكَ فَأَ لَيْكَ هُو ٱلْعَادُ إِنَ الْآَكَ وَلَّذِينَ هُمْ لِأُمَّنَا مِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُدُنَّ

النَّهُ وَلَّذِينَ هُم بِشَهَدَ تِهِمْ قَآيِمُ نَ البُّهُ وَ لَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُ نَ

الْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنَّتِ مُّكُرَمُ نَ اللَّهُ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُو إِمَّاكَ مُهْطِعِينَ

المُن عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِنَ الْآَيُ أَيطُمعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ

أُ يُدْخُلُجَنَّةُ نَعِيمِ إِنَّ كُلَّ إِنَّاخَلُقْنَهُم مِّمَّا يَعُلُمُونَ الْآ

 أيضًا وسهم أيعرفون أحماءهم

■ فصيلته عشيرته الأقربين

■ تُؤويه

تصمة في السد أو عند السّنده

■ إلها لظي حهيم أوصق مها

 نزاعة للشوى فلاعة للأطراف

أو حلدة الرأس ■ فأوعى

أمسك ماله في وعاء تحلا

= هلوعا

سريم الحرع شديد الحرص = حزوعا

كثر الحرع والأسبي

■ منوعاً: كشر المشع والإمساك

 المخروم من العطاء لتعلُّمه عي السؤال

مُشْفَقُونَ حَالُمُونَ

 الْغادُونَ المحاورون

الحلال إلى الحراء

مهطعين مُسْرعِينَ ومَادُي أغناقهم إليك

بِسَ لِللَّهِ الرَّمُولُ عِيدٍ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ مَأْنَ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَ يَأْنِيهُمْ

عَذَابُ أَلِي مُ إِنَّ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرِ مُّبِنَّ إِنَّ أَنِ أَعْبُدُوا

ٱللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَٱطِيعُ نِ إِنَّ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُرُ وَيُؤَخِّرُكُمُ

إِلَىٰ أَجَلُ مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلُ ٱللهِ إِذَاجَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لُوَكُنتُمْ تَعْلَمُونَ

اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قُوْمِي لَيْلا وَنَهَارًا ١ فَ فَلَمْ يَزِدْ هُوْدُ مُعَاءِي إِلَّا

فِرَارًا إِنَّ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُو أَصَبِعَهُمْ

في عَاذَا نِهِمْ وَاسْتَغْشُو الْيَابَهُمْ وَأُصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا أَسْتِكْبَارًا

لَهُمْ إِسْرَارًا الَّ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَّارًا ١

■ بمسبُّو قين مَغْلُوبِينَ أو غا حريي ■ فذرهم فدعهم وحبهم من الأجداث من الفيور ≡ سر اعا مُسترعين إي الدَّاعِي = نصب ألحجار عصموها في احاهلية ■ يو فضو ت يسرغون = خاشعة أبصارهم

ا فلا أقسمُ

أقسم و « لا مزيدةً

دليه منكسره عن هفه دلة مناهم مهايه شديده

■أجل الله وفت محيء عدامه

■فرارأ تناغدا وبصرأ عن الإنمان

استفشوا بابهم بالفوافي إظهار

الكراهة للدعوة

■أصرُّوا تشدَّدُوا والهمكُوا في الكُفر

> منفضح الراء منتنة

إخفاء، ومواقع الغُثُة (حركتار
 ادغاد، ومالا ملفظ

بد ۱ حبرکان بروت ن مدا او\$او ۱ حبوارا مداً ولجبه او محرکات ● مداً حسرکاسان

 يُوسِل السماء المطر الدي في الستحاب ■ مدراراً عريرا متتابعا لا ترْجُون الله لا تحافو ل لله عطمة خلقكم أطور ارأ مُدرِّحاً لكم في حالات محتمية ■ سماوات طباقاً كأ سماء مفسية على الأخرى ■ ئورا مستفاداً م

نور الشمس الشهس سراجاً مصاحاً مصينا سلا فجاجاً

سُبلاً فجاجاً
 طُرقاً واسعه
 عساراً

صلالاً وطفيان مكراً كُبُاراً الم المال

مالع العايه في الكمر - مَدَّأُ

صه بكتب • سواعاً

صہ بھدیل عی**ئوث** 

صدمٌ لعطمان عيمُوق تر

صدة لهمدان • نشأ

■ نسئراً صدة لآل دي

الكلاع من حفير

دياراً
 أحداً بدور ويتخرّك في

الأرص • تبارا هَلَاكاً

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا الْإِنْ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمُول وَبَنِينَ وَجُعَل لَّكُوْجَنَّتِ وَيَجْعَل لَّكُوْ أَنْهَرًا الْكُ مَّالَكُو لَانْرَجُونَ لِلَهِ وَقَارًا لِيَّ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أُطُوارًا إِنَّ أَلَمْ تَرُقُ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا اللهِ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا اللهُ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّهُ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِلَّا لِتَسَلَّكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا إِنَّ قَالَ نُوحَ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَ تَبَعُوا مَ لَّرْيَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا إِنَّ وَمَكُرُو مَكْرًا كُبَّارًا ١١٠ وَقَالُوا لَانْذَرُنَّ ءَالِهَ مَكُرُ وَلَانْذَرُنَّ وَدًّا وَلَاسُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا إِنَّ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيراً وَلَا نُزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَا إِنَّا مِّمَّا خَطِيَ بِمُ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١١ وَ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَانْذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا إِنَّ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوۤ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ إِنَّ رَّبِّ أَغْفِرُ لِي وَلُولِدَيٌّ وَلِمَن دَخَلَ سَتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَلَانْزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّانَبَارًا ١



## سُورَةُ الْخِينَ عَلَى الْمُعَالِمُ الْخِينَ عَلَى الْمُعَالِمُ الْخِينَ عَلَى الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ ال

بس لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ

قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرَّمِنَ ٱلْجِدِنِّ فَقَا لُوۤ ۚ إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّءَ انَّا عَجَبًا الْ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِفَ عَامَنّا بِهِ وَلَن نَّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا الْ وَأَنَّهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَامَا أَتَّخَذَصَحِبَةً وَلَا وَلَدَا آلَ وَأَنَّهُ كَانَ

يَقُولُ سَفِيمُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّاظُنَّا أَن لَّن نَقُولَ ٱلَّإِنسُ

وَالْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنَّ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ

مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا إِنَّ وَأَنَّهُمْ ظَنُوْ كَمَاظَنَنْمُ أَن لَّن يَبْعَثَ

ٱللهُ أُحدًا ﴿ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِثَتَ حَرَسًا

شَدِيدًا وَشُهُمًا إِنَّ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن

يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ شِهَابًا رَّصَدَا ﴿ وَأَنَّا لَانَدُرِى أَشَرُّ أُرِيدَ

بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرَأُرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ

وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طُرَآبِقَ قِدَدًا اللَّهِ وَأَنَّاظُنَنَّآ أَن لَّن نُّعَجِزَ

ٱللهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نَّعْجِزَهُ هَرَبًا إِنَّا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدَى

ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُوْمِنُ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْسَا وَلارَهَقَا الَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

غَشْيان ذلَّة لَهُ

ارتفع وعطم

قُرْ آناً عجماً عحيا لديعا

تعالى

■ جدُرنا حلاله أو سُلُطانة أو عدد

■ يقول سفيها

حاهنيا رائس اللُّعيد )

■ شططاً فؤلأ مُفرطا ق

لكدب

■ يغودون يستعيدون،

ويستحيرون

 فزادُوهُمْ رهقاً إثما أوضعيا

ه سفها = حرساً شديداً

خراسا أقوياء

■ شهباً شعر ار تنقص كالكراك

> ■ شهاباً رصداً ر اصدا ، مترف يرخمه

و رشدا

حيرا وصلاحا ■ طرائق قدداً

مداهب لمتمرَّقةً

و بخسأ

لقُصاً من تواله

■ منَّا الْقاسطُهِ نَ الحاثرُونُ عَنَّ صريق الحتى

> = لجهتم حطباً وقودأ

■ الطّريقة المنه الحيمية

■ ماء غدقا

عريو ا ■ لنفْتنهُمْ فيه للخسرهم فلما أغطيناهم

> یشلکه بذحبه

■ عذاباً صعداً شاقًا يعلوه

ويعلبه

■ عليه ليدا مُتر اکمیں ق اردحامهم

■ لن يُجيرني لئ يمنعني

ويتقدني ■ مُلتحداً

ملحاً أز كر إليه = أمدأ

رماناً بعيداً ■ رصدا

حرساً مي اللائكة

■ أحاط . عبد علما تاما

■ أخصى صبط صبطا

SLIF

وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَ لَيْكِ تَحَرَّوْ رَشَدُالِ وَأُمَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَكَانُو لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (فَ) وَأَلُّو ٱسْتَقَمُو عَلَى ٱلطّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَهُم مَّاءً عَدَقًا ١ إِنَّا لِّنَفْئِنَهُم فِيةً وَمَ يُعْرِضُ عَن ذِكْرِرَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ إِنَّ وَأَنَّ ٱلْمُسَجِدَ لِلَّهِ فَالْا تَدْعُو مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا اللَّ وَأَنَّهُ لَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُو يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا الْإِنَّا قُلْ إِنَّمَاۤ أَدْعُو رَبِّ وَلَآ أُشْرِكُ بِهِ الْحَدَّالِيُّ قُلْ إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ صَرَّا وَلَارَشَدًا اللَّ قُلْ إِنِي لَ يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَد وَلَنْ أَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا (أَنَّ إِلَّا بَلْغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَتِهِ وَهُ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدًا إِنَّ حَتَّى إِذَا رَأَوْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿ قُلُ إِنْ أَدْرِي أَقْرِيب مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ أَمَدًا ١١٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَكَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ عِلَّا اللهُ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِ رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿ لَيْعَلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا الْ

المُزَمَل =

المُتلفِّفُ شِيانه

وَتَلُل الثَّمُرانَ: إِفْرانُهُ
 سَهْن ونيس لخره ف
 قولاً ثقيلاً: شاقاً

على المُكلَّفين م. .. • ناشئة اللَّيْل

> العمادة فيه • أشدُ وطُأْ

سُحاً: تصرُّ فاً
 نقلًا في مُهمانك

 ع ثبتل إليه: القصغ العبادته و استغر قُ

في أمراقبته • هجراً حميلاً حسماً لاحر ع فيه

■ دَرُني٠ دغي■ أولى النَّغمة

أرباب السَّعُم وعصارة العيش مَمْلُهُمْ: أَمُهُلُهُمُ

الكالا المالك ا

■ذا غُصّة

## الْمُؤَلِّةُ الْمُنْتِمِّلِنَّةً الْمُنْتَمِّلِنَّةً الْمُنْتَمِّلِنَّةً الْمُنْتَمِّلِنَّةً الْمُنْتَمِّلِنَ

بِسُ اللهِ الرَّمُوالِيُّ مِنْ

يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّيِّلُ ﴿ فَهُ ٱلْيُلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَيْ يَضْفَهُ وَأُواْ نَقُصْمِنْهُ قَلِيلًا اللهُ الله

تَقِيلًا ١ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُهُ اوَأَقُومُ قِيلًا ١ إِنَّ لَكَ فِي

ٱلمهارِسَبْحَاطُوبِلا ﴿ وَاذْكُرِاسُمُ رَبِّكَ وَبَبَّتُلْ إِلَيْهِ بَنْتِيلا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ لا إِلَهُ إِلَّاهُو فَالتَّخِذُهُ وَكِيلًا ١

عَلَى مَايَقُولُونَ وَاهْجُرَهُمْ هَجْرًاجَمِيلًا ١

أُ لِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَا لا وَجَعِيمًا ١

وَطَعَامًا ذَاغُصَّة وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَكُ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَالْجِبَالُ

وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَهِدًا

عَلَيْكُو كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (إِنَّ فَعَصَى فِرْعَوْثُ أَرَّسُولًا

فَأَخَذُنَّهُ أَخَذًا وَبِيلًا ١

ٱلْوِلْدَنَ شِيبًا ﴿ السَّمَاءُ مُنفَطِرُ إِبِّ كَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

إِنَّ هَذِهِ مِنْ صَاءً أُمَّن شَآءً أُمَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

حدد الراء

احفء ومواقع لنعبة حركنا
 ادغام وبالإنتفاد

عد ۴ حرکات لروسا ۵ مد۲ او ۶ و ۱ حسوار ۱
 مد واحمه ۶ او ۵ درکات ۵ مد حسرکستان

دائشوت و الحنق ملا بنساع ترخف الأرض تصطرت وتترفرل رَمُلا مُجْتَمِعاً ومهيلا: رَخُواً لَيْنا يسبيل تحت الاقدام الخدا وييلا السياء مُنفطر به منشقق بشِدة



■ لنَّ تُخصُوهُ لنُ تُطيفُوا التَّفُد أو القياء

■ فاقْر ءُوا ما تيسّر فصلوا ما سهل عبك

■ من القرآن مر صلاة النيا

■ يضربون بسائره ـ

■ قرصا حسنا احسبال بطيبه نفسر

■ المدّثر المتلقف شيامه

ربّك فكبّر است.

■ الرُّخز المآثم والمعاصي الموحبة للعداب

■ لا تىمنىٰ تىلتكنيٰ لا تُعطى صاليا العوص مش بعطيه

> نقر في النَاقور نُفح في الصُّور للمنث

■ فرنى: دغى

■ مالاً ممدوداً كثيرا دائما عير

منقطع ■بنين شهودا

خصورا معة ، لايفارقونه للتكسي

• مَهُدُتُ لَهُ : سَطْتُ لَّهُ الرِّياسَةُ والجاهَ

■ لأياتنا عَنيداً معاندا جاحدا

عسارهة صمودا سأكلفه عذاباً شاقاً لا يطاق

\*إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْتُهُ وَطُآبِفَةٌ مِّن ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن يُعَصُّوهُ فَنَابَ عَلَيْكُونَ فَأَقُرَءُ وَأَمَا تَيُسَّرُمِنَ ٱلْقُرْءَ انْ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّ ضَيْ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخُرُونَ يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ لللهِ فَاقْرَءُواْ مَا تَيسَّرَمِنْهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُو ٱلزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَّا وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَخَيرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِمْ إِنَّ

سِنونَةُ المُناتِدِ المُناتِدِ المُناتِدِ المُناتِدِ المُناتِدِ المُناتِدِ المُناتِدِ المُناتِدِ المُناتِدِ الم

بسيلية التعرالي

يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ اللَّهُ قُرْفَأَ نِذِرُ إِنَّ وَرَبِّكَ فَكَبِّرُ إِنَّ وَثِيَابِكَ فَطَهِّرُ إِنَّ

وَالرُّجْزَفَاهُجُرُ إِنَّ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُثِرُ إِنَّ وَلِرَبِّكَ فَأَصْبِرُ إِنَّ

فَإِذَانُقِرَ فِي ٱلنَّاةُ رِ ﴿ فَذَلِكَ يَوْمَ بِدِيَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ

غَيْرُيسِيرِ إِنَّ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا اللَّهِ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لًا

مَّمْدُودًا إِنَّ وَبِنِينَ شُهُودًا إِنَّ وَمَهِّد تُّ لَهُ تَمْ هِيدًا إِنَّ ثُمَّ يَظْمَعُ

أَنْ أَزِيدُ إِنَّ كُلَّ إِنَّهُ كَانَ لِآيَتِنَا عَنِيدًا النَّا سَأَرُهِ قُدُ صَعُودًا النَّا

هيًّا في نفسه مَوْلاً في القرآل والرسول ■ فقتل لعي أشد اللكي ■ نظر تأمّل فيا قدّر وهيّا قطب وخهة راد في العنوس ■ سخر يؤتر يروى ويتعلّم مي السُحرة سأمليه سقر سأدخله جهثم لوّاحةٌ للبشر مُسوِّدةً للحُبود، مُحْرِقةً ها ■ إذْ أَذْبُرُ ولِّي وَذَّهُبّ إذا أسفر أصاة والكشف ■ لإخدى الكر لإخدى الدواهي و رهينةً مر هو به عبده تعالى و ما سَلَكَكُمُ مَا أَدْخَلَكُمُ كُنّا نخوص ک بشر خ

> في الباطل إ بيؤم الدّين ليؤم الحراء

إِنَّهُ فَكَّرُ وَقَدَّرَ لِهِ فَقُئِلَ كَفَ قَدَّرَ لِهِ أَمُّ فَيْلَكِنْ قَدَّرَ لِهِ أَمُّ نَظَرَ الْ أَمُّ عَبِسَ وَبِسَرَ إِنَّ مُمَّ أَدْبَرُوا شَتَكُبَرُ الْآَثِي فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِعْرً يُؤْمُرُ إِنَّ إِنْ هَذَ آ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ فِي سَأْصُلِيهِ سَقَرَ فِي أَذُرَكَ مَاسَقُرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَانَذَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَرَ النك وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَبُ النَّادِ إِلَّا مَلَيْكِمَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكُفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهِذَامَثُلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَ يَشَآهُ وَيَهْدِي مَ يَشَآهُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ الْآ كُلَّا وَالْقَمَرِ اللَّهِ وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ اللَّهِ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ لِنَّا إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبْرِ الْآَيُ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ اللَّهِ لِمَن شَاءً مِنكُوا أَن يَنْقَدُّمُ أَوْ يَنَأَخَّرُ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتْ رَهِينَةً ﴿ إِلَّا أَضْعَبَ ٱلْيَهِ بِنِ الْآِنَّ فِي جَنَّتِ يَسَّاءَ لُونَ اللهُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ مَاسَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ لِنَّا قَالُوا لَمُ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ إِنَّ وَلَمْ نَكُ نُطِعِمُ ٱلْمِسْكِينَ إِنَّ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ١

■ نوق البصر دهس. وعامه، أي

خُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ
 خُمُرٌ وُخْشِيْةٌ

شديدة التَّفَارِ

قَسُورَةٍ، أَسَدِ

أو الرَّجالِ الرُّماةِ

لا أقسِمُ: أقسِمُ
 و ١ لا ١ مزيدة
 بالنّفس اللّؤامَة

كثيرة الندم على ما فات

بلى: حمقها
 بعد تفرُقها

نُسؤي بنائـهٔ
 نُضُمُّ سُلَامِياتِه
 كا كانت

لِيفْجُرَ أَمَامَهُ
 ليدُوم على مُخو
 لا بشر عُ عنهُ

 ◄ خسف القمر دهب صوْءُهُ

أين المقر : المهرب من العذاب أوالمؤل

لا وؤز؛ لا مُلجًا
 ولا شحى سه

سيرة
 حكة بنة

ألقى معاديرة
 حاء بكل عُدر

44.

في صَدْرِكَ = قُرْآنهُ

انْ تقرآهُ متَى شِئْتَ

آبيانه

بيان ماأشكل منه





فسؤى
 عدنه وكمله
 أمشاح. الحلاط
 من عناصر متنفه

■ ناصرة

منشرقة متهلة

■ باسرة · شديدة الكُنُوحة والْعُنُوس ■ فاقرة ْ · داهية ْ

تكة الملمة على لوك على لوك الملمة

بلغت القراقي وصلت الروخ

لأعالي الصندر • مَنْ زاق:مَنْ يُدَاوِيه

وينجيه من الموت

التنوث أوالقصقت

■ الْتَفْتِ

■المساقي سؤف العباد

یتمطی بشختر
 ی مشیته اخیبالا

■ **اَوْلَى لك** قاريك ما يُهْلَكُك

ینُفرك سُدی مُهْملاً فلا یُكَنَفُ ولایْخری

امنئي ليمننی
 الصتُ في الرّحم

مُتَّمِينِ به بالتَّكالِيف

إ = هَدَينَاهُ السَّبيلَ

بَيْنًا له طريق الهداية

■ أغلالًا: قُبُوداً

■ کاس: خر

مِزَاجُها:ماغْزَجُ بِهِ

و مراجهه: ماهرج إ إ كافوراً: ماءً

كَالْكَافُور في أحْسَن أُوصَافه اجهاء ومواقع العبة جركتان
 اجهاء وعار بنفط
 ابعاد وعار بنفط

اسد ۱ حرکات لروما → مد۱ و ۱۱و ۱ حوارا
 است ۱ و ۱ محرکات ۱ مد حسرکستان

ٱلْأَبْرَارَيْشْرَبُونَ مِنكَأْسِكَانَ مِزَاجُهَاكَافُورًا

■ يوماً عبوساً:تكل مه الوُّحُوهُ لهوُّله

■ قمطريرا شديد العلوس

مُستطيرا: مُستشر

عابة الاشتبار

■نظرة: حُسا و يهجه في الوحوه

■ الأراثك

السروق الحيحال وأمهريواً: برداً

شديدا أو قمراً دانية عليهم ظلاله

قريبة منهم ■ ذُلُلتُ قُطُو فُها قرَّتْ ثمارُها

أكواب، أنداح بلا

 قواريز:كالزجاجا في الصُّفاء

🛚 قَذُرُوهَا: جَعَلُوا شرّ الهاغلَى قدّر الرَّيُّ

■ كأسا: حمراً

 مزاجها: مائشر -أنجبيلا: مَاءً

كالزُّنْجبيل في أحسن أؤصافه

= لسَمَّى سَلْسَيلاً توصف بغاية

السلاسة والانسياغ ولدان عُلُدُون

مُبْقُونَ عَلَى هيئة الولدان

■ لُؤلُؤا مُنتُوراً مُتَفَرقاً غَيْرَ مَنْظوه

■ سُنْدُس

إسترق: ديباج غليظ ديباج رقيق

عَيْنَايَشْرَبْ بِهَاعِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (إِنَّ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِوَيُخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ إِنَّ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّدٍ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا الْهِ إِنَّا نُطْعِمُ كُورُ لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِن كُوجُزا وَلا شُكُورًا ٱلْيَوْمِ وَلُقَّ هُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (إِنَّ وَجَزَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا النَّ مُّتَّكِينَ فِبِهَاعَلَى ٱلْأُرَآبِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زُمْهَرِيرًا لِينًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ١ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةِ وَأَكُوابِ كَانَتْ قُوارِيراْ (فِيُّ قَوَارِيرَا مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا نُقَدِيرًا (فِيُ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجْهَا زَنِجَبِيلًا ﴿ عَيْنَا فِيهَا تُسَكَّى سَلْسَبِيلًا ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنْ مُحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِنْهُمْ لُوْلُوا مَّنشُورًا الله وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نِعِيمًا وَمُلْكًا كِيرًا اللهُ عَلِيهُمْ ثِيَا بُ سُنُدسٍ خُصْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةِ وَسَقَ هُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَّاءً وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَّشْكُورًا إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ تَنزِيلًا ﴿ إِنَّ فَاصْبِرِ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا ﴿ فَأَنَّ وَذَكُرُ ٱسْمَرَيِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿

ويؤماً ثقبلاً شديد الأهوال ( يُوْمُ الْقِيَامَةِ ) ■ شددُيا أَسْرِهُمْ أخكسا حنقهة · المرسلات عرفاً رياخ لعدات أسابعه

فالعاصفات

لؤناج سكسدة الهذوب ■ الناسرات أسلاكه ششر

المسحمية في محم ■ فالمارقات

الملائكة لمرقى بالوشي س الحش وأساص

1,53= وتحايي الأساء والرش

= غدرا إر به دنيد.

= ندرا للإندر و تنخوعت ب بعد ب

> = النَّجُومُ طُمستُ المحج لواها

■ السماءُ فرحتُ فيحث وفكاث أيد ان

■ الجالُ لسفت

فَيعتُ مِرْ أَمَا كُنِهَا = الرسل أفتت

ينعث ميشانها ستص

ليؤم المصل

لين الحقل والعاصل

■ ويل يؤمند هلائم في ديث

الْ وَإِذَا ٱلِجِبَالُ نُسِفَتَ إِنَ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُوِّنَتُ إِنَّ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتَ الله المُعْمِ الفَصل إلى وَمَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْل الله وَمُلْكُومَهِذِ

لِلْمُكَدِّينَ إِنَّ اللَّهُ أَلَمْ نُهُ لِكِ ٱلْأُوَّلِنَ إِنَّا أَمُّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِتَ

الله كَذَ لِكَ نَفْعَلُ إِلْمُحْرِمِينَ إِنَّ وَيُلْ يَوْمَ إِذ لِّلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ كُذِّبِينَ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ كُذِّبِينَ اللَّهُ كُذِّبِينَ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ كُذِّبِينَ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ كُذِّبِينَ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عِلَا عَلَا عَلَّهُ عِلَّا عِلْمُ عَلَّا عِلَا عَلَا عِلَّا عَلَا عِلْمُ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عِلْمُ إِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّ إِلَّهُ عَلَ

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طُويلًا ١ إِنَّ

هَنُولاً عِيجِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمَا ثَفِيلا ١ عُنْ

خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَا إِسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدُّلْنَا أَمْشَلَهُمْ تَبْدِيلًا

الله الله عَذِهِ مَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا اللهُ اللهُ

وَمَا تَشَاءُ وِنَ إِلَّا أَي يَشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (إِنَّا اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (إِنَّا

يُدْخِلُمَ يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالطَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا النَّا

المُنْ الْمُرْسَيْلِ الْحَالِي الْمُنْ الْمُرْسَيْلِ الْحَالِي الْمُنْ الْمُرْسَيْلِ الْحَالِي الْمُنْ الْمُرْسَيِّل الْحَالِي الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِل

بِسْ اللهِ الرَّمْرِ الرَّهِ عِر

وَ لَمُرْسَلَتِ عُرِّفًا إِنَّ فَ لَعَصِفَتِ عَصِفًا اللهِ وَ نَّشِرَتِ نَشْرًا اللهُ

وَ لَفَرِقَتِ فَرُقًا اللَّهُ وَلَمُلْقِيتِ ذِكْرًا اللَّهِ عُذْرًا أُونُذُرًا اللَّهِ إِنَّمَا

تُوعَدُونَ لُو قِعُ إِنَّا فَإِذَا أَنَّجُومُ طُمِسَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَا وَفُرِجَتُ

خقیر • فترار مکین مُتمکن ،

وهُو الرَّحمُ

فقدُّرْنَا دلك تَقْدِيرِأ

■ الأرض كفاتاً
 وعاة تضمُّ الأحياء
 والأموات

 رؤاسي شامخات چبالاً ثوابت

> عالِياتِ • ماءً فُراتاً شديدَ العُدُويَة

صديد ■ ظِلِّ

هو دحان حهيم • ثلاث شعب

فرق ثلاث كالدُوائب

لا ظليل
 لامظلل من الحرّ

لايغني من اللهب
 لا بدمع عنهم
 شيئاً منهٔ

■ تُرْمِي بشررٍ هو ما تطاير من المار

■ كالقصر كالباء العظيم

- جمالةً صُفْرٌ أو الله صُفْرٌ أو سودٌ وهي تصرُّ إلى الصفرة

اكَيْدٌ حبلةٌ لاتّقاءِ العذابِ

أَلْرَنَغُلُكُم مِّ مَّاء مَّهِ نِ إِنَّ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِ نِ إِنَّ إِلَى قَدر مُّعَدُ مِ إِنَّ فَقُدَرْنَا فَنِعُمَ ٱلْقَدِرُونَ إِنَّ وَيُل يَوْمَ إِذ لِّلْمُكُدِّدِينَ الْهُ أَلَرْ بَعْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ١ أَحْيَاء وَأَمُو تَا ١ وَجَعَلْنَافِهَا رُوسِي شَمِخَت وأَسْقَيْنَكُم مَّاء فُرَاتًا ﴿ وَيُلِّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكُذِّفِينَ ﴿ إِنَّ الْمُ ٱطَلِقُو ٓ إِلَى مَاكُنتُ مِيهِ تُكَذِّبُ نَ ﴿ إِنَّ الْطَلِقُو ٓ إِلَى ظِلِّ ذِي تُلَتِ شُعَبِ إِنَّ لَّا ظُلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ إِنَّا إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِدِ كَ لَقَصْرِ الْمَا كَأَنَّهُ مِمَ لَتُ صُفْرٌ اللَّهِ وَيُل يَوْمَ إِذ لِّلْمُكُذِّبِينَ (عَمَا) هَذَا يُوْمُ لَا يَنطِقُ نَ ( وَ اللَّهُ وَلَا يُؤُذِّنُ لَا يُعْنَذِرُ نَ ( أَن اللَّهُ وَلَى وَمَهِذ لِلْمُكَذِّبِنَ ١٤ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَعَنَكُمْ وَالْأُوَّ لِنَ ١٤ فَإِن كَانَ لَكُرُكُيْدُ فَكِيدُ نِ الْآَيُ وَيُلْ يُومِيدِ لِلمُّكُذِّهِ نَ الْآَيُ إِنَّ ٱلْمُنْقِينَ فِ ظِلَل وَعْيُ نِ اللَّهُ وَفُوكِهُ مِمَّايَشَّتُم أَن اللَّهُ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَدُ نَ إِنَّا كَذَالِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِ نَ إِنَّا وَمِلْ وَمِيذِ لِّلْمُكُذِّبِينَ اللَّا كُلُوا وَتَمَنَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ شُخِرِمُ نَ اللَّا وَيُل يَوْمَ إِذ لِلْمُكَدِّدِ بَ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَمُعُوْاً زَكُعُو لَا يَرْكُعُ فَ إِنَّ وَيُل يُوْمَمِ ذِلْلْمُكُدِّينَ الْآنَا فَيِأَيّ عَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُ نَ الْآنَا



## سِنُورَةُ النِّبْدِ

## بِسُ اللهِ أَرْضُوا رَبِّحَ عِم

عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ عَنِ النَّهَا إِلْعَظِ مِ إِنَّ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُعَنَّلِفُ نَ ﴿ عَنَّ النَّهَا إِلْعَظِ مِ إِنَّ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُعَنَّلِفُ وَ اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَل

كُلَّاسَيَعَامُ نَ إِنَّ ثُرُّ كُلَّاسَيَعَامُ نَ فِي أَلَرْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدَا لِنَ

وَالْجِبَالَ أُوْتَادًا ١٩ وَخُلَقْنَكُمْ أَزُو جَا ١٩ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا

الله وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا إِنَّ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَمَعَا شَا اللَّهِ وَبَنَيْنَا

فَوْقَكُمْ سَبِعًا شِدَادًا إِنَّ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا إِنَّ وَأَنزَلْنَا

مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَاءَ جُمَّاجًا إِنَّ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا إِنَّ وَجَنَّتٍ

أَلْفَا فَا إِنَّ إِنَّ يَوْمُ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَتَا الْإِنَّا يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱصُّور

فَنَأْتُونَ أَفُوا جَا الْكُ وَفُنِحَتِ ٱستَمَاءُ فَكَانَتَ أَبُو بَا الْإِنَّ وَشُيِّرَتِ

ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّ مَكَانَتْ مِنْ صَادًا آلَ لِطِّعِينَ

مَّعَابًا لِنَّ لَبِيْنِ فِيهَا أَحْقَابًا لِنَّ لَايَذُوقُونَ فِيهَابَرُدَا وَلَاشَرَابًا

الله ميمًا وعُسَّاقًا الله حَزاء وفاقًا الله المُهمَّ كَانُوا

لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ إِنَّ وَكُذَّبُوا بِتَا يَنْنَا كِذَّا اَبًا ﴿ إِنَّ وَكُلَّ شَيٍّ عِ

أَحْصَيْنَكُ كِتَابًا (أَنَّ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا (أَنَّ الْحَصَيْنَكُ مِ إِلَّاعَذَابًا

 نؤمکم ساتا قطعاً لأعمالكم. وراحة لأبداكم

 النّبأ الْعَظِيمِ: آلبَتْ ■ الأرض مهادأ: فراشأ

للإسفرا عيها ■الجيّالَ أَوْتَاداً كالأوثاد للأرض خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً

THE TO A الكالي دكورا

الالم الم

= الليل لباساً ساترا لكم بطلمته

■ النهار معاشاً: تحسب ا فيه ما تعبشو ل به

= سنعا شدادا

قويًّات مُحكَّمات ■سواجاً: مصاحا

**و هاجاً:** عايهُ في محرره ■ المُعُصرات: سُحات

🛚 ماءُ تُجَاجِأُ: تد مد،

 جنّاتِ أَلْفَافَأَ: مُلْتَفَة الأشحار لكثرتها

■ فتأتون أقواجاً

أنمأ أوحماعات محتلفة

■ فكانت سم اما كالسراب الدي لاحقيمه له

■ مرّصادا: موصع

ترصّدونرقب للكافرس

 للطاغين مآباً مرجعا لهم

أحقاراً: دُفور السهم

■ بردأ: روحاً وراحة

= خميما: ماء بالعا

نهابة الحوارة

■ غساقاً: صديدا يسيل من حلودهم

■ جزاءً وفاقا

موافقاً لأعالمه = كذَّاناً

تكذيباً شديداً

● مد ٦ حـرکان لرومیا ﴿ مد٢ و ٤ و ٦هـوارا ﴿ ﴿ ﴾ احقاء ومواقع العد • مدواحد ٤ او ٥ حرکا<mark>ن ا</mark> دد حــرکـــان

■ مهارا: فؤر ، وطفر ■ کواعب ساسا

■ أتُواما مُسْتويات ق السُلُّ و الحُسْس

■ كأسادهاقا نـ منسه

■ لَفُوا:كالاما عير معتد به و فيح

■ كذاباً: كُدي = عطاء حساما

إخساد كاف

■ مأنا مرحما الإيال و عاعة

 كَثْتُ ثُو اباً: فلم أَبْعَثُ فِي هذا اليه م

■ النّارعات السائك س جازواج کف

■ غُوْقا: رُعا شديد

 الناسطات: ملائحة ■ السّابحات. علانده

سران فسرعه ما أعياب به ■ فالسّابقات ١٠٠٠٠٠٠٠٠

- - - - -■ فالمُدبَرات أمرا

الملائكة تتزل بقذبير ما أمر ت يه

■ ترْجُفُ: تَنْحَرَكَ حركة شديدة

■ الرَّاجفة: نفخة الصُّعْقِ أو الموت

■ تَتَبِعُها الرُّادِفَةُ نفخة البغث

■ واحقة

ه ده می آمد مصنعیا به ده می آمده = أيصارُها خاشعةً

ذليلَةً مُنْكُسرةً ■ في الحافرة: في

الحالة الأولى (الحيده) عظاماً نخرةً: باليةً

■ كرّة خاسرة

رجعة غابنة

 أَجْرَةُ وِ أَحِدَةً صبحة واحدة (تفخة البعث)

هُمْ بالسَّاهِرَة: أحياءُ على وجه الأرض

🛑 صد ٦ خبركان بروميا 🔗 مد٢ او ٤ و ٦ حبوار ا

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (إِنَّ حَدَآيِقَ وَأَعْنَبًا النَّ وَكُواعِبَ أَنْرَابًا النَّا النَّا اللَّهُ اللّلْ دِهَاقًا النَّا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَاكِذَّ بَالْقِيَّ جَزَّاء مِن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ وَالسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيَّتُهُمَا ٱلرَّحْمَانَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَالْمَلَيْكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ فَالْكِ ٱلْيُومُ ٱلْحَقُّ فَكُن شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَعَابًا ﴿ إِنَّا أَنذُرْنَكُمْ عَذَابًا قَرسِا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَكَيْتَنِي كُنْتُ تُرَبًا إِنَّ

سِنُولَةُ التّازعاني الله المائة

بس الله التعراري وَالنَّزِعَتِ غَرْقًا ١٥ النَّشِطَاتِ نَشْطًا ١٥ وَالسَّبِحَتِ سَبْحًا

الله فَ السَّبِقَتِ سَبْقًا إِنَّ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا إِنْ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ

اللهُ تَتَبَعُهَا الرَّادِفَةُ اللهُ قُلُوبِ يَوْمَ إِذِ وَاجِفَةً اللهُ أَبْصَارُهَا

خَشِعَةُ إِنَّ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ إِنَّ أَءِ ذَا كُنَّا

عِظْمَا يَخِرَةً اللَّهِ عَلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ إِنَّ الْمَا يَخِرَةً اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ

وَحِدَةٌ (إِنَّ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ (إِنَّ هَلَ أَذَلَكَ حَدِيثُ مُوسَى (فَ)



متى يُقيمُها اللهُ

است أه ادي

من الكُفر والصُّعْياد

يجدُّ في الإفساد

السحرة أو الحثد

والمعارصة

عف به

♦ صدّ ٦ حركات لزوما • مدّ ١ اوغاو ٦جوازا المحتمد المعاد ومواقع الشّة (حركتار) • نفضيم الراه • مدّ واجد ٤ او ٥ حركات • مدّ حسركتـــان المحتمد والمعاد المحتمد والمحتمد المحتمد والمحتمد وال



حينة استريف أ تولّى أغرص وخهد أي انشريف

در در اور المراجع كي: بعطها من

ا يو ئي پينتهر س دس الحها تصادى: تتعرّص نه و تُقُدل منه

تتماعل وتغرض تتماعل وتغرض مرفوعة رفعة القدر والممرلة

■ سفرة تسمل ۱۸۰۰ ■ بورة مصعبل لذيعاني

ت قُتل الإنسانُ: لُعِن الكافِرُ أو عُدَب الكافِرُ أو عُدَب ققدَر في مهيّادُ سا

■ فقدره ، فهياً د سا بعشع به ■ فاقه ه

أمر بدفيه في القدُ الشرةُ

أخياة بعد مؤته • لمّا يقُض: ــــ بفعاً

ا قصّا علم رضًا بلدّهِ تُ

- حدائق غُلْبا بساتين عظاماً، مُتكاثِفة الأشجار

أبًا: كلأ وعُشباً
 أوهوالتبن خاصة
 جاءت الصاحّة

الداهيةُ العظيمةُ (نفّخةُ البعث)

مُشفرة مُضيئةً

غبرة
 غُنارٌ وكدُورة
 ترْهقُها قَتْرة

تغشاها ظلمة وسواد





السماءُ انْفطرت الشفَتْ إ

المحرث ال

الكواكب انتشرث

تساقطتْ لْمُتَمَرَّفَةُ • البحارُ فُجُرِثُ

سُفُفتُ فصارت حر ماحدا

الفَّبُورُ بُعُثرِثُ فُلِب نُرائها ،

وأخرج موتاها ما غرك برنك

ما حامعت و حرّ الا على عصيانه ما مقال سا

فسؤ اك حعل
 غف الدسو به سيمه

■ فعدلك: حمد متناسب الخُلْق ■ تُكذّبُون بالدّين

بالجزاء والبعث عصلۇنىھا:بدخلرنو

ا يصنو ديها بيد محمولها أو يُقاسُون خَرْهَا رومٌ

> - رين هلاك أوخسرةً ■ للمُطفّفين

المُتَقَّصِين في الكيُّل أو الُّوزُّنِ

اكتالوا: اشتروا
 بالكيل ومثله الوزد

كَالُوهُمْ: أَعْطُوا
 غيرُهم بالكيل

وَذَنُوهُمْ: أَعْطُوا
 غيرهم بِالْوَزنِ

يُغْسِرُ ونَ : يُنقِصُون ﴾
 الكيل والوزن



باستحقاقهم بالمؤمس

لُوْب الكفّارُ؛ حُوا سُنْدُ يُنهِ وَمَا مِنْ

السماء انشقت الصدعث
 أدنت لرتها

 الحقث لحق لها أن تشتمع وتثقاد

■ الأرص مُدّث

بُسِطَتْ وسُوَّيَتْ أَلْقَتْ مافيها

ىقىت ماقى جۇقھا ■تىخىڭ:جىت عىد عانە أىخلۇ

■ كادخُ إلى ربُكُ حاهدُ في عملت إلى الفاءِ ربَّتُ

> ■ يذعوا ثُبُورا بطّنتُ هادكا

یطلی سعیرا مذلح او نقاسی حرّها ■لن یخور

لَّنُ يَرِحِي إِن رِنَّهُ • فَلا أَقْسِمُ: أَتِّسِمُ

و الاعمزيدة بالشَّفقِ: بالخُمْرَة في الأفق بعد الغروء

■ مَاوُسَقٌ :مَاضَهُ

اجْتَمعَ وتم نورهُ التركبُنُ: لتُلاقُنَّ

■طبقاً عنْ طبق حالاً بُعْدَ حَالَ ■ يُوعُونَ: يُضمرون أو يُجْمَعون

عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُ نَ آَنَا هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ آَنَا

لِيُولَةِ الْانشِقَاقِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيةِ

بِسُ لِللهُ أَرْضُوال ﴿ يَعِمُوال ﴿ يَعِمُوال ﴿ يَعِمُوال اللَّهُ السَّمُ اللَّهُ السَّمُ اللَّهُ المَّالِمُ اللَّهُ السَّمُوال ﴿ يَعْمُوال اللَّهُ السَّمُ السَّمُ اللَّهُ السَّمُ السَّمُ اللَّهُ السَّمُ اللَّهُ السَّمُ السَّمُ اللَّهُ السَّمُ اللَّهُ السَّمُ اللَّهُ السَّمُ اللَّهُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ اللَّهُ السَّمُ السَّمِ السَّمِي السَّمِ السَّمِي السَّمُ السَّالِقِي السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السّ

إِذَا ٱلسَّمَاء ٱنشَقَّتَ إِن وَأَذِنتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتَ الْ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتَ

الله وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَعَلَّتُ اللهُ وَأَذِنَتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ اللهُ يَتَأَيُّهَا

ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كُدْحًا فَمُلَقِ مِ إِنَّ فَأُمَّا مَنَ أُوتِي

كِنْبَهُ بِيمِينِهِ عَلَى فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنْقَلِبُ

إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّ وَأَمَّامَنْ أُوتِي كِنْبَهُ وَرَآء ظَهْرِهِ عَلَى فَسُوفَ

يَدْعُوا شُورًا إِنْ وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَاللَّا الللَّا

إِنَّهُ ظُنَّ أَن لَّن يَحُورَ إِنَّ بَلَيْ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا إِنَّ فَلا أُفْسِمُ

بِالشَّفَقِ إِنَّ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ اللَّيْ وَ لَقَمَرِ إِذَا ٱللَّهَ اللَّهُ فَي إِذَا ٱللَّهُ اللَّهُ فَي إِذَا ٱللَّهُ فَي إِنَّا اللَّهُ فَي إِنَّ اللَّهُ فَي إِنَّ اللَّهُ فَي إِنَّ اللَّهُ فَي الللللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللللللْفَقِقُ الللللْفَ فَي الللللللِّكُ فَي اللللْفَقِقُ فَي الللللْفَقِقُ فَي الللللْفَقِقُ فَي الللللللْفَ فَي الللللْفَ اللَّهُ فَي الللللْفَ اللللللْفَ الللْفَالِي الللللْفَقِ اللللْفَالِي الللْفَالِي اللللْفَالِي اللللْفَالِي اللللْفَالِي الللللْفَ اللَّهُ الللْفَالِي اللللْفَالِي اللللْفَالِي الللْفَالِي اللللْفَالِي الللْفَالِي الللْفَالِي الللْفَالِي اللللْفَالِي اللللْفَالِي الللْفَالِي الللْفَالِي الللْفَالِي الللْفَالِي اللللْفَالِي الللْفَالِي الللللْفَالِي الللْفَالِي اللللْفَالِي الللْفَالِي اللللْفَالِي الللْفَالِي اللللْفَالِي الللللْفَاللَّذِي اللللللْفَالِي اللللْفَالِي اللللْفَالْمُ الللْفَالِي اللَّذِي الللللْفَالِي اللللْفَالْمِي اللللْفَالِي اللللْفَالِي الللللْفَالْمُ اللَّذِي اللللْفَالِي اللللْفَالِي الللْفَالْمِي اللْفَالِي اللللْفَالْمُ الللِي اللللْفَالِي الللْفَالِي الللْفَالِي الللْفَالِي الللْفَالِي الللْفَالْمُ الللْفَالِي اللللْفَالِي اللللْفَالْمُ اللْفَالْمُ الللِلْفَاللَّذِي الللْفَالْمِلْمُ الل

لَتَرْكُبُنَّ طَبَقًاعَن طَبَقِ إِنَّ فَمَا لَمُنْمُ لَا يُؤْمِنُونَ آفِ وَإِذَا قُرِئَ

عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَ انُ لَا يَسْجُدُونَ الْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الله وَالله أَعْلَمُ بِمَا يُوعُ وَ الله وَالله وَل

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُو ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجْرُ عَيْرُمَمْنُونِ إِنَّ

● مذ ؟ حركات ازوما ● مذ؟ او ١٤ و جبوازاً ● مذ واجبع او ۵ حركات ● مذ حسركتاً ال

جوازا

المجتدة ومواقع العبة حركتان الله فعدم الراد وماز بنقط المجتد الراد وماز بنقط

مِنْ السيئات ﴿ لَكُونَ عَلَمُ السَّيِئَاتِ الْعَلَمُ الْمُعَلِّوعِ عَنِهُمُ الْعَلَمُ عَنِهُمُ عَنِهُمُ



東州ノ

المتعالم



 تَرْكَى: تَطَهُّر مِنْ الْكُفْرِ وِالْلَعَاصِي 091

· يصلى النّار: بدُّخُلها أو يُقاسى حرَّه

المُضيءُ المُنيرُ حافظٌ ، مُهيْجنُ ورايدً

التَجْمُ الثَّاقِبُ

ماء ذافق: مُصْبُو

الطارق النجم الثاقم

بدّفع في الرّجم ■ الصُلْب: ظَهُر كُلُ

من الزوجين الثّرَ اثِب:أطْرَ افِهمَا

**ار جُعِهِ**:إغادَتِهِ بعُد سان أثلى السَرائر: نُحْتَ

الرَّجع الله

وعامل الأصابات

 دات الصدع اللهاب الدي تنستَّ عنهُ

■ لقول فضل ماص بَيْنَ الْحَقُّ وَالْبَاطِلِ

فَمَهُلِ الْكَافِرِين

 امهلهم رویدا قريباً أو قُليلًا ثُم يأتيهم العداب

■ سبع اسم ربك يزَّهُهُ أُ وَمُجَدُّهُ

■ خلق: أاوجدكل شيء بقدرته

■ فسوَى:بين خلَّقه في الإحْكَام والإتقان

 فَهَدَى: رَجُّه كُل غُلُوقِ إلى ماينَبَغي لَهُ

 أخرجَ المَرْعى:اسنَ العُشب رطْماً غضاً

هشيها كغثاء الشيل

■ أحوى:اسود بعد الخضرة والغضارة نُيسُرُكَ : نُوفَقَكَ

 لليسرى: للطريقة اليُسرى في كلِّ أمُّر



بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَرَةَ ٱلدُّنْيَا لِنَّ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ ١

هَنذَالَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

سُولَةُ الْجَاشِئِينَ

بس الله الرهرارة هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ ٱلْعَلْشِيَةِ إِنَّ وَجُوهٌ يَوْمَهِذٍ خَلْشِعَةٌ اللَّهِ

عَامِلَةُ نَاصِبَةً ﴿ تَصَلَّىٰ نَارًا حَامِيةً ﴿ تُسْفَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَانِيةٍ ﴿ اللَّهِ مَا مِنْ عَيْنِ عَالَ عَالَىٰ عَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَالَىٰ عَالَمُ عَلَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ ع

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ١ اللَّهِ يَعْنِي مِن جُهُ عِ ١

وُجُوه يَوْمَ إِذِنَّا عِمَةٌ ١ لِسَعْيَهَا رَاضِيةٌ ١ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ ١

لَّاتَسْمَعُ فِهَا لَغِيَةً شَ فِيهَاعَيْنُ جَارِيَةٌ شَ فِيهَاسُرُرُمَّرُفُوعَةُ لِبَ

وَأَكُوابَ مُّوضُوعَةٌ إِنَّ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ آفِ وَزَرَا بِيُّ مَبْثُونَةٌ اللَّهِ

أَفْلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبلِ كَيْفَخُلِقَتْ (إِنَّ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِكَيْفَ

رُفِعَتْ إِنَّ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ اللَّهِ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ

سُطِحَت إِنَّ فَذَكِّر إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ إِنَّا لَسْتَ عَلَيْهِم

بِمُصِيطِرٍ إِنَّ إِلَّا مَن تُولَّى وَكَفَرَ اللَّهِ فَيُعَدِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ

ٱلأُكْبَرُ فِي إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ فِي ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ فِي

سد ۲ حرکات دروسا ♦ مد۲ او ۱او ۲ حدوارا
 احداد و ۱ و محرکات ﴿ مد حسرکسسان ﴾ اذعاد و در د سفط

و الغناشية: الْمُنَامَة تغشني التاس بأغو الها ■ خَاشِفَةً ذَلِيلَةٌ من الخِزْي ■ غامِلَةٌ تحر السكاسل والأغْلَالَ فِي النَّارِ ■ ئاصنة تَعِبُةٌ ثما تعملُ فيها ■ تصلح نار أرتد حليه أو تُقاسى حرّها عَيْن آنيَة سعتْ أباها (عايتها) مى الحرارة ■ ضريع شيء في البار

كالشؤك مر مت

■ لا يُغنى من جُوعٍ لا يدفع عنهم خه عا

> ■ ناعمة: دات بهجة ولحسن

= لاعية

لغوا وباطلا ■ سُرُرٌ مَرْفُوعَةً

رفيعةُ الْقَدْر أكوابٌ مؤضُوعَةٌ

أقداح مُعدَّة لىشرى

■ نمارق

وسائد ومرابق مُصُفُوفَةً: بعضُهَا

إلى جَنْب بعض زرایی مَثُوثَةً

بُسُطُ فَاخِرَة ، مُتَفَرُّفَة في المجالِس

يَنْظُرُ وِنْ: يَتَأَمُلُونَ

■ بمسيطر بمنسلط جبار

رُجُوعهُمْ بالبَعث



■ دي الأوتاد المن التي نشأة مُنكه

■ سؤط عذاب عد يا مُؤلم دائما

■ لبالم صاد يرفث أغمانهم وأحاريهم عبيها

■ ابْتلاهُ زَبُّهُ المتحلة والحشرة

■ فقدر عليه فصيّق عليه أو فتر

 لاتحاضوں اللہ بغضكم بغصا

 تأكلون الترات الميزاث

■ أكلا لما: جمعاً بير الحلال والحرام

 حُمّاً جَماً: كثيراً مع جرُّص وشر ۽

 أكت الأرض دُفْتُ وكُسرَتُ

> ■ ذکا ذکا دَكًّا مُتتابعاً

 أنى له الذُّكرى مِنْ أَيِنَ لَهُ مُنْفَعَتُها



بس لله الحمرات

وَٱلْفَجْرِ إِنَّ وَلَيَالٍ عَشْرِ إِنَّ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ إِنَّ وَلَيْلِ إِذَا يَسْرِ

إِنَّ هَلَ فِي ذَٰلِكَ قَسَمْ لِّذِي حِبْرِ إِنَّ أَلَمْ تَرَكُيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

الله إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَ دِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ كُمْ يُخْلُقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَدِ ﴿

وَتُمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلصَّحْرَ بِلُوادِ ١ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأُوْنَادِ ١ ٱلَّذِينَ طَعُو فِي ٱلْبِلَدِ إِنَّ فَأَكْثَرُو فِيهَا ٱلْفَسَادَ (إِنَّ فَصَبَّ

عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ شَيَاإِنَّ رَبُّكَ لَبِ الْمِرْصَادِ شَافَامًّا

ٱلْإِنسَانَ إِذَا مَا ٱبْنَكَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّتَ أَكْرَمَنِ

الْ وَأَمَّا إِذَامَا ٱلْنَاكُهُ فَقَدُرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهْنَنِ اللَّهِ

كُلَّا بَل لَّا ثُكُرُمُونَ ٱلْيَدَمَ اللَّهِ وَلَا تَحَنَّضُونَ عَلَى طَعَامِ

ٱلْمِسْكِينِ إِنَّ وَتَأْكُلُونَ ٱلنَّرَاتَ أَكُلًا لَّمَّا اللَّهِ الْمُلَّاكِينَ أَكُلًا لَّمَّا اللَّهِ

وَيُحِبُّونَ ٱلْمَالَحُبَّاجَمًّا إِنَّا كُلَّ إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا

دَكَّا إِنَّ وَجَاءَ رَبُّكُ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا إِنَّ وَجِائَءَ يَوْمَبِذِ بِجَهَنَّهُ يُوْمَهِ ذِينَذَكُّرُ ٱلَّإِنسَنُ وَأَنَّ لَهُ ٱلذِّكْرَى ١





090

■ تردِّي: هَلَكَ أُوسِقُط في البارِ

■ سوّاها عدل

🗷 بطفُّو اها

■ فدمدم عليهم

عقباها =

الشتى

= فسنبسره

ناراً تَلظَّى: تَتلَهَّتُ وتتوقَّدُ





النّيْنِ والزَّيْتُونِ مُنْبَتِهِمَا من الأرض المباركة

طُورِ سِينِينَ
 جَبْل الْمُنَاجَاةِ

البلد الأمين

مكُةَ المكرِّمةَ • أُحْسَنِ تقويم

أُعْدَلِ قامَةٍ وأُحْسن صورةٍ

أمثقل سَافِلِينَ
 إلى الهَرَم وَأَرْذَلِ
 العُمُر

غَيْرُ مَمْنُونِ
 غَيْرُ مَقْطُوعٍ عنهم

■ بِالدِّينِ بالْجَزاء

عَلْق 
 دُم جَامِدٍ

لَيْطُغني
 لَيْحَاورُ الحَا

لَيُحَاوِزُ الحَدُّ في العِصْيَانِ

الرُّجْفى
 الرُّجُوعَ قِ

الآخرة • لَتَسْفَعَنْ بالنَّاصِيَة لَتَسْخَبَنَّهُ بناصيته

إلى النار

قَلْيَدُ عُ ثَادِيَهُ
 أَهْلَ مَجْلِسِهِ

منذع الزّبانية
 مندغ النّبانية
 مندئكة المنذاب



🥚 مدُّ واحب ۽ او ۾ خرکات 🍏 مدُّ حسرکٽسان



لَيْلَةِ الشُّرُّف والعظمة

سلامة مل كُلُّ مَخُوف

> مُزَايلِينَ مَا كاثوا عليه

الحُبُّعةُ الواص

أحكام مكتوبة

مُسْتُقيمةٌ عادلةٌ

مائلين عي الناطل إلى

الإسلام

المنة المستقيمة أو الكتب القيِّمة



■ لَكُنُودُ

عنيفأ

■ أَوْخَى لَهَا ا

يَصِنْدُرُ الثَّاسُ

■ مِثْقَالَ ذَرَّةِ

يحرجون مِن





صَلَاةِ الْعَصْرِ أُو عَصْر النَّبُوَّةِ ■ لَفِي احسر محسران وتقصان « تَوَاصَوًا: أَوْصَى تعضهم بعضأ هَلَكَةٌ ٱوْحَسْرَةٌ

ومُمَزَّةِ لُمَزَّةٍ طَعَّان عَيَّابِ لِلنَّاسِ و عَدُدَهُ : أَحْصَاهُ

■ أخلَدَهُ يُخَلِّدُهُ فِي الدُّنيا ه لَيْتُهَدَّنُّ : لَيُعْلُّرَ حَنَّ

الخطَّمَة حَهَثُمُ ؛ لِخَطُّمِهَا من فيها

• تَـطُلِعُ عَلَى الأَفْتِدَةِ يَبْلُغُ ٱلْمُهَا أُوسَاطَ

القلُوب و مُوْ صَدَة مُطْبَقَةً مُعْلَقَةً

و في عَمَدِ مُمَدّدة بغمد مملودة على

أبوالها ويجفل كيدهم سغيهم لتخريب

الكعبة المطمة • تَضْلِيل

تضييع وإبطال عليراً أبابيل

جَمَاعَاتٍ مِتَفَرُّقَةً

ه سِجُيل طِين مُنْحِخُر مُحْرِق

كَتِبْنِ أَكَلَتْهُ الدُّوَارِ

وَرَاثَتُهُ





الكم دينكم شرككم

■ لِيَ دِينِ إحلاميي

وتوحيدي الله

عولةً لك على الأعداء

على الرعاد ■ الفقخ

فتُحُ مكّة وعيرها = أفواجاً

حماعات

حماعات • فسبّح بخمّد

ربَّكَ مَرِّهُمُ تعالى ،

حامداً له

■ **ئۇاماً** كثير القىُوب

تبير العبور لتوبة عباده

> **■ ثبُث** ملکٹ

أۋ حسرت

■ ثبّ وقد هلك

أوْحسر

عنه ما أغنى عنه
 ما دفع العداب

ما دفع ال غنّة

■ ما کسب الدی ک

الدي كسبة بسفسه

سیصلی ناراً سیدخلها أو

يُقاسِي خُرُّها

 جیدها غُفها

مِنْ مسلو
 ممّا يُفتُلُ قَوياً
 من البحال



# دين اختراقيان

اللَّهُمَّ أَرْحَمْنِي بِالقُرْءَانِ وَآجْعَ لَهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِرْنِي مِنْهُ مَا أُنسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَٱرْزُقْنِي تِلاَوْتَهُ آناءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِي جُجَّةً يَارَبّ الْعَالِمَينَ \* اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَامَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الِّتِي فِيهَامَعَادِي وَٱجْعَل الْحَيَاةَ زِيادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَٱجْعَل المؤت رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرِ \* اللَّهُ مَّ أَجْعَلْ خَيْرُ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خُواتِمَهُ وَخَيْراًيّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ \* اللَّهُمّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمُرَدًّا غَيْرَ مُخْز وَلاَ فَاضِحٍ \* اللَّهُ مَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَالْسَأَلَةِ وَخَيْرَالدُّعَاءِ وَخَيْرَالنَّجَاحِ وَخَيْرَالْعِلْمِ وَخَيْرَ الْعَمَلُ وَخَيْرًا لِثُوابِ وَخَيْرًا لْحَيَاةِ وَخَيْرًا لْمَاتِ وَثِبَّتْنِي وَثَقِلْمُوانِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَٱرْفَعُ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي وَٱعْفِرْ خَطِيئَاتِي

وَأَسْأَلُكَ الْعُلَامِنَ الْجَنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَنِكَ وَعَزَا يِرَمَغْفِرَنِكَ وَالسَّلَامَةَ مِن كُلِّ إِثْرِ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ برِّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ﴿ اللَّهُ مَأْخُسِنْ عَاقِبَنَنَا فِي الْأُمُورِكُمِّهَا وَأَجْ نَامِنْ خِرْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَا نُبَلِّغُنَا بَهَاجَنَّنَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا نُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا بأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوتِنَا مَا أَحْيَثْنَا وَٱجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَأَجْعَلْ تَأْرِيَا عَلِيمَنْ ظَلَمَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلِيمَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَافِي ديننا وَلَا تَجْعَلَ الدُّنْيَا أَكْبَرَهِمِنَا وَلَامَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاشًكِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا رَجْمُنَا \* اللَّهُمَّ لَانْدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا عَفَرْتَهُ وَلَاهَمَّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَادَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَاحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْكَ وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتُهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ بَبِينَا مُحَكَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأخيار وسأرتش لما يحثيرا

|                             |      | -is'e)\ | رخم ا | الشُّورَة                                         |                                          | :sel1 | (فين | الشُّورَة                                      |
|-----------------------------|------|---------|-------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------|
| أبية                        |      | ٤٠٤     | ٣.    | السرُّوم                                          | مكيّة                                    | 1     | \    | الفاتحة                                        |
| نتة                         | 5    | ٤١١     | 41    | القسمان                                           | ملتة<br>مدنية<br>مدنية<br>مدنية<br>مدنية | ٢     | ٦    | البقترة                                        |
| لنبة<br>البة<br>رئية        | 6    | 210     | 77    | السَّجْدَة                                        | مُدُنية                                  | ٥.    | ٣    | آلعِمْرَان                                     |
| رنية                        | ٥    | ٤١٨     | 77    | الأحزاب                                           | مدنية                                    | VV    | ٤    | النِّسكاء                                      |
| أبنة                        | 5    | 473     | 45    | سَبَأ                                             |                                          | 1.7   | 0    | المسائدة                                       |
| لتة                         |      | 272     | 40    | فاطر                                              | مكتبة                                    | 171   | ٦    | الأنعكام                                       |
| لية<br>لية                  | 1    | ٤٤.     | 77    | يتن                                               | مكتية                                    | 101   | ٧    | الاغراف                                        |
| ليته                        |      | ٤٤٦     | 44    | الصَّافات                                         | مكنية                                    | 177   | ٨    | الأنفال                                        |
| لية                         | 6    | 204     | 44    | مت<br>الزُّمتر                                    | مدنية                                    | 144   | 1    | التوبكة                                        |
| ئية                         | ما   | £OA     | 44    |                                                   | مننية<br>مننية<br>مكتبة                  | ۸-7   | ١.   | يۇنىن                                          |
| لية                         | ما   | 177     | ٤.    | غتافر                                             | مكية                                     | 177   | 11   | هئود                                           |
| نية                         | 6    | £VV     | ٤١    | فُصِّلَت                                          | مكية                                     | 540   | 77   | يۇسى                                           |
| تية                         |      | EAT     | 73    | الشتوري                                           | مننية                                    | 127   | 17   | الرعشد                                         |
| لية                         | ما   | ٤٨٩     | ٤٣    | الزخرف                                            | مكيتة                                    | 500   | 12   | إبراهيتم                                       |
| ئِة                         |      | 193     | ٤٤    | الدّخنان                                          | مكتِه<br>مكتِه                           | 777   | 10   | الججئر                                         |
| تية                         | ما   | 244     | ٤٥    | أنجاشيكة                                          | مكتِه                                    | 777   | 17   | التحشل                                         |
| بّة                         | ما   | 7.0     | 13    | الأخقاف                                           | مكتبة                                    | 747   | ١٧   | الإستاء                                        |
| نبة                         | مد   | 0.4     | ٤٧    | مختشد                                             | مكتة                                     | 147   | 14   | الكهف                                          |
| غبذ                         |      | 011     | ٤٨    | الفستنح                                           | مكيتة                                    | 4.0   | 11   | مريخ                                           |
| ئية<br>بنية<br>بنية<br>بنية | مد   | 010     | 29    | أكحجزات                                           | مكتية                                    | 717   | ۲-   | طله                                            |
| يّة                         | 1    | ۸۱۵     | 0.    | ت                                                 | مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتبة    | 777   | 17   | الانبيتاء                                      |
| يّة                         | ما   | -70     | 01    | الذّاريَات                                        | مكنية                                    | 777   | 77   | الحسنج                                         |
| تِه                         | مك   | 770     | 20    | الطيور                                            | مكيتة                                    | 727   | 23   | المؤمنون                                       |
| يّة                         | مك   | 770     | 07    | النجم                                             | مِنْنِه                                  | 40.   | 37   | النشور                                         |
| ية                          | مل   | 120     | 02    | القتمر                                            | مكتة                                     | 404   | 50   | الفشرقان                                       |
| ئية<br>ئية<br>ئية<br>ئية    | -    | 170     | 00    | الرَّحْث                                          | ملتبة                                    | 777   | 77   | النشور<br>الفشرقان<br>الشُّعَرَاء<br>النَّـمْل |
| بة                          | ملا  | ٥٣٤     | 50    | الواقعكة                                          | ملية                                     | 777   | 4.4  | النفل                                          |
| نبة                         | مَدَ | ٥٣٧     | ٥٧    | النجم<br>القتمر<br>الزّمان<br>الواقعاة<br>الحاديد | سنبة<br>مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة | 440   | ۸7   | القصص                                          |
| يه                          | معدا | 130     | OV    | المحكادلة                                         | ملية                                     | 797   | 11   | العَنكبوت                                      |

|                                              | الفخ | (فهل | السُّورَة  |                                              | isidi | دخين | الشُّورَة  |
|----------------------------------------------|------|------|------------|----------------------------------------------|-------|------|------------|
| مكتة                                         | 091  | ٨٧   | الأعنالي   | مدنية                                        | 010   | 09   | الحشار     |
| مكتبة                                        | 780  | ٨٨   | الغاشية    | مدنية                                        | OLA   | ٦.   | المتكنة    |
| مكتة                                         | 098  | ۸۹   | الفَجثر    | مَدَنية                                      | 001   | 71   | الصَّف     |
| مكتِه                                        | 091  | ٩.   | البسلد     | مَدَنية                                      | 007   | 75   | الجثعة     |
| مكية                                         | 090  | 91   | الشمس      | مدنية                                        | 001   | ٦٣   | المنافقون  |
| مكيتة                                        | 090  | 7.6  | الليشل     | مَدَنية                                      | 007   | ٦٤   | التغكابن   |
| مكتة                                         | 097  | 45   | الصبحي     | مذنية                                        | 001   | ٦٥   | الطاكف     |
| مكتة                                         | 097  | 9 ٤  | الشترة     | مدنية                                        | ٥٦.   | 77   | التحشريم   |
| مكتة                                         | 094  | 40   | التِّين    | مكية                                         | 750   | ٦٧   | الثلث      |
| مكيتة                                        | 097  | 97   | العسكاق    | مكتة                                         | 071   | ۸۲   | القساكر    |
| مكتية                                        | ۸۹۵  | 4٧   | القتذر     | مكية                                         | ٥٦٦   | 79   | أنحاقت     |
| متنية                                        | ۸۹۵  | 4.4  | البيتنة    | مكيتة                                        | ٨٥٥   | ٧.   | المعتابح   |
| مدنية                                        | 099  | 19   | الزلزلة    | مكية                                         | ٥٧٠   | ٧١   | ن وق       |
| مكيتة<br>مكيتة                               | 099  | 1    | العكاديّات | مكيتة                                        | ٦٧٥   | ٧٢   | الجن       |
| مكيتة                                        | 7    | 1.1  | القارعة    | مكتنة                                        | OVŁ   | ٧٣   | المُثرِّمل |
| مكتة                                         | 7    | 1.5  | التكاشر    | مكتة                                         | ovo   | ٧٤   | المدَّثِر  |
| مكنة مكنة مكنة                               | 7.1  | 1.4  | العصر      | مكتِه<br>ندنية                               | OVV   | Vo   | القِيامة   |
| مكتة                                         | 7.1  | 1.8  | المُسمَزة  | ندنية                                        | OVA   | ٧٦   | الإنستان   |
| مكية                                         | 7.1  | 1.0  | الفِينل    | مكتة                                         | ٥٨٠   | VV   | المُرسَلات |
| مكتبة                                        | 7.5  | 1.7  | فكريش      | مكنة                                         | 740   | ٧٨   | النبأ      |
| مكتبة                                        | 7.5  | 1.7  | المتاعون   | مكيته                                        | ٥٨٣   | ٧٩   | التازعات   |
| مكنية<br>مكنية                               | 7.5  | ١٠٨  | الكوثشر    | مكتة                                         | ٥٨٥   | ۸٠   | عَـنِسَ    |
| مكتبة                                        | 7.5  | 1.9  | الكافرون   | مكنة                                         | 7A0   | VI   | التكويس    |
| مدنية                                        | 7.4  | 11.  | النصر      | ملتة                                         | ٥٨٧   | 7.8  | الانفطار   |
| مَدُنِهُ<br>مَلْبَهُ<br>مَلْبَهُ<br>مَلْبَهُ | 7.7  | 111  | المسكد     | مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة | ٥٨٧   | ۸۳   | المطفقين   |
| مكنية                                        | ٦٠٤  | 111  | الإخلاص    | مكنية                                        | ٥٨٩   | ΛŁ   | الانشقاق   |
| مكتبة                                        | 7.8  | 117  | الفكاق     | مكتبة                                        | 09.   | ٨٥   | البئروج    |
| مكيته                                        | 7.8  | 118  | النكاس     | مكيتة                                        | 091   | ٨٦   | الظارق     |

# فه کرس مواضیع لقب ران لکریم

الرَقَمَ بِاللَّونِ الْأَحْمَرِ ... للَّذَلَالَةَ عَلَى رَقَمَ السُّورةَ الرَّقَمَ بِاللَّونِ الْأَسَود ... للذَلَالةَ عَلَى رَقَمَ الآية

تقریع من لایقر بوحدانیته تعالی: ۲۵ ۹۹ - ۲۵، 28 ۷۱ و۷۲، 34 و۲۷، ۲۵ و۲۷، ۲۵ و۲۰ و۲۰

## أركان الإسلامر

### أولاً :التوحيد

#### (١)- توحيد الله تعالى:

#### أسماء الله الحستى:

YE 59 (A 20 (11 . 17 (1A . 7

ربوبيته جل وعلا: ١١ و ٢٥٨، ١٥ ٥٠ 4 ١، ١ ٢ و١١٧، 6 ه ١٠ و ١١ و ٨٠ و ٨٠ و۱۰۲ و۱۰۱ و۱۳۳ و۱۱۷ و۱۲۲ و۱۲۱ 9 :177 9 177 9 177 9 18 6 28 7 ۱۲۹ او ۲۳ و ۱۹ و ۱۹ و ۲۳ و ۲۵ و ۹۷ و ۱۱ و ۹۰ و ۱۷ و ۱۱ و ۳۹ و ۵۳ و ۱۰۰ و ۱۰۰ 16 د ١٦ و ١٦ و ١٦ د ١٩ ١٥ ١٥ و ١٥ ١٥ ١٥ ٧ و١٧ و١٠٠ ٢٦ ٢٣ و٢٥ و٠٦ و٥٤ د ۱۰۹ و ۱۰۹ و ۱۱۱ و ۲۱ و ۱۰۹ و ۱۰۹ 11 ٤ و ٢٦ و ٥٦ و ٩٢، 23 ٥٩ و ١١٦ و ١١٦ ٢٨ ٢٦ و ١٥٤ و ١٥٤ و ٢٤ و ٢٨ و ٢٨ ١٠٩ و٨٤ و٨٦ و١٠٢ و١٢٢ و١٤٠ و١٥٩ وه ۱۷ و ۱۹۱ ، 27 ۲۲ و ۷۴ و ۷۶ و ۱۹ TE 29 (AD) 749 7A, TV, T. 28 (4T) (17 35 (Y) 34 (YO 32 (EA) TT) 7 39 د ١٦١ و ١٨٠ 38 ١٦ و ١٦٦ و ٦٦ و ١٩، ٩٥ و ١٦ و ١٦، ٩ ١ و ١٦ و ١٦، 45 (A) Y 44 (AY) TE 43 (1 . 42 (0T) ١٨ و٣٦ 53 ٣٠ و٣٣ و٤٤، 55 ١٧ و١٨ er 74 4 73 46 70 ev 68 evas tvs 96 (1 £ 89 (1 Y 85 (TY 78 (T . ) 1 Y 75 Y 108 4A 9 T

رحمة الله تعالى: 2 ك ره ١٠ و ١٠١٠ 4 ١٤٠ 4 ١٤٠٠ 4 ١٢٠ و ١٣٣٠ و ١٠٠٠ 1 ١٤٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ 1 ١٤٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠

رضاه تعالى: 2 ۲۰۷ ر ۲۰۳۰، 4 ۱۱۱، 5 ۱۱۹، 5 م ۲۰۷۱، 5 ۸ ر ۲۰۹۱، 5 ۸ ر ۲۰۹۱، 5 ۸ و ۲۲، 98 ۸ و ۲۲، 98 ۲۲، 98 ۲۲، 98 ۲۲، 98 ۲۲، 98 ۲۲، 98 ۲۲، 98 ۲۲، 98 ۲۲، 98 ۲۲، 98 ۲۲، 98

صفات الله تعالى:

T 65 (1T 64 (T 33 (YY - Y 1Y 26

حبه تعالی: 2 م١٦ و١٩٧ و ١٩٥ و ١٣٢، ٦٦ عالی: 1٣ 5 مرح ١٩٥١ و ١٤٨ و ١٤٨ و ١٩٥٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٠٨ و ١٩٠ و ١٩٠

حلبه جل وعلا: 10 ۱۱، 16 ۲۱، 18 ۱۵، ۱۶ ۹۵، ۱۶ ۹۵، ۱۶ ۹۵، ۱۶ ۵۶

-1 1: alls c little c

خشية الله تعالى وتقواه: 2 ك و ١٠٠ و ١٩٤ و ١٩٠ و

دعوة من لا يقر بالرحدانية إلى الإعتبار بن سبقهم

14 (Y · 9 ) E9 | Y T 10 (Y · 9 (T 6) 27 (EA - E0 22 () YA 20 () Y - 9 (EE9 ET 35 (YT 32 (4 30 (E · 29 (0))

حليماً: 17 \$\$، 33 ده، 35 ما الحميد: 2 ٢٦٧، 11 ٧٣، 14 ر٨، 22 ١٥ 35 د٦ 34 د٢٦ ١٢ 3١ د٦٤ ٢٤ 64 .7 60 .YE 57 .YA 42 .EY 41 A 85 CT حمداً: 4 ١٣١ الحج: 2 ٥٠٥، 3 ٢، 25 ٥٨، ٥٨ ٦٠ الخالق: 59 ٢٤ الحبير: 2 ٢٣٤ الخلاق: 15 ٨٦، 36 ٨١ الرؤوف: ٢٠٧٥ و٢٠٧، 3 ٣٠، ١١٧٩ (Y. 24 (70 22 (EV) V 16 (1YA) 1 . 59 49 57 الرحمن: 1 ١، 55 ١ الرحيم: 11 و٣ الرزاق: 51 ٨٥ الرقيب: 4 ١، 5 ١١٧ ، 33 ٢٥ السلام: 59 ٢٣ السميع: 2 ١٢٧ الشاكر: 2 ١٥٨ ع ١٤٧ الشكور: 35 ۳۰ و ۳۶، 42 ۲۳ و ۳۳، 1Y 64 الشهيد: 3 ۹۸، 4 ۷۹ و١٦٦، 6 ۱۹، (0Y 29 (97 17 (ET 13 (E7) Y9 10 TA 48 (A 46 (00 33 الصادق: 6 ١٤٦ 6 الصمد: 112 ٢ الضار: 58 ١٠٥ الظامر: 57 ٣ العزيز: ٢٢٩ 2 العظيم: 2 ٢٥٥، 42 ٤، 56 ٧٤ و٩٦، OY TT 69 العفوّ: 4 ٤٣ و 9 و 9 يا ٢ ، 22 - ٢ ، ٢58 العلي: 2 ٢٠٠٥، 22 ٢٢، 31 ٣٠، 34 £ 43 (01) £ 42 (1Y 40 (YY العليم: ٢٩2

الأعلى: 79 ٢٤ 87 ، 87 الأعلى: أعلم: 3 ٣٦ و٢٦٧، 4 ٢٥ و٤٥، 5 ٢١، 6 ۵۳ و ۱۱۹ و ۱۱۹ و ۱۲۹ و ۱۲۹ م (170, 1.1 16 (YY 12 (T) 11 (E. 19 18 (12) 00, 02, 27, 40 17 22 (1 - £ 20 (Y - 19 (Y7) YY) YY) 07, TY 28 (1AA 26 (97 23 (7A 50 (A 46 (V · 39 (TY) 1 · 29 (A0) € 4 68 €1 · 9 1 60 €TY 9 T · 53 € 60 YT 84 الأول: 57 ٣ البارئ: 59 ٢٤ الباطن: 57 ٣ البَرُّ: ٢٨ 52 البصير: 2 ٩٦ و١١٠ و٢٣٣ و٢٣٧ 5 (177) 1079 4.9 10 3 (770) 22 (1 17 (11 ) 11 (77) 79 8 (71 40 cm 35 cm 34 cm 31 cm 71 (YV) 11 42 (£ . 41 (07) ££, Y . eY 64 eT 60 e1 58 e£ 57 e1A 49 19 67 بصيراً: 4 ۵۸ و۱۳۲۶ ۱۷ ۲۷ و۳۰ (£0 35 (4 33 (Y + 25 (Y 0 20 (47) 10 84 : Y 76 : Y £ 48 التواب: 2 ٣٧ و٥٥ و١٢٨ و١٦٠، 9 ١٢ 49 (١٠ 24 (١١٨) ١٠٤ توایاً: 4 ۱۱ و ۲۱، ۱۱۵ ۳ الجامع: 4 : 9 ، 4 1 1 1 الجبار: 59 ٢٣ الحسيب: 4 ٦ و ٨٦، 33 ٣٩ الحفيظ: 11 ٧٠، 34 ٢١، ١٤ ٩ ٩ الحقُّ: 6 ٢٦، 10 ٣٠ و٣٣، 18 ££، 20 ١١٥ 24 د١١٦ 23 د ١٢ ٦ ع د ١١١٤ or 41 47 · 31 الحكيم: 2 ٣٢

الحليم: 2 ٢٢٥ و٢٣٥ و٢٦٣، 3 ١٥٥٠،

14 64 (09 22 (1-) 5 (14 4

المؤمن: 59 ٢٣ المتعالى: 13 ٩ المتكبر: 59 ٢٣ المتين: 51 ٨٥ الجيب: 11 11 انجيد: 11 ٧٣، 85 ١٥ المحصى: 58 ٢ المحيط: 19 1، 3 ١٢٠ ٤ ٤٧، ١١ ٩٢، Y . 85 .0 £ 41 محيطاً: 4 ١٠٨ و١٢٦ الحيى: 30 ه م 11 ٣٩ المذل: 3 ٢٦ الستعان: 12 ١٨، 21 ١١٢ المسور: 59 ٢٤ المز: 3 ٢٦ الميد: 85 ١٣ المغنى: 53 ٨٤ المقتدر: 18 ٥٤، 54 ٢٤ و٥٥ المقنى: 53 ٨٤ المقيت: 4 ٥٨ الملك: 20 ١١٤ 23 ١١١، المليك: 54 ٥٥ المتقم: 32 ٢٢ 44 د1 43 44 17 المهيمن: 59 ٢٣ الرلي: 2 ٢٨٦ 3 ١٥٠، 6 ٢٢، 8 ١٤٠ Y 66 (11 47 (YA 22 (T.10 (0) 9 النصير: 4 ه ٤ و ٧٥ ، ٤٠ ٤ ، 17 ه ٨ ، 22 T1 25 (YA النور: 24 ٢٥ الهادى: 25 ۲۱ الواحد: 12 29، 13 11، 14 14، 38 17 40 (1 39 (70 الوارث: 15 ٢٣، 21 ٨٩ 28 ٨٥ الواسم: 2 ١١٥ و٢٤٧ و٢٦١ و٢٦٨ء 3 TY 53 (TY 24 (01 5 (YT الوالي: 13 ١٩

الغفّار: 20 47، 38 77، 98 ه، 40 د 20 1 . 71 الغفور: 2 ١٧٣ الغنيّ: 2 ٣٦٣ و٢٦٧، 3 ٩٧، 6 ١٣٣، 29 (£ · 27 (7 £ 22 (A 14 (7 A 10 47 (V 39 (10 35 (YT) 1Y 31 (T 7 64 17 60 17 £ 57 17A غنتاً: 4 ١٣١ الفتاح: 34 ٢٦ القادر: 6 ٣٧ و ٢٥، 17 ٩٩، 23 ٩٥، (£ . ) £ 75 (£ . 70 (TT 46 (A) 36 A 86 LYT 77 القامر: ١٨ 6 و ٦١ القُدُوس: 59 ٢٣، ١ 62 القدير: 2 ٢٠ و١٠٦ و١٠٩ و١٤٨ 170, 79, 77 3 : 782, 709, (1 × 6 (1 × · ) 2 · ) 19 1 × 5 (1 × 9) 22 . ٧٧ , ٧ - 16 . ٤ 11 . ٣٩ 9 . ٤ ١ 8 (01) 0 · 30 (Y · 29 (10 24 (T9) 7 46 ,000 199 9 42 , 49 41 , 1 35 65 (1 64 (V 60 (3 59 (Y 57 (TY 1 67 IA 66 LIY قديراً: 4 ١٣٣ و١٤٩، 25 عن 33 ديراً: Y1 48 622 35 القريب: 2 ١٨٦، 11 ٢١، 34 ٥٠ القهار: 12 ٣٩، 13 ٢١، 14 ٤٨، 38 17 40 (£ 39 (70 القري: 8 ٥٠ ١١ ١٦، 22 ٠٠ و٧٤) 58 cro 57 cra 42 crr 40 cro 33 القرِّم: 2 ه ٢٥٠ لا ٢١ 20 ١١١١ الكافي: 39 ٣٦ الكبير: 4 ٢٤ م 13 م 22 م 17 م 31 م 17 40 cYT 34 الكري: 27 م 23 ، 182 م اللُّطف: ۲۰۳6، ۱۱ ما، ۲۳ یو ۲۳ 18 67 (19 42 ( \$ 33 ( ) 7 31

ذو فضل: 2 ۲٤٣ و ۲٥١، ٢٥٢ ر ۲۱ 40 ۲۲ 27 ۲۰ 10 ۱۷۴ ذو الفضل العظيم: 2 ه١٠٥ 3 ٧٤، 8 £ 62 ( Y 9 Y 1 57 ( Y 9 ذو القوة: 51 ٨٥ ذو الحلال والإكرام: 55 ٢٧ ذو مِرَّة: 53 ٢ ذر مغفرة: 13 الم، 41 ٢٣ ذي انتقام: 39 ٣٧ ذي الجلال: 55 ٧٨ ذي الطُّوْل: 40 ٣ ذي العرش: 81 ٢٠ ذي المعارج: 70 ٣ رب أبائكم الأولين: 26 ٢٦ ، 37 ١٢٦، ٨ 44 رب الأرض: 45 ٢٦ رب السماء والأرض: 51 ٢٣ رب السماوات السبع: 23 ٨٦ رب السماوات 45 ٣٦ رب السماوات والأرض: 13 ١٦، 17 26 (07 21 (70 19 (18 18 (1-4 IV 44 INY 43 INT 38 10 37 ITE TV 78 رب الشُّعرى: 53 ٤٩ رب العالمين: 1 ٢، 2 ١٣١، 5 ٢٨، 6 77, 71, 02 7 (177) 71, 20 ر٤٠١ و١٢١، 10 ١٠٠ و٣٧، 26 و۲۲ ولای و ۷۷ و ۱۰۹ و ۱۲۷ ره ۱ د ۱۹۲۶ و ۱۸۰ و ۱۹۲۱ م (1AY; AY 37 (Y 32 (Y - 28 (£ £) 43 (9 41 (77, 70, 78 40 (Yo 39 127 69 117 59 1A 56 177 45 127 7 83 44 81 رب العرش: 9 ١٢٩، 21 ٢٢، 23 ٨٦ AY 43 (YR 27 (117) رب المِزّة: 37 ١٨٠ رب الفلق: 113 ١

الودود: 11 ، 4، 85 ١٤ الوكيل: 3 ١٧٣، 4 ٨١ و١٣٢ و١٧١، 6 CYA 28 CTO 17 CTT 12 CTY 11 CT . Y 9 73 chr 39 cen, m 33 الولى: 2 ١٠٧ و١٢٠ و٢٥٧، ٦٨ ٦٨ 34 (100 7 (00 5 ( 40) 80 4 YA , Y 42 . 21 الوهاب: 3 ٨، 38 ٩ و٥٣ أحكم الحاكمين: 11 ٥٤، 95 ٨ أرحم الراحمين: 7 ١٥١، 12 ٦٤ و٩٢، ٨٣ 21 أسرع الحاسبين: 6 ٦٢ إله الناس: 114 ٣ أهل التقوى: 74 ٢٥ أمل المففرة: 74 ٢٥ يديم السماوات والأرض: 2 ١١٧ 6 خير حافظاً: 12 ٦٤ خير الحاكمين: 7 ٨٠ 10 ١٠٩، 12 ٨٠ ١٠ خير الراحمين: 23 ١٠٩ و١١٨ خير الرازقين: 5 ١١٤، 22 ٥٨، ٧٢ ٢٥، 11 62 (79 34 خير الغافرين: 7 ١٥٥ خير الفاتحين: 7 ٨٩ خير الفاصلين: 6 ٥٧ خير الماكرين: 3 ٥٤ ، ٣٠ 8 خير المنزلين: 23 ٢٩ خير الناصرين: 3 ٠٥٠ خير الوارثين: 21 ٨٩ ذر انتقام: 3 ٤ ٤ ، 5 ٩٥، 14 ٤٧ ذو رحمة: 6 ١٤٧ ذو الرحمة: 6 ١٣٣، 18 ٨٥ ذو رحمة واسعة: 6 ١٤٧ ذو العرش: 40 01، 85 01 ذو عقاب أليم: 41 ٤٣

الملك الحق: 20 11، 23 11، 11 ملك الناس: 114 ٢ ملك الناس: 114 ٣ ونور السماوات والأرض: 24 ٣٥ واسع المغفرة: 53 ٣٠ ٢٠ ٢٩ لامتى: 30 ٥٠٠، ٢٩ 41

علمه جل شأنه: 2 ۳۰ و۷۷ و۱۹۷ و۲۱٦ 5 1 . 1 . 4 . 9 4 . 1 1 9 7 9 3 . 4 0 9 or, T 6 (117, 117, 1.2, 44, V و٥٩ و٠٦ و١١٧ و١١٩ و١٢٤، 7 ٧ و٥٩ 11 - 4 13 (7) 0 11 (7) 77 10 (89) و٢٨ و٢٣ ١٩ ١٥ د٢٤ ا و٢٧ و٢٨ و ١٢٥ ، 17 و٧٤ و٤٥٤ و١٩ م ٩٤ و٩٤ Al, YA, £ 21 (11., 9A, Y 20 (90) 24 (97) 07 23 (٧٦) ٧٠ 22 (١١٠) YE, YO 27 (YY - TIA 26 (7 25 (7)) وه ١١ و ١٩ وه ١٠ و١١ و ١١ و ١١ و ١١ و ١٥ ۲ 34 ، ۵٤ 33 ، ۲۳ و ۲۳ ، ۵۱ ، ۲۳ و ۲۳ V 39 (V4, V7, 1Y 36 (TA, 11 35 (T) و٠٠، ٤٧ و١٦، 41 و١٩، 41 و٥٠ و٥٠ ١٩ 47 ١٨٠ 43 ١٥٠٥ ٢٤ 42 ١٥٤٥ נצ 64 . 1 60 . V 58 יצר די 37 יצר 57 יצר הי 1 64 . C 74 CYA 72 C1 & 18 67 CT 66 C1Y 65 11 100 (Y 87 (Y - 85 (1 75 (T)

غضیه : 2 ۱۱، 3 ۱۱۲ و ۱۲۲ و ۹۳، 4 ۱۰، 5 در ۱۰ و ۱۰، 40 در ۱۰، 40 در ۱۰، 16 در ۱۰، 40 در ۱۵ در ۱۵

رب كلُّ شيء: ١٦٤ 6 رب المشارق: 37 ه، 70 مع رب المشرق والمغرب: 26 ٢٨، 73 رب المشرقين: 55 ١٧ رب المغربين: 55 ١٧ رب موسى وهارون: 7 ١٢٢، 26 ٤٨ رب الناس: 114 ١ رب هارون وموسى: 20 ٧٠ رب هذا البيت: 106 ٣ رب هذه البلدة: ٩١ 27 رفيع الدرجات: 40 00 سريع الحساب: ٢٠٢2، ١٩ ٦ و١٩٩٥ 14 40 (24 (0) 14 (8) 13 (8 سريم العقاب: 6 ١٦٥، 7 ١٦٧ سميع الدعاء: 3 ٣٨، 14 ٣٩ شديد العذاب: 2 ١٦٥ شدید العقاب: 2 ۱۹۳ و ۲۱۱، 3 ۱۱، 5 ۲ و ۱۸ ۱۳ و ۲۰ و ۱۸ و ۲۰ و ۱۸ و ۲۰ V , £ 59 (TT) T 40 شديد القُوَى: 53 ه شديد المحال: 13 ١٣ عالم الغيب: 34 ٢، 72 ٢٦ عالم غيب السماوات والأرض: 35 ٣٨ عالم الغيب والشهادة: 6 ٧٣ 6 9 ٩ (£7 39 (7 32 (4Y 23 (4 13 (1 · 0) 1A 64 (A 62 (YY 59 علام الغيوب: ١٠٩ و١١٦، ٧٨ علام 34 £A غافر الذنب: 40 ٣ فاطر السماوات والأرض: 6 ١٤، 12 11 42 (27 39 () 35 () 14 () 1 فالق الإصباح: 6 ٩٦ فالق الحب والنوى: 6 ٩٥ فعًال لما يريد: 11 ١٠٧، ١٦ 85

قابل التوب: 40 ٣

مالك الملك: 3 ٢٦

مالك يوم الدين: 1 ٤

77, YT - Y 16 (YY - 17 15 (TE - YA, YT - 70, 07, 01, £9, £A, 19 (111) ££ - £Y; £.; 17 (A) T1 22 (TT - 19 21 (91 - AA) TO و ۲۸ و ۱۱ - ۱۱ و ۷۱ ، ۲۵ ما ۱۷ - ۲۳ و ۷۸ - 1 25 ( E o - E 1 24 (9 Y - A E , A · -Y 26 : 71, 09, 02, 08, 0. - 20, 8 AA, A7, 70 - 09, 77 - 70 27 19 -11 - A 30 (19 29 (Yo - TY 28 (9T) You 11 - 1. 31 (08, 0. - 8h, 8.) 7 35 . YV , 9 - 7 32 . T1 - Y9 . Y7 -17 36 (£1) YA - YY, 18 - 11; 9; 11 - £ 37 (AT - YY) YT - Y1) 7 - 2 39 177 - 70 38 1109 - 129, - TY, ET, ET - EY, YY, YI, A, ٦٥ - ٦١ ، ٥٧ ، ١٥ ، ١٣ ، ٣ ، ٩٥ ، ٦٧ و ۱۷ - ۹۹ و ۷۹ - ۸٤ ل ۱ و ۹ - ۱۲ 11, 9, 0 - & 42 (08, 07, 79 - 74) co. - £9, TO - TT, T9 - TA, 17 -45 ch - 7 44 chy - h1, 17 - 9 43 - £ 48 (19 47 (7 - 0 46 (17 - 17 53 (0) - EV, TT - T. 51 (TA 50 (Y (1Y, 7 - Y 57 (YA - 1 55 (00 - EY 67 (14 65 (14 64 (V 63 (YE - YY 59 - 17 71 (YE - YT, 1Y - 10, 0 - 1 - 1 82 . YY 80 . YY 78 . YY - Y . 77 £ - 1 112 (Y + - 1 Y 88 (A

3 (۱۷٦ - ۱۷٤) ۱٦٢ ~ ۱٥٩ 2 : الرعيد الرعيد الرعيد ١٢٥ - ١٥٩ و ١٠٥ الرعيد الرع ١٧٩ - ١٣٩ و ١٧٩ و ١٧٩ - ١٣٩ - ١٣٩ و ١٢٩ و ١٣٩ - ١٣٩ و ١٣٩ - ١٣٩ و ١٦٩ و ١٩٩ و

#### (٢) – الجاهلون بالدين:

الإعراض عنهم: 199*7* قبول توبتهم: 6 02 14 14 14

(٣) - عقوبة المرتدين:

TY - Yo 47 (117 16 (01 5 (177 4 (717 2

(٤)-الشرك والمشركون:

أصنامهم والتهكم بهم على عبادتها: 4 ٥١ - ٥١

11 (£T) £Y 10 (00) YT) YY 8 (1YA (£0 21 (0Y 18 (YY 17 (19) 17 13 (Y£ 0Y 30 (A)) A. 27 (YT) ££ 25 (£7 22 (0A 40 (9 36 (YY - 19 35 (Y 31 (0T) Y£) YT 47 (£. 43 (££ 41

۲۳ 5 د۸۹ 4 د۸ه 3 د۱۹۳ 2 : موهد عملی ۱۹۳ کر ۱۳ کر ۱۹۳ کر ۱۹ کر ۱۹ کر ۱۹ کر ۱۹۳

تعنت الكفار واستعجالهم العذاب:

4 (11A) 1 · A 2 10 (TY 8 (Y · T 7 (0A

- TA 37 (10) 18 31 (TT - T1 30 (A A) T 39 (11 - 4 38 (17) - 17) 19 T4 (0) 51 (TA - TY 46 (7) 40 (3) (6) 14 (6)

(٥) - الكافرون:

| 12 (נד) וולה : 6 : 6 (נד) 12 | 12 (נד) 10 (נד) 12 (נד) 14 (נד) 15 (

تخلی المتبرعین عن الأتباع : 2 ۱۹۱ و۱۹۷ و ۱۹۷ و ۱۹۷ و ۱۹۵ م و ۱۹۷ و ۱۹۵ م و ۱۹۷ م ۱۹

γ 2 : تشبیههم بالمرتی والصم والبکم والعمی : 2 γ
 ۲ (۱۱۲ ) ۲۰۳ (۲۳ ) (۲۰۰ ) (۲۰۰ ) (۲۰۰ ) (۲۰۰ )

(TE) TY TO TO YOU NO 179 119 49

049 079 07 51 (YT - YE 50 (17 48

A - T 54 (YA 53 (EY - E0 52 (T))

59 (19 57 (E) 56 (E) 55 (EA - ET)

1. - T 67 (9 66 (1) 64 (1) - 1E

EY - TO 68 (YA) YY) YY - YO

72 (EE - TT 70 (TY - YO 69 (0))

75 (OT - E) TI YT - A 74 (YT

- TY 79 (Y4 77 (YY) E 76 (TO - YO

Y 83 (1T - 1E 82 (EY - E 80 (TY)

149 1 85 (YE 84 (TT - Y4) 1Y 
Y - Y 88 (1T - 11 87 (1Y - 10 86

(Y) 19 90 (YT - YE 89 (YE) YT)

101 (T) E) 1 98 (11 - A 92 (1) 91

T - 1 109 (1) - A

عدارة الكفار: 2 ه.١٠ و١٠٩، 3 ١١٩ و١٢٠، 4 ٥١ و١٠١، 5 ١٨، 9 ٨ و١٠، 17 ٥٣، 20 ٣٩، 47، 47، 60 ٢ عمل الكفار لاينفعهم يوم القيامة:

المقابلة بين المؤمن والكافر : 3 ١٦٢، 22 ١٩ - ١٩ المقابلة بين المؤمن والكافر : 3 ١٦٠، 22 ١٦٠ - ٢١ المقابلة بين المؤمن والكافر

14 ت، 22 د٢ 31 د٢ 47 و ٣٤ و ٣٤ و ٣٤ صفات الكفار: 2 ٦ و٧ و٢٦ و٣٩ و٨٨ و١٠٤ 1779 1719 1779 1719 1189 1.09 - 1.9 £ 3 (YOY, YIV, YI., IVI, ۱۲ و ۱۹ و ۲۱ و ۲۲ و ۳۲ و ۵۱ و ۹۱ - ۹۱ 17. - 117, 117, 111, 1.7, 1.0, 187 - 181, 178 - 177, 101, 189, 079 EY, T9 - T7, 1A 4 (19Y) 197, - 177 , 101 , 100 , 187 , 107 , 77 ٤١٥ و١٧٣ و ١٠٥ و ١٠٥ و٢٦ و٢٧ وع و و و د و د و د ا - ۱۲ و ۱۷ و ۲۲ و۸۷ و ۸۰ و ۲۰ د ۵ و ۱ و ۱ و ۷ و ۸ و ۲۰ و 7 (17) 179 479 779 77 - 77 - 0.9 mg - T., 1A, 18, 17 8 co. TY, 1, Y 10 (AY - YT 9 (YT, 04 ر٤٥، 11 ١٠٦ و١٠٧، ١٦ د١٦ و٢٦ و٣٥ Y 15 (T. - YY) Y) Y 14 (EY) EY) ۳۱ و ۲۳ و ۲۳ - ۲۷ ال ۱۹۳ - ۲۹ و ۳۳ و ۳۳ ر ۸۳ - ۵۰ و ۸۸ و ۱۰۹ - ۱۰۹ و۱۱۲ 18 (9A) 9Y) EA - EO, 1 . 17 (11T) - TY 19 (1.7 - 1.. or or or or ٣٩ و١٢٤ - ٢٥ و٨٧ - ٨٨١ 20 و١٢٤ 22 (1 · · - 4V 21 (180) 185 184 -(YY, YY, OY, OO, OY, TA, YY, 19 24 497 - 48, VV - 78, 07 - 08 23 26 1009 ££9 £79 £-9 T£ 25 10Y 30 coo - org ET - E19 YT 29 cYYY 33 1719 1 . 32 177 31 1809 889 17 1 . 9 Y 35 . TA . 0 34 . TA - TE, A TY 37 (70 - 09 36 (79) TV - TT) (OA - 00) Y 1 38 (YT - 77, Y7, ٦، ٤ 40 (٢٢) ١١٥ و٢٨ و ٤٧ ع و ١٦ 9 44 647 42 644 - 19 41 614 - 109 - T1, 11 - T 45 ( E4 - ET, 17 -

- YE 43 (EE) Y1 42 (19 41 (Y7 - 79)

- A 51 (Y9) 1E 50 (19 45 (EY 44 (YA
(19 57 (9E - 9Y 56 (17 - 1) 52 (1E
74 (1) 73 (YF) 10 72 (EO - EE 68
(0 - ET 77 (F) 76 (F0 - YE 75 (ET
(YE - YY 84 (1Y -) 83 (Y9 - Y) 78
17 92

قسارة قلبهم : 6 % - 00 ، 7 ١٨٢ و١٨٣ و١٨٣ م. ١٨٣ و٧٠ - 00 م. ١٨٣ و١٨٣ و١٨٣ م. ١٨٣ و١٨٣ و١٨٣ و١٨٣ و١٨٣ و

۱۱ و۱۰، 95 و و۱، ۱۵۳ - ۳ - ۱ او۱۰ و۱۰ و۱۰ و۱۰ - ۳ - ۱ او۱۸ و۱۸ و۱۸ و۱۸ و۱۸ و۱۰۲ - ۲۰۲،

#### ثانياً:محمد 🤓

أدب المؤمنين معه ﷺ : 24 ٢٣ و٣٣، 33 ٣٥، 49 ١ - ٥ و٧

أخلاقه وصفاته هي ونضل الله عليه: 3 ١٥٩، ا ١٥٨٤ م ١٥٠ ، 7 ١٥٠ و ١١٣ ، ١١٣ عليه: 3 ١٠٣ د ١٠٣ ا ١٠٣ و ١٦ و ١٢٨، 10 ١٢، ١٢ ، ١١ ٢، ٢٥ و ٢٥، 25 هـ. 25 ٢٥، 26

COA 40 CYES YYS 9 39 CYA 38 CA 35

25 (117 - 1.7) 1.1) 1.. 23 (9A)
28 (7.7) 1.7 - 97 26 (74 - 77)
37 (77 35 (7A - 77 33 (17 32 (7E)
41 (0.) E9) 1. 40 (09 - 07 39 (7)
(7 66 (10 - 17 57 (E7 - EE 42 (79)
89 (E. 78 (E7 - E7 74 (11 - A 67)

النهي عن موالاة الكفار: 3 ٢٨ و١١٨ - ١٢٠ و٥٥ و١٤٠، ١٩ ١٣٧ و١٣٨ و١٤٦ و٤٠ و٥٠ و٦٠ و٨٠ و٨٠ و١٧ و٤٢، 58 ١١ - ١٩ و٢٠، ١٥٥ - ٩ و١٢ النهي عن نصرة الكفار: ٨٦ ٨٤

#### (٦) - المكذبون الظالمون:

الإعراض عنهم:

تزكية أمته ﷺ وصحابته : 2 ۱۱۲، 3 ،۱۱۰ 7 ،۱۱۰ 7 ،۱۱۰ 7

تنزيهه ﷺ عن الشعر : 36 ٦٩، 37 ٣٦ و٣٧، 89 د ٢٩ و٣٧،

جزاء من يشاقق الرسول ﷺ :

شهادته ﷺ هو وأمته على الناس : 2 ٢٤٣، 4
33 ،٧٥ 28 ،٧٨ 22 ،٨٩ ، 16 ،٤١
٥٤ ، 73 ، ٨ 48 ، ٤٥

TA, T 33 (Y4 27 (Y14) Y1A 26 (07) 1 (0Y 42 (AT 38 (ET 34 (0T - £)) T. - A, Y3 1 48 (4 46 (ET - £1) Y4 43 (0T) Y 52 (E0 50 (Y4) - £. 69 (T - Y 68 (0 - Y 66 (Y 62 85 (YE 81 () 74 (10) Y 73 (YT 72 (EY 1 94 (A - T 93 (Y) 1 90 (A) T 87 (T T 108 (E - T 10) Y 73 (YT 72 (EY T 108 (E - T 10) Y 73 (YT 72 (EY T 108 (E - T 108 (E - T 10) Y 74 (EX T 10) Y 74 (EX T 108 (E - T 108 (E - T 10) Y 74 (EX T 1

أزواجه ويناته ﷺ : 33 ٦ و ٢٨ – ٣٤ و٠٠ ر٥٩، ١ 66 - ٥

\*\* 108 (\*\*\* - \*\* 52 (A) \*\* 46 (1) 107 (108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\* 108) (\*\*

التأسّى به 👑 : 33

V - 1 68 aly 60 al - Y 54 all TI A - 1 94 (11 - 1 93 (01) EA, معاتبة الله إياه 總: 8 ٦٧ و ٢٨٠ ، ٩٠ ت 11 - 1 80 () 66 (TY 33 (1) 1) 11T, معرفة أهل الكتاب إياه 總: 2 ٨٩ و٢٠٥، ٢٠٥ هجرته ﷺ ومنزلة المهاجرين 3 4Y1A 2 : Y. 9 . YO - YY 8 . 1 . . - 9 Y 4 . 190 - 0A 22 (11.9 E1 16 (11Y) 1... 47 (1 . 39 (7 33 (07 29 (77 24 )7 . 1 · 60 () · - A 59 () " الوحى: ١٦٥ - ١٦٣ 4 د ٤٤ 3 ا ١٦٨ - ١٦٥ 6 ٧ - ٩ و١٩ و٥٠ و٩١ و٩٣، 10 ١٥ و٠٢ (TY 13 (1 . 9 ) 1 . Y 12 ( £9 11 ( ) . 9 ) ( £ 0 29 ( ) · A , £ 0 21 ( T 9 17 ( ) YT 16 42 (7 41 (00 39 (V · 38 (T) 35 (T 33 ٣ و٥١ و٥١، 53 ٤ و١١ و١١، 72 وعد الله إياه ﷺ: 2 ١٣٧ 5 ٢٦ ، 9 ٢٤ و ٢٤ 52 (TT 39 ( VE, VT, T. 17 (40 15

#### ثالثاً :الدين

الإخلاص في الدين: 10 ٢٢ وه ١٠، 29 ه، 0 98 : 30, 12 40 : 11, 7, Y 39 : TY 31 الجاهلية : 3 ١٥٤ ٤ ، ٥٠ ٥ ، ٨٥ و١٣٦ و١٤٠٠ Y7 48 (TT 33 حقيقة الإسلام: 11 و٧، 2 ١١٢ و١٣١ و١٣٢ وه ۱۲ و ۱۶۲ و ۲۰۸، 3 ۱۹ و ۲۰ و ۱۹ و ۲۷ 107, 177 6 (17 5 (170 4 (1.1, 10) 12 (07 11 (YO 10 (TT 9 (YA 7 ()7)) (YA, 01 22 (97 21 (TT 19 (YT 16 (1) (YY 31 (ET; T. 30 (ET 24 (YT; OY 23 (OT, 1T 42 (TT 41 (O£ 39 (71) £ 36 43 27 و 17 و 27، 48 ٢ و ٢٠ و ٢٨ و 61 ٩ 61 98 (NT 72 (YY 67 دعوة العياد إلى الإسلام: 2 ٢١١ و٢٨٠، 5 ٣، 39 CIA 32 CT1 28 COT 23 CTT 21 CV · 6 0 98 (1 £ 87 (1 7 57 (1 £ , 1 7 , 1 7 , 1 1

صدقه ﷺ واستحالة تقوله على الله: 9 42 - 22 صفاتهﷺ في التوراة والإنجيل: 7 20 (1 6 - 20 )

 ۷۹ 3 ، ۲۰۷۶ ، ۱۹۹ و ۱۹۹ ، ۲۰۷۶ و ۱۹۹ ، ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ ، ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و

A - 1 94 49 A 48 49 46 47 42

Y . . 9 -سخاطبة الله إياه ﷺ: 3 ٣١ و٢٢، 4 ٦٥ و ۸ و ۱۱۳ و ۱۱ و ۱۹ و ۱۲ و ۲۳ و ۳۳ 11 ، ٦٥ ١٥ ، ٤٣ 9 ، ١٨٨ ٢ 7 ، ١٠٧١ ١٤٠ ٢٢ - ٣٠ 13 ١٠٤ و٤٠١ و٤٠ 15 ٣ و٦ و٨ - ٨٨ و٤٤ و٩٥ و٩٧، 16 V7 - YT, OE 17 (17A - 170, TY 1119 To 1 20 (YA) 7 18 (AY) ATO (1.V) [1 - [1] [1] (17) [17] 1 + 25 (0 £ 24 (9A - 9T 23 (£Y 22 - 1 26 (OT) O1, \$2, \$T, TT - T1, ٤ و١٣٣ و١٩٠ و١٦٦ و٢١٩، 27 ٦ و٧٠، ٤٢ - ٤٤ ع و ٦٥ و ٨٦ - ٨٦ و ٤٥ و ٢٨ الله ع ٢٨ YA 34 ( £A - £0, T - 1 33 (T . 32 (Y7, 7 - 1 36 (Y0 - YT, £ 35 (£Y) 17 38 6174 - 178. T4 - T0 37 (0Y 42 (ET , 7 41 (VV 40 () £ 39 (YT) 52 (0£ 51 (TO, 9 46 (A9) AA) AT 43

صفات المصلين : 23 ٢ و٩، 70 ٢٢ و٢٣ و٣٤ و٣٥

صلاة الجمعة : 62 ٩

صلاة الخوف: 4 ۱۰۱ - ۱۰۲

صلاة المسافر : 4 ١٠١ الصلاة مطلب الأنبياء: 14 ٣٧ و٤٠

قصر الصلاة : 4 ۱۰۱ و۱۰۳ (۲) – الدعاء:

(٣)- الطهارة:

التطهير:

الغسل : 2 ۲۲۲، 4 ۴۳، ۲ ۲

رابعاً: الصلاة

(١)- أداء الصلاة:

التهجد وقيام الليل : 17 ٧٨ و٧٩، 50 ١٠ - 1 و ٢٠، 76 و ٢٠، 76 ١٠ - ٧ و ٢٠، 76

الجهر بالصلاة: 11 - 11

الحض عليها : 2 ٣ و٣٧ و٣٣ - ٢٦ و٨٣ و١١٠ و١١٥ و١٤٦ - ١٤٥ و١٤٨ و١١٥ £T 4 (TVV) TT4, TTA, 1A7, 1VV) ١٢٥ و ١٠١ و ١٠٢ و ١٠٢ و ١٦٢، 5 ٦ و ١٢ وه و ده و ۱۹ و ۱۰۱ و ۲۲ و ۱۲ و ۲۲ و ۵۰ ١٨٥ ١١٥ ٥ و ١١ و ١٨٥ و ١٨٠ 14 CTY 13 CYNE 11 CAY 10 CYN, 05, T1 19 (11 : ) V4 ( VA 17 ( E : ) TV , T1 21 د ۱۳۲ و ۱۳۰ و ۱۳۰ و ۱۳۰ و ۱۳۲۰ ٢٠ ١ 23 د٧٨ و٢٠ و١١ و٧٧ د٢٨ 22 د٧٣ £ 31 (T1) 1A) 1Y 30 (£0 29 (T 27 (4) وه و۱۷ 35 ۲۳ وا ا و۲۲ 35 ۱۸ و۲۹ 11A - 10 51 (2 . 50 TA 42 TT) - TY 70 (1 -) 4 62 (17 58 (£4) EA 52 YO 76 (T) 75 (EY 74 (Y . 73 (TE) YE - £ 107 co 98 ch , 4 96 ch 87 cry

الركوع : 2 ٣٤ وه١١٥ 5 هـ، 9 ١١٢، 22

## سابعاً: الحج والعمرة

الإقاضة من عرفات : 2 ١٩٨٠ العمرة : 2 ١٥٨ و١٩٦

- ۱۹۶۱ و ۱۸۹۰ و ۱۸۹۰ و ۱۸۹۰ و ۱۹۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰

الكعبة المشرفة : 2 ١٢٥، 3 ٦٦ و ٩٥، 5 ٥٠ و ٩٥، ٢٦ 22 ٢٩٠

مكة المكرمة : 2 ١٢٦، 3 ،٩٣ ، 6 ،٩٣ ، 8 ،٩٣ مكة المكرمة : 2 ،٩٣ ، 9 ،٩٣ ، 9 ،٩٣ ، 90 ،٩٣ ، 90 ،٩٣ ، 90 ،٩٣ ، 90 ،٩٣ ، 90 ،٩٣ ، 90 ،٩٣ ، 90 ،٩٣ ، 90 ،٩٣ ، 90 ،٩٣ ، 90 ،٩٣ ، 90 ،٩٣ ، 90 ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٥ ،٩٣ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠

## ثامناً:مسائل متفرقة من العبادة

(١) - العبادة لله تعالى:

10 (17A) 79 70 (7) 2 (£ 1)
17 (99 15 (10 13 (177) 7 11 (1) £
97) 70 21 (1 £ 20 (10) 77 19 (77 (0) 29 (1) 27 (00 24 (77 22 (1) 17) 7) 7 39 (11 36 (77 31 (£7) 7 30 51 (77) 12 (17) 14 (17) 15 (0) 10 (17) 12 (17) 15 (0) 10 (17) 19 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17

(٢)- النذور:

Y 76 . 74 22 . 77 19 . To 3 . TY . 2

الوضوء: 4 ٤٣، 5 ٦ و٧

(٤) - القبلة:

١٥٠ - ١٤٨ و ١٤٥ - ١٤١ و ١٤٨

(٥) – المساجد

المسجد الحرام : 2 ١٤٤ و١٤٩ و١٥٠ و١٩١٠ و٢٨، ٢٨ و٢٨، و٢٨، و٢٨، ٢٨ و٢٠ و٢٧، ٢٨ و٢٧

#### خامساً : الزكاة والصدقات

سادساً: الصيام

(١)- الطعام والأغذية:

4 (91) 98 3 (198) 197 (174 2 (97) 98 (88) 68 6 7 6 198 (88) 68 (88) 68 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88) 114 (88)

(٢)- وجوب الصيام وما أعده الله للصائمين من الثواب:

(A9 5 (97 4 (197) 1AV) 1AV - 1AT 2 £ 58 (TO 33 (YT 19

Υ.

تفي الغلول عنهم: 3 ١٦١

هم بشر يوحى إليهم : 21 Y و٨

ثانياً: الإيان بالله

וצייד אור : 3 אר פיזרו אור פיזר פיזר פיזר פיזר פיזרו ביזר פיזרו ביזר פיזרו ביזר פיזרו ביזר פיזרו ביזר פיזרו ביזר פיזרו ביזרו ביזר פיזרו ביזרו ב

تفضيل الإيمان على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام: ١٩٩

1 - 85

## الإيمان

#### أولاً: الأنبياء والرسل

أخذ الميثاق منهم: 3 ٨١، 33 ٧

أمرهم بالتذكير : 6 ، ٧، 51 ه ه، ٢٩ 52 ٢٩، 88 أمرهم بالتذكير : 80 ، ٧٠ 51 ه ه، ٢١ هم ما التذكير : 80 أمرهم بالتذكير : 80 أمرهم

الأنبياء والمرسلون عليهم السلام أجمعين:

آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، إسسراهيم، لوط، اسماعيل، اسحاق، يعقوب، يوسف، شعيب، آيوب، ذو الكفل، موسى، هارون، داود، سليمان، إلياس، إليسع، يونس، زكريا، يجي، عيسى، محمد عاتم الأنبسياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعن

إرسالهم بلسان قومهم: 14:

تغضيل بعضهم على بعض : 2 ٢٥٣، ٢٥ ٥٥

حكمهم بين الناس : 2 ٢١٣ ، 4 ، ١٠٤ 16 ، ٦٤

شهادتهم على أعهم : 2 ١٤٣ 4 ١٤، 16 16 شهادتهم على أعهم . د ٨٤ 20 ٢٨، 22 ٢٨، 28 ٢٨ على أ

لكل أمة نذير: 35 ٢٤

لكل نبي عدو : 6 ١١٢، 25 ٣١

المنطقون منهم : 2 ، ١٣٠ و ١٤٠ ، ٣٦ و ٣٤ - ٣٢ ع و ٣٤ - ٣٢ ع و ٣٤ ع و

٤٥ 38 د٣٥

٥٠ 22 ٢٧٦ - ٧٤ 20 ٢١٦٤ و ١٦٠ 6 : الجزاء ١٠ - ١ 9١ ١٩٥ و ١٦٠ و ١٠ - ١٩١ و ١٠٩ و ١٩٩ و ١٩٩

الدعوة إلى الإيمان : 2 ١٧٧ و ١٨٦ و ٢٥٦ ا و ١٣٥ د ١٩٣ و ١١٠ و ١٧٩ و ١٩٣ د ٢٥٦ د ٢٥٦ و ١٦٦، 9 ١٦، 27 تا، 29 د ١٤، 34 و ١١، 67 و ٨ و ١٩ و ١٩، 16 ١١ و ١١، 64 و ١١، 67 ٢١، 75 ٢٣، 75

- Ao 19 (T 10 (Ao 4 (Yoo 2 : Italia)) (YA 40 (YY 34 (YA 21 (Y 4 20 (AY ) 9 82 (AY 43

ושביה : 6 וו פרון פושוי 8 סך פאף 23 בארי 11 פרון פושוי 8 סך פאף 23 בארי פושוי 8 סך פאף 23 בארי פאף 11 פרון פושוי 8 סך פאף 24 בארי פאף 11 פאף

الغرق بين الإيمان والإسلام : 49 ، 1 ، 1 و 1 ، 1 مثال الإيمان : 66 ، 1 ، 1 و 1 ، 1

النفاق : ۱ ۸ م ۲۰۰ و ۲۷ و ۲۰۰ م ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ م ۲۰۰ و ۲۰۰ م ۲۰ م ۲۰ م ۲۰۰ م ۲۰۰ م ۲۰۰ م ۲۰ م

#### ثالثا: الغيب

الأعرال : ٢٦٦ - ٥٠

الإيان بالفيب : 2 ٣ و٣٣، 3 ١٧٩، 19 ١٦، 67 ٢٣، 67 ٣٣، 30 ٢١، 36 ٢١، 36 ٢١، 39 ٢٠، ٢٥

الجنة :

آ- أسماؤها : الآخرة: ٢٠٢2، ٣٥ ٣٥

جنات عدن: 9 ۲۲، 13 ۲۳، 16 ۲۳،

44 (VY - 19 43 (£Y) YY) V 42 (YY - Y)

48 (1Y) 7 47 (17) 1£ 46 (0Y) 01

54 (YA - 1Y 52 (10 51 (Y) 50 (1Y)

(1Y 57 (£\* - 1\* 56 (VA - £7 55 (0£

66 (1) 65 (9 64 (1Y 61 (Y\* 59 (YY 58

- 0 76 (£\* 74 (YO 70 (YE) 1Y 68 (A

1 88 (1) 85 (Y7 - YY 83 (£1 79 (Y)

A 98 (17 -

#### ج - صفاتها :

18 4 (19A) 1909 1879 10 3 (80) 0 2

A99 YY 9 (119) A09 1Y 5 (17Y) 0Y9

15 (YY 14 (80 13 (1)9 9 10 (1)99

(1) 25 (YY) 18 22 (81 18 (81 16 (80 - 8. 37 (80 - 88 35 (4) A 31 (10 30 43 (80 - 88 35 (4) A 31 (10 30 43 (80 - 88 35 (4) A 31 (10 30 43 (80 - 88 35 (4) A 31 (10 30 43 (80 - 88 35 (4) A 31 (10 30 43 (80 - 88 35 (4) A 31 (10 30 43 (8) A 31 (10 30 43 (

#### الخلود:

#### أ - الخلود في العذاب:

3 (YY) YOY YNY NY AND THE 26 (A. 5 (174) 47) 12 4 (117) AA

YY 10 (7A) TT 1Y 9 (T) 1A 7 (1YA

23 (1.1 20 (YY 16 (0 13 (1.1) 11 (0Y)

40 (YY 39 (70 33 (12 32 (74 25 (1.1)

56 (T2 50 (10 47 (Y2 43 (YA 41 (Y)

76 (YT 72 (1.64 (1Y 59 (1Y 58 (1Y)

198 (19

#### ب- الخلود في النعيم:

4 (194) 187) 107 (194) 10 2 YY 9 (EY 7 (111) 20 5 (17Y) 0V) 1Y 14 (10) YY 11 (Y1 10 (10) A9) YY) 10 25 (11 23 (Y1 20 (10) 18) YY

38 (TT 35 (VT 20 (T) 19 (T) 18 A 98 CYY 61 (A 40 CO. جنات الفردوس: 18 ۲۰۷ جنات المأوي: 19 32 N جنات النعيم: 5 ٢٥، 10 ٩، 22 ٥٦، 31 TE 68 (17 56 (ET 37 (A جنة الحلد: 25 ١٥ جنة عالية: 69 ٢٢، 88 ١٠ جنة المأوى: 53 ١٥ جنة نعيم: 56 ٨٩، 70 ٣٨ الحسني: 4 ٩٠، 10 ٢٦، 13 ١٨، 16 57 co 41 ch 21 can 18 ch ٩ ، ١ ، 92 ، ١ ، الدار الآخرة: 28 ٨٣ دار السلام: 6 ۲۲۷، 10 ۲۰ دار القرار: 40 ٣٩ دار المتقين: 16 ٣٠ دار المقامة: 35 ٣٥ روضات الجنات: ٢٢ 42 روضة: 30 م طربي: 13 ۲۹ عليون: 83 ١٩ الفردوس: 23 ١١ فضار: 33 لاغ

#### ب- أصحابها:

٤٠٠ (٢٨ و ٣٨ و ٩٠ و ٩١

(19A) 190) 187) 10 3 (AY) 70) 0 2
(119) A0) 70) 17 5 (17Y) 0Y) 18 4
(1..) A9) YY) Y1 9 (£ 8 (08 - £Y 7)
14 (Y£ - Y. 13 (1.A) YF 11 (YT 10)
Y1 18 (8Y - W. 16 (0. - Y0 15 (YF))
22 (1.8 - 1.1 21 (70 - 7. 19 (1.Y))
10 25 (11 - A 23 (07) Y£) YF) 1£
(A 31 (10 30 (0A 29 (9. 26 (Y£) 17))
38 (71 - £. 37 (0A - 00 36 (19 32))
41 (£. 40 (Y0) YF) Y. 39 (00 - £9)

7. 10 (1) 7 (V. 6 (1) 1) 1 (0) 3
14 (TT 13 (1) 0T 12 (1) 0 11 (0) 5
31 (0) 29 (T0 21 (1) 20 (1) 1 16 (0) (1) 89 (0 82 (1) 79 (1) 75 (1 39 (T) 1) - V 91

ر - الهوى: 4 ١٣٥، 28 ١٣٥، 30 م ١٩٥ و ١٩٥ م ١٤٥ م ١٠٠ م ١٤٥ م ١٥ م ١٤٥ م ١٤٠ م ١٤٥ م ١٤٠ م ١٤٥ م ١٠٠ م ١٤٥ م ١٤٥ م ١٠٠ م ١٤٥ م ١٤٥ م ١٤٥ م ١٤٥ م ١٤٥ م ١٤٥ م ١٤٠ م ١٤٠ م ١٤٠ م ١٤٠ م

آ - أسماؤها:

النار:

الآخرة: (39 ٩

بئس القرارُ: 14 ۲۹، 38 ۲۰، 9 بئس القرارُ: 14 ۲۹، 38 ۲۰، 9 بئس المصيرُ: 2 ۲۰، ۲۰ ۵۶، ۲۶ ۱۵، ۶۵ ۲۰، 58 ۲۰، 64 ۲۰، 66 ۲۰، 64

بس المهادُ: 2 ٢٠٦، 3 ١٢ و١٩٧، 13 ١٨، 38 ٥٦

48 (18 46 (YT 39 (4 31 (0A 29 (YT) A 98 (11 65 (4 64 (YT 58 (1T 57 (0

السحر : 2 ۱۰۲ و۱۰۳، 7 ۲۱۱، 10 ۷۷ و ۸۱، 20 ۲۹ و ۷۱ و ۷۲، 113

الشيطان :

آ - أتباعه:

5 (17) - 119 4 (77) 179 17 2 43 (77) 17 (77) 17 91

ب- سلوكه الشيطاني:

15 (1) - 1 7 7 (1) - 1 1 1 4 (1) 2 2 (0) 7 17 (1) - 9 1 16 (1) - 10 26 (1) 25 (1) - 7 1 19 (0) 0 18 (1) 4 (1) - 7 2 37 (1) 36 (1) 35 (1) 0 67 (1) 10 59 (1) 58 (1) - 10 43 (1) 59 (1) 58 (1) - 7 2 43 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67

5 (171 - 119 4 (77), 179 ) 17A 2 77 43 (77 14 (77 7 ,97) 41

د - وسوسته:

1.9 TA 4 (17A) 1.09 17A) TT TE 2

ET 6 (91) 9. 5 (17. - 117) YT

TY9 TT - 11 7 (187) 1719 1179

- T. 15 (0 12 (2A 8 (2.7) - 7.0)

- T19 0T 17 (1.0 - 9A) TT 16 (2.7)

OT 22 (17.9 117 20 (0.1) 0. 18 (10

- TT1 26 (17 25 (11 24 (47 23 (0.7)

(1 35 (17) 1.0 34 (17 29 (10 28 (17)

43 (17 41 (A) - YT 38 (17 - 1.0)

(17) 17 59 (19) 1.0 58 (70 47 (17)

- 114

الغيب النفسي : أ - الروح:

£ 97 CTA 78 CE 70 C9 32 CAO 17

ب- الضمير:

17 50 (1.4 - 1.. 7 (104 6

ج – الفؤاد:

16 (27) TY 14 (17 · 11 (117) 11 · 6 46 (4 32 (1 · 28 (TY 25 (VA 23 (VA

(£1 - TA 7 (07 4 (171) 1.7 3 (YE 2

17 (£2) £T 15 (1) 17 14 (A1) TO 9

25 (YY - 19 22 (£A 20 (Y9 18 (9)) Y.

- 00 38 (Y.) TY 37 (Y. 32 (1£ - 11)

0.) £9 40 (YY) Y1) T. 139 (T£

50 (10 47 (£Y 44(£0) ££ 42 (YT - Y.)

(Y) T 66 (07 - £1 56 (17 - 11 52 (T.)

1Y 73 (1A - 10 70 (TY - T.) 69 (Y 67)

(TT - Y9 77 (£ 76 (TY - Y7 74 (17))

1£ 92 (YT 89 (Y - £ 88 (T. - Y1 78))

9 - 1 104 (Y) T 102 (11 101 (17))

## رابعاً:الكتب السماوية

الإنجيل : 3 ٣ و ٤٨ و ٥٠، 5 ٢٦ و ١٦ و ٢٦ و ٢٦ و ٢٦ و ٢٦ و ٢٦ و ١١١، 9 ١١١، 48 و ٢٠، ٢٧

التوراة : 3 ت و 14 و ٥٠ و ١٥٠ و ٢٥ و 18 و 18 و 48 و ١١١١ و ١١١٠ و ١١١٠ و ١١١١ و ١١١١ و ١١١١ و ١١١٠ و ١١١٠ و ١١١٠ و ١١١٠ و ١١١٠ و ١١١٠ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١ و ١١ و ١١ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١ و ١١٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و

21 ، ٥٥ ، 17 ، 18 ، 16 ، ١٦٣ ، 4 ، ١٨٤ ، 3 : النبوي : 33 ، ١٩٦ ، 26 ، ٥٣ ، 23 ، ١٠٥ ، ٥٢ ، ٥٢ ، ٥٢ ،

صحف إبراهيم: ١٩ 87

صحف موسى : 53 ٢٦، 87، ١٩

الكتب المقدسة : 2 ٥٣ و ١٩٣ و ١٩٣ و ١٤٦ و ١٩٤ و ١٩٤ و ١٩٤ و ١٩٠ و ١٩٤ و ١٩٠ و

الزقوم: 37 37، 44 22، 56 00 الزقوم: 79 40 الساهرة: 79 18

31 (1) 25 (£ 22 (00) 1 · 4 (1) 11 (1) 11 (1) 48 (Y · 42 (7) 35 (7) 12 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1

سقر: 54 ٤٨، 74 ٢٦ و٢٧ و٤٢

الشموم: 52 ۲۷

سوء الدار: 13 ٥٧، 40 ٥٠

السُّوآى: 30 1 • 1 لظي: 70 10

النار: 2 ۲٤

(أنظر: المجم المفهرس الألفاظ القرآن الكرج).

الهاوية: 101 ٩

ب- أصحابها:

1749 1779 1779 A19 899 YE9 Y 2 TE, TT, 17, 1. 3 (TYO, TOY, TIY, و ۱۹۱ و ۱۹۱ و ۱۸۱ و ۱۸۸ و ۱۹۳ و ۱۹۷ 4 120, 171, 110, 00, TV, T., 12 وا ۱۵ و ۱۲۱، 5 ۲۹ و ۲۳ و ۲۷ و ۲۷ و ۱۸، 6 وره ۱۷۹، 8 ۱۱ و۳۲ و۳۲، 9 ۱۷ و۳۴ ١٦ و١٧ و١٠٦ 13 ٥ وو١٥ 14 ٢٠ - ٣٠ 21 (177 20 (97 17 (77 16 (27 15 (0 . ) 23 cyy ovy yy - 14 22 cl . . - 4A TE 10 - 11 25 COV 24 C1-A - 1.T (TA) TO 29 ( £1 28 (4 · 27 (TT) TO) د٣٢ 34 د٦٨ - ٦٤ ٨ 33 د٢٠ 32 د٢٤ 31 - 00) YY 38 (Y. - 7. 37 (TY, TT 35 27, 20 4 61 61 607 607 617 603 618 و ٨٤ و ٠٠ و ٧١ و ١٣ و ١٣ و ٢٠ و ٥٠ - ١٥ و ٧٠ - YE 43 ( 80) EE 42 ( YE) 19 41 ( YY) ٧٨ ٤٣ - ١٥٠ 45 ٣٤ 46 ٢٠ و٢١ و٢١ 17 17 وه ١١ 52 ١١ و١٤ 12 ١١ و١١ 54 (10 57 (07 - 21 56 (22, TY 55 (TA

را با 39 ۲۳ وه با 43 ۲۱، 53 ۲۹، 95 ۲۳ با 62 ۹ ۹، ۹ 63 ۱۱ و ۱۸، 76 ۸، 76 ۲۰، 87 ۱۱ و ۱۸، ۶۵ ۲۰، ۴۵ ۱۰ و ۱۰

4 (۱٤٥ علا : 2 ۱٥٢ و ۱۷۲) هکره جل رعلا : 3 ۱۵۲ و ۱۷۲ و ۱۵ هلا نام ۱۵ و ۱۷ و ۱۵ هلا نام ۱۵ و ۱۷ و ۱۵ هلا نام 13 و ۱۷ و ۱۵ هلا نام 13 و ۱۷ و ۱۳ هلا 13 هلا نام 13 هلا

#### سادساً: المؤمنون

6 (۱۷۲ م ۱۸۲ و ۱۸۲ و ۱۸۲ م ۱۸۲ م ۱۸۲ م ۱۸۲ و ۱۸۲ م ۱۸۶ م ۱۸

حيد إياهم ومحبتهم إياه : 2 ١٦٥ و١٨٦، ٣١ ٣١ ٣٢ و ٩٠، ٤ ٥٤، و ٢٤ 17 45 دوه 41 ده 40 دا ۱۷ 37 د۲۳ 32 ۲ 62 ۲۱ و ۲۲ د و ۲۲ د 46

#### خامساً: الله جلّ جلاله

التفريض إليه جلّ رعلا : 3 ١٩٣٠، 7 ١٩٨٠، 8 ٢٤، 9 ١٩٦، 10 ١٩٩، 12 عاد، 18 ٢١ و٢١ و٤٤، 30 ٤٤ 40 و٣٦، ٦٥ عاد، 39

۱۲۲و ۱۰۳و ۱۰۱۰ و ۱۰۱۰ و ۱۰۱۰ و ۱۰۱۰ و ۱۰۲۰ و ۱۲۱۰ و ۱۲۱۰ و ۱۲۱۰ و ۱۰۱۰ و ۱۰۱۰ و ۱۰۱۰ و ۱۰۱۰ و ۱۰۱۰ و ۱۰۱۰ و ۱۱۰ و ۱۱ و ۱۱۰ و ۱۱ و ۱۱۰ و ۱۱ و ۱۱۰ و ۱۱ و ۱ و ۱۱ و ۱ و ۱۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و

T 103 (A)

المؤمن والكافر: 3 ١٦٢، 22 ١٩ - ٢٠، 28 ١٨ - ١٩ 22 ١٦٠ 35 ١٨٠ ١٨ عند ١٩ عند ١٨ عند ١٩ ع

وعده إياهم : 2 ٨٢ و١١٢ و٢١٨ و٢٧٧، 3 117, 177, OY 4 (179, 1.7, OY £ 7 . 4 5 . 1 YO , 1 YT , 1 7 Y 1 O Y . Y 10 (1 . . . ) YY , YY 9 (£ - Y 8 (£ £ , - 19 13 (1.9) 77 11 (1.7) 9 2 18 4 17 KYY YT 14 KY9 - YY YE ٢ و٣ و ٣٠ و ٣١ و ١٠ ١٠ ١٩ ١٠ و ٩٦ ، ٢ (1.7 - 1.1) 18 21 (117) YT, YO 11 - 1 23 (07) 000 120 18 22 - TT, YE 25 (0Y, TA 24 (T) - 0Y) 10 30 con, Y 29 cty 28 ct 27 cvt YT 33 (19 - 10 32 (A 31 ( £0) £ £) V 35 (TV) & 34 (£V) & E 709 Y & 39 (19 - 1. 37 (1) 36 (40 - 47) YT, YY 42 (A 41 (9 - Y 40 (1A, 1Y : " · 45 : VY - 7A 43 : E · - 77, Y7, د۲۹, ۵, ٤ 48 د ۲ و ۲ 47 د ۱٤ و ۲ 46 (TY, T) 53 (TA - Y) 52 (10, Y 49 (91 - AA, 1 - 1 - 56 (77 - E7 55 (11, 1 · 65 (4 64 (YY 58 (Y), 1Y 57 74 (TO - YY 70 (YE - 19 69 A 66 83 (T9, TA 80 (0 76 (TT, TY 75 (£. 87 (11 85 (YO, 9 - Y 84 (YO, TE 91 11A - 14 90 117 - A 88 110, 12 7 101 (A) Y 98 (7 95 (Y - 0 92 (4 TyY 103 (Y)

وعده إياهم بوراثة الأرض : 3 ١٣٩، 6 ١٣٥ – ١٧١ – ١٧١ عده إياهم بوراثة الأرض : 3 ١٣٩، 6 ١٣٥ – ١٧١ – ١٧١ و٦٠، ٤٠ م

ولاية الله للمؤمنين : 2 ٢٥٧، 5 ٥٥ و٥٥، 6 - ٢٢، 7 ١٩٦، 8 ٤، 9 ٥٠، ١٢٧ - ٢١، ٢٥ ع. ١١ ٩٦، ١١ ٩٠ 9 (٧٤ 8 (١٢٢ 6 (٢٨٥ 2 ) عام) 9 (٧٤ 8 (١٢٢ 6 (٢٨٥ 2 ) عام) 9 (٢٢ 24 (٢٩ ) 25 (٢٩ ) 49 (٢٩ ) 48 (٢٩ ) 48 (٢٩ ) 48 (٢٩ ) 48 (٢٩ ) 48 (٢٩ ) 48 (٢٩ ) 48 (٢٩ ) 48 (٢٩ ) 49 (٢٩ ) 48 (٢٩ ) 49 (٢٩ ) 49 (٢٩ ) 49 (٢٩ ) 49 (٢٩ )

ماأعده الله لهم: 2 ٢٥ و٨٢ و١١٢ و٢١٨ ١٢٢٠ ٥٧ 4 ،١٧٩ و١٠٧٠ ٥٧ 3 7 .9 5 .170 , 177 , 177 , 107 , 127 10 (100) ٧٢ - ١١ 9 (١٤ - ٢ 8 (٤٤) ٤٢ - 19 13 (1 · 9 ) YT II (1 · Y) 4 ) X Y 18 49 17 4 YY 14 4 Y9 - YV YE ۷° 20 ، ۹٦ ، ۲۰ ، ۱9 ، ۱۰۷ ، ۳۱ ، ۳۰ ، ۳۰ 1 £ 22 (1. " - 1.194 £ 21 (117) Y79 - 0V, 11 - 1 23 (07) 0.0 TE, TT 27 (V7 - TT, YE 25 (PY, TA 24 (T) (10, 11, 10 30 (0A, Y 29 (TY 28 (Y TO, YE, YT 33 (19 - 10 32 (A 31 (TO - TY, Y 35 (TY) £ 34 (£Y) ££9 Y 40 (1A, 1Y 39 (E4 - E · 37 (11 36 د 41 د۲۲ و۲۲ و۲۲ و۲۲ و۲۳ - ۱٤٠ - د د د ۲۳ و۲۳ Y 47 (12, 14 46 (T. 45 (VT - 7A 43 Y1 52 (10) Y 49 (Y9) 00 \$ 48 (1Y) - 1 . 56 (VE - ET 55 (TY) TY 53 (YA) 64 LYY 58 LY19 1Y 57 (91 - AA) E. 70 CTE - 19 69 CA 66 (11) 1 . 65 69 80 to 76 tyr, xx 75 te 74 tro - xx 85 . TO, 9 - Y 84 . TO, TE 83 . T9, TA 17 90 (17 - A 88 (10) 18 87 (11 (A) V 98 (7 95 (V - 0 92 (9 91 (1A) T, Y 103 (Y, 7 101

#### سابعاً: الملائكة

تنزلهم بأمر ربهم : 6 ٨ و٩، 16 ٢، 41 ٣٠ - ٣٠ - ٣٠ عنزلهم بأمر ربهم

عروجهم : 70 ؛ قيامهم بأمر ربهم:

إغاثتهم المؤمنين: 3 ١٢٤ ٩ و ١٢و٠٥

- توفي النفوس: 4 ۹۷، 6 ۱۱ و۹۳، 7 47، 11 32 ۹۲، 16 ۹۲، 32 ۹۲، ۹۲، ۲۱ ۲۱، ۲۱ ۲۱ ۲۷

- حنظهم: 6 ۲۱، 13 ۱۱، 82 دا، 86 -

- حملهم العرش: 40 ٧، 69 ١٧

- دعاؤهم: 33 ٤٣ ع، 42 ه

\_ شفاعتهم: 53 ٢٦

- كتابة أعمال بني آدم: 10 ٢١، 43 ٨٠. 0 17 و 10 و 11 و 17 ٢٧، 18 ١١

- ملائكة الرحمة: 13 ٢٣ و٢٤

- ملائكة العذاب: 2 ، ۲۱، 37 ۲ ، 43 - 43 - 43 - 43 - 44 . 47 . 47

- نفخهم في الصور: 6 ٩٣، ١٥ ٩٩، 20 - - نفخهم في الصور: 6 ٩٣، ١٥ ٩٩ ع. - - 20 ه. - 20 - 20 ه. - 20

جبريل: 2 ۹۷ و۹۸، 26 ۱۹۳، 66 ، 3، ۲۰ 81

- ماروت: 2 ۱۰۲

- مالك: 43 ٧٧

- ملك الموت: 11 32

- میکال: ۹۸ 2

- هاروت: 2 ۱۰۲

ثامناً: اليوم الآخر

الإيمان باليوم الآخر: 2 ع و١١٧، 4 ١٦٢، 9 ٢١ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ١٩

19 (10 ) YT 6 (11 ) 2 : Turpe 1 (10 ) 18 (10 ) 18 (10 ) 19 (10 ) 18 (10 ) 18 (10 ) 19 (10 ) 18 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 1

أسماؤه :

الآخرة: 2 ٤

- الحاقة: 69 -

- الساعة: 6 ٢١

- الضاخة: 80 ٣٣

- الطامة الكبرى: 79 ٣٤ -

4 (۱۹۰) ۱٤۸ و ۱٤۰ و ۱٤۰ و ۱۶۰ و ۱۳۹ و ۱۳۹ و ۱۳۹ و ۱۳۹ و ۱۳۹ و ۱۹۰ و ۱۹

 5 داء العمل الحسن
 : ١٣٦ و ١٩٠ و

4 - 7

الحشر : 2 ۲۰۳ و ۲۰۸۱، 3 ۱۰۵، 4 ۲۰۸، 5 ۲۸ و ۲۰۰ و ۲۰۹، 6 ۱۰ و ۲۲ و ۳۳ و ۳۰ ۲۹ و ۲۰۱ و ۲۰۸ و ۱۰۸ و ۲۲، 7 ۲۹ ۲۷، ۲۷، ۲۲، و ۲۲، ۲۳ و ۲۲ و ۲۳، ۲۳ و ۲۳ الغاشية: 88 ١

- القارعة: 69 ٤، 101 ١ - ٣

- الميماد: 28 ٥٠

الراقعة: 56 ١

- يوم البعث: 30 ٥٦ -

يوم التغابن: 64 ٩

· يوم التلاق: 40 ه١

- يرم الجمع: 42 ٧

- يوم الحسرة: 19 ٣٩

وم الدين: 1 ٣

- يرم الفصل: 37 ٢١

- يوم القيامة: 3 ٥٥ -

يوم الوعيد: ٢٠ 50

"" און "

تفضيل الآخرة على الدنيا: ١٤3 و١٥ و١٨٥، 4

ctt 36 cto 35 con 17 c71 16 co £ 71 (A 69

أولا: حدودها

الإضطهاد يسبب العقيدة ظلم لا يجوز: ١١٤ 2 13 ١٨٦ و ١٩٥٥ 4 ١٩٦ و ١٨٦ ع ١٨٦ ع 85 (07 29 (09) OA; £ . - TA 22 (£Y) 19 - 9 96 () - - 1

التساهل مع المسالمين: 2 ٦٢ و ٨٢ و ١٠٩ و ١٣٩ و٢٥٦، 3 ٢٠ و١٤ و٢٣ و١١٣ و١٩٩٥ 4 ١٦٦٤ 5 د ١٩٩١ و ٢٩ و ٢٩٥ و ٥٦ و ١٠٠٥ م ١٩ ال ١٥٠١ م ١٩٠١ و ١٠٠٠ ع 20 CEA 33 CET 29 CTT - TV3 E+ 22 CTT+ 73 11 2 18 46 11 45 110 42 18 39 7 - 1 109 (1.

التشدد مع الكفار الماتلين: 2 ١٩٣٠، 4 ٨٩، 5 TE, TT, 0 9 (0V - 00 8 (0), TE, TT (A) £ 47 (AT 28 (177) 117) YT, YT, A 68 4 66 (17) T, 1 60 (TT, 0 58 YY, Y7 71 (9)

لا إكراه في الدين : 2 ٢٥٦، ١٥ ٩٩، ١٩ ٢٩، **VA 22** 

لاتعصب فالتعصب من شيمة الكفار: 3 ٧٣ لاغلو في الدين : 4 ١٧١، ٢٧ ٥

ثانياً: الحكمة في الدعوة

الإمتناع عن إثارة الخصم: ١٠٨ 6 الدعوة بلسان القوم وعا يفهمونه : 14 ؛ 41 ، 41

دفع السيئة بالحسنة : 13 ٢٢ و٢٣، 23 ٩٦، 25 TO, TE 41 (08 28 (TT

ضرب المثل: 2 ٢٦، 14 ٢٥، 25 ٣٣، 93

لكل أمة أجل محتوم: 7 ٢٤، 10 ٤٩، 15 المجادلة بالتي هي أحسن : 16 ١٢٥، 17 ٣٥، 18

14 . £ 11 . ٧٠ , ٥٦ , ٤٦ , ٤٥ , ٣٤ , ٣٠ , Y19 OY 17 . TA 16 . TO 15 . EA9 Y1 و٩٧، 18 ٤٧ و٩٩، 19 دع و٥٨ و٨٦ وه وه الله و ١٠١ و ١٠١ و ١٠٤ الله عد ١٠٨ 24 (1 · · 9 7 · 9 17 23 (Y 22 (1 · £ 9 28 LAY AT 27 LAY 26 LIV 25 LTE ٠٠٠ و٥٨ و٨٨، 29 ٨ و١٧ و١٩ و٠٠ و٥٠٠ 34 (11 32 (77 31 (07) 70) 71 30 ٥٣ و ١٠ و ١٥ ٢٢ و ١٨ ع و ١٩ و ١٥ و ٥٩ T19 Y 39 (YE - YY, 14 37 (AT) و ۱۵ د۲۹ د ۱۹ د ۱۹ د ۱۹ د ۱۹ د ۲۹ د ۲۹ د ۲۹ 10.9 £9 56 122 50 110 45 1A09 12 71 (ET 70 (TE 67 (9 64 (A 62 (7 58 86 (7 84 (7 - £ 83 (TA 77 (T 75 ()))

4 100 (7 99 (A 96 (Y 0 88 (A شهادة الأعضاء : 24 ، 36 ، 70 ، 41 - 7 - 41 77

العرض على الميزان واستلام الكتاب : 3 ٢٥ و ۲۰ م ۲ - ۲ د ۱۸ ۱۱ د۹ - ۲ و ۱۳ و ۱۳ 23 (£V) 1 21 (£9) £A 18 (1£) 17 39 ITE 37 IT 34 INT 29 ITT 24 ITT 75 . 1 A 69 . 1 A 9 Y 7 58 . YA 45 . 79 99 477 88 00 82 61 £3 1 = - A 81 617 A 102 (1 + 100 (A - 7

فئات الخلق يومئذ : 56 ٧ و ١١ - ٥٥ - ٨٨ -Y . - 1 Y 90 .90

فتئة الأموال والأولاد : 8 ٢٨، 64 ١٠ 68 ١٠ 68 15 -

الموت

- الابتلاء: 67 ٢

ساعة الاحتضار: 30 19، 56 ٨٣ – ٨٧ T. - Y7 75

قضاء محتوم: 3 ١٤٤ و١٤٥ و١٥٤ 29 (10 23 (TO) TE 21 (YA 4 (1AO) ( T 7 55 ( ) 9 50 ( T . 39 ( ) ) 32 ( O Y 11 63 (A 62 (T+ 56

09 - 0Y 43 (£7 29 (0£

وجوب التزام الحكمة : 2 ١٥١ و ٢٣١ و٢٦٦، 3 ٨٤ و٢١، 4 ١١٣، 16 ١١٥، 17 ٣٩، 33

0 54 CTT 43 CTE

ثالثاً: وجوبها

الترهيب عن التقصير في الدعوة إلى الله : 2

TE 33 CEE 16 CYAY 3 CYYE

## القرآن الكريمر

أقسام القرآن الكريم:

(\*\* 44 (\*\* 43 (\*\*) \*\*) \* 1 38 (\*) 37 (\*\* 36 (\*\*) \*\*) \* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1 50 (\*\*) \*\* 1

الأمثال فيه:

- الامتناع عن ضرب المثل لله: 14 18 4 70 - ضرب الله الأمثال للناس: 14 70 8

YY 39 4 TT 25

- عدم الاستحیاء من ضرب المثل: 2 ٢٩، 33 ٣٥

إنزاله في ليلة القدر: 2 ، ١٨٤ ٣ – ٥، 97 ١ إنزاله في ليلة القدر: 2 ، ١٨٤ ٣ – ٥

تلارته:

الاستعادة قبل التلاوة: 16 ٩٨

- الأمر بالإنصات لدى تلاوته: 7 ٣٠٣، 46 ٢٩

(۲۱۰) 1979 7 26 (TT) 1 25 (0. 21
29 (10) 0T - 01 28 (17) 97) 1 27
39 (19 38 (1 34 (1 31 (0) 30 (20)
25) 27) 21) 2 - 7 41 (0) 40 (00)
25) 27) 21) 2 - 7 41 (1 40 (00)
257) 29 7 43 (07) 17) 79 7 42 (07)
271 - 79) 179 7 46 (1 45 (0)) 7 44
56 (20) 779 779 17 54 (12) 7 47
2110 1 65 (1 64 (1 59 (1 - 17)
72 (0)) 000 26 74 (1 59 (1 7)
79) 19 81 (17 - 11 80 (17 76 (19)
79 7 98 (1 96 (17) 71 85 (17)

الجهاد

#### (١)- أدوات الجهاد:

الحديد : ٢٥ ٥٦

الخيل : 3 ١٤ ١٤ ، ١٥ ٨، 17 ١٤ ، 9 ٢ ، 9

#### (٢) - الأسرار الحربية:

تناقل الأخبار : 4 ، 33 ، 3 - 7 - 77، 49 وجرب كتمانها : 4 ، ٨٣

#### (٣)- الأسرى والرقيق:

خطوات سباقة للقضاءعلى الرقيق واستئصال وجوده

- الإعتاق: 2 ۱۷۷، 4 ۹۱ و ۹۲، 5 ۹۸، 9 ۱۳، ۱۲ 90، ۳ 58 ۳، 24 و۱۲،
- تنظيم معاملة الرقيق على أساس من الإنسانية: 4 ٢٥ و٣٦
- واجب الدولة في العمل على تحرير الأرقاء
   بالمال: 9 . ٦
- وجوب مكاتبة المملوك ومساعدته مالياً على التخلّص من الرق: 24 ٣٣

فداؤهم قبل استرقاقهم : 8 ، 8 ، ۷ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ متى يؤخذ الأسرى : 8 ، ۲ ، ۲۸ ، ۲۸ ،

(٤)- تعليمات حربية:

أحكام خاصة:

(Y) T 31 (0. - EY 29 (AT) 0) - EA)

38 (1Y. - 1TY 37 (TT - T9 35 (Y 32

YY) YT) T - 1 39 (AA) AY) 1 E - 1

E19 T.9 YY) 0 - Y 41 (E1) E.9 YA)

(EE) E - Y 43 (1Y 42 (0. E - 0. Y) EE 
E9 Y 46 (Y.) Y 45 (0. 9 0. A) 0 - Y 44

- Y 53 (TE) TT 52 (T) Y 79 1 Y - Y)

EE 68 (Y) 59 (AY - Y0 56 (1Y 54 (1A)

(Y) 1 72 (0. Y - TA 69 (0. Y) 0. 1) E0)

75 (0. Y - 0. E) T1 74 (Y.) E - 1 73

19 81 (1. Y - 11 80 (YY 76 (Y.) 1. 14)

0 - 1 97 (19) 1 A 87

سجدات التلاوة : (راجع فصل الصلاة).

> المحكم والمتشابه منه : 3 ٧، ١١ ١ النسخ : 2 ١٠١، ١٠١

جره : 25 - ۲۰ ۸۸ ط

وجوب الحكم به : 5 £ £ وه £ وه و و و و و و و و و ا و ا ۲۱ و صفه ووجوب الإيمان به : 2 ٣ و ٩٩ و ١٣١٩ و ٢٠١٠ و ٢٠١٠ و ٢٠١٠ و ١٣٦٠ و ١٣٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و

القرار من المعركة: ١٥٥، ١٦ ٦٦ و١٧ لاحرب في الإسلام إلا الجهاد في سبيل الله (لدفع الإعتداء أو لتحطيم القوى الباغية): ١٩ 2 مدح الجهاد : 2 · ١٩١ و ١٩١١ و ٢١٦ - ٢١٨ - 1019 1179 177 3 (711) ۱۵۸ و ۲۰۰۰ ۲۱ - ۷۷ و ۸۶ و ۹۳ و ۲۰ ا و ۲۵ و ۲۵ و ۱۵ و ۱۸ و ۲۶ و ۲۶ د ۲۹ و ۲۵ - ۲۷ و ۲۷ - ۲۶ و ۲۲ - ۲۹ 11 - ٢٨ و١٩ و١٤ و٢٦ و٢٨ - ١١ و٤٤ و٥٥ و١٢١ و ١٢١ و ١٢٠ - ١٢٣، 22 ۲۹، 33 ۲۱ و۱۷، 47 ٤ - ٧ و۲۱ و۲۰ 9 66 (17 - 1., 2 61 (1 60 (1 . 57 الماملة بالثل : ١٩٤2 النهى عن الإعتداء : ١٩٠٤، ٢٥ ٢٩، ٢٩ (٧) – الرباط: ٢٠٠٥ (٨) – الشعداء : حياتهم عند ألله : ١٧١-١٧١ ١٧١-١٧١ منزلتهم وماأعد الله لهم: 3 ١٥٧ و١٥٨ و١٧٤ 6099 OA 22 1117 9 1779 TA 4 11909 7 - 1 47 (٩) - الغزوات : غزوة أحد : ١٢١ - ١٢٨ و١٥٢ - ١٧١ غزوة بلر : 8 ٥ - ١٩ و ١١ - ٥٥ و ٤٩ - ٥٠ غزوة بني النضير: 92 ٢ - ٢ غزوة تبوك : ١١٨ - ٦٠ و٦٢ – ٩٨ و١١٨ -غزوة الحديبية وبيعة الرضوان: 48 - ٢٧ غزوة حمراء الأسد: ١٧٥ - ١٧٧ غزوة حنين : ٢٦ - ٢٨ غزوة الخندق: ٩ ٦3 ٢٧ - ٢٧ فتح مكة : ١١١٥ - ٣ (١٠)- نتائج الحرب: الفنائم والأنفال: ١١ و ١١ و ٢٩ ، ١٩ ١٠ ١٩

الأعمى والأعرج والمريض: و ٩١، ١٦ 48 ١٢ 60 (١٨) ١٠ 48 (١١١ 9 : الصلاة وقت الحرب : ١٠١4 - ١٠٣ القتال في الأشهر الحرم : 2 ١٩٤ و٢١٧، ۹۷ 5 ۲۲ و ۲۲ و ۲۸ القتال في الحرم TV 29 (191 2 : قتال من ألقى السلاح : 4 ٩٣ ماهو أشد من القتل : 2 ١٩١١ و٢١٧، 8 1 . 29 4 49 40 نظام الجهاد وقانونه : 4 ۷۱ و۹۶، 5 ۳۳ و۳۶، 8 ۱۵ - ۱۸ و ۸۵ و ۲۱ - ۲۶ و ۱۷ و ۱۸ - ۱۵ الوساطة والإصلاح في الحرب: 49 9 و ١٠ (٥) – الثأر : ١٢٦ (٥) (٦)- الجهاد في الإسلام: أشرارالجند: ٧٢ 4 و٧٣ و٨٨ - ٩١ - ٩٨ 9 ٣٨ -Y1 - 9 33 (111) 97 - A1, 0V إعداد الجيش : ٦٠٥ تفضيل المجاهدين: 4 ٩٥ و ١٠٠٠، 8 ٢٤ و٧٥، 9 الجنوح إلى السلم: 318 الحرب في الإسلام: 47 : - 1 الحرب الدعوة إلى الجهاد : 2 ١٩٠ - ١٩٥ و٢١٦ -179 3 (TT) YOY - YET (TT) YEE و۱٤٢ و١٤٦ و١٥٤ - ١٥٨ و٢٠٠٠ 4 ٢١ -۷۷ و ۱۵ و ۱۰ و ۱۰۲ و ۳۵ و ۱۵ و ۱۵ و ۱۵ و١٦ و٢٠ - ٢٦ و٢٩ و٠٤ و٢١ - ١٨ و٧٥ - TF3 (2 - TF 6.7 - LA 63.4 64.4 و ۱۸ - ۱۱ و ۷۳ و ۱۱۱ و ۱۲۰ - ۱۲۳ ا ۱6 ١١٠ 22 ١٦٠ و٠٤ و٨٥ و٢٨، 29 ١٦٠ ١٦ و١٧ و ٢١ و٢٢ و٢٥، 47 ٤ - ٧ و ٢٠ -57 و ٦١ و ٣٥ ٤ 48 و ٧ و ١٨ - ٢٧ ، 57 ١٠ و٢٥ ، ٢٥ - ١١ و ١١ - ١١٤ ، 160 ، 161 ، 161 ذم المتخاذلين عن الجهاد : 4 ٧٢ و٧٣ و٨٨ -٩١٠، Y1-9 33 (111) 97 - A1) OY - TA 9

#### (٣)- الدعوة إلى العمل:

20 (19 17 (114 9 (180 6 (1 . £ 4 (1£7 3 92 (TY 76 (10 67 (2+) T9 53 (T9 39 (EY

#### (٤) العمل الصالح

الإحسان : 2 ٨٣ و١١٧ و١٧٧ و١٩٥، 3 ١٣٤ 9 (07 7 (98) 40 5 (184) 140 4 (184) 28 cmy 22 cm - 18 cy 17 cyth, 4 . 5 m. A. 37 (YY) 09 69 W 31 (19 29 (YY ££ 77 .4 58 .4 . 55

الاستقامة في العمل: 3 ١٣٩ و١٤٠ و١٤٦ 10 ( 20, 17, 11 8 ( ) 4 ( ) 07, 127, 17 (1 · Y 16 (YY 14 ()) Y 11 (A9) Y 7 41 (V · 33 (TY 20 (T) 19 ()T 18 (YE و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۷ و ۱۵ و ۱۵ و ۲۷ و ۲۷ و ۲۷ YA 81 ( TO )

إطاعة الله ورسوله وأولى الأمر: 3 ٣٢ ، ١٣٢، 4 ٥٩ و١٤ و١٨ و٢٩ و١٨، ٥ مه، ١ ١ و٠٧ 77 33 (07, 01, or 24 (V) 9 (17) 60 CY 59 CIE 49 CIV 48 CTT 47 CVI 17, 17 64 (17

البشاشة : 4 ۲۸، 8 ۲۳، 17 ۲۳، 26، 26 EA 33 471 30 41719

تطابق العمل مع القول: 2 £23، 3 ١٨٨، ٢ 61 التعاون مع الآخرين : 5 ٢، 8 ٧٤ 9 ٢١ التقوى : 2 ٢ - ٥ ، ١٠٧٠ ، ١٧٧٠ ، ٢٠٣١ 1. Y, YA, 1Y - 10 3 CTTY, TIT, 177 - 177, 17., 170, 177, 17., و۱۳۸ و۱۷۹ و۱۸۱ و۱۹۸ و۲۰۰۰ ۱ ۱ £, Y 5 (181 - 18A)

التواضع : 15 ۸۸، 17 ۳۷، 24، ۳۰، 25 ۳۳، 19, 1A 31 6 Y10 26

التوسط في العمل: 17 ٢٩ و ١١٠، 25 ٢٧، 31

11 60 11 - 7 59 171 من أسباب النصر:

- الفضل الإلهي : 8 ه ١٢، 9 ه ٢٠ ٢٧
- المدد الإلهي : 3 ١٢٤ و ١٢٥ ، ٩ و ١٢٥ eV, £ 48 : 9 33 : TT 16 : £1, TY 9 T1 74 (17 71

النصر حليف المظلوم: 22 ٣٩ و٦٠

النصر من عند الله: 2 ٢٤٩، 3 ١٣ و١١٠ و ۱۱۱ و ۱۲۱ - ۱۲۸ و ۱۹۰ 8 ۱۰ و ۱۹ 30 (1 - 7 10 (77) 70 9 (77) 20 - 27, 0 Y 2 EY , TY , TT 33 (EY , 0 , £

الهزيمة : ١٣٩ - ١٤١ و١٦٥ - ١٧٥ و١٩٥٠ 19V -

#### (١١)- الهجرة:

ثواب المهاجرين : 2 ۲۱۸، 3 مه۱، 8 ۲۷ – £1 16 (11Y) 1.1, TT - Y. 9 (YO 1 - - A 59 (1 - 39 (7 - - OA 22 (EY)

> هجرة الأنصار: 9 ١١٧٥، 9 59 هجرة النبي ﷺ : 9 ١٤

وجيها : 4 ٨٩ و ٩٦ - ٩٩، ١١٠ 16 ١١٠

#### (١) - التكليف بالعمل على قدر

الاستطاعة:

23 (EY 7 (10Y 6 (AE 4 (YAT) YYY 2 Y 65 67Y

리크! -(٢)

الجزاء بالعمل: 4 ١٢٣ و١٢٤، 5 ٣٣، 6 ١٢٠ 9 (01) 0. 8 (11.) 14. 7 (17.) 127, 39 cm - 35 cm 24 ch = 20 cm 12 cm 53 (YZ) YY) Y+ 42 (YY) A 41 (YO) YE

جزاء السيئة عثلها: 2 ، ١٩٤، 10 ، ٢٧، 16 11. 40 (NE 28 (9 · 27 (7 · 22 () YT

£ + 42

المسارعة في الخيرات : 2 ١١٠ و ١١٠ 3 ، ١٤ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ و ١١٠ ع ١١٠ ع ١١٠ ٥ و ١٦٠ ع ١١٠ ع ١١ ع ١١٠ ع ١١ ع ١١٠ ع ١١ ع ١١٠ ع ١١ ع ١١٠ ع ١١

#### (٥)- العمل الصالع:

#### الأعمال المحرمة:

أكل الميتة والدم ولحم الحنزير: 2 ١٧٣، 5 ٣، 6 ١١٥ و ١١٥ فراد، 1 ١١٥ و ١١٥، 5 و ٩١، مرب الحمر والسكر: 2 ٢١٩، 5 ، ٢١٩ و ٩١، ١٥ و ٩١، ١٥ و ٩١، ١٥ و ٩١،

البغي : 7 ۲۳، 10 ۲۳، 13 ۲۰، 16 ۹۰، 16، 42، 42

ليسير العمل: 2 م١٨٠ 12 ١١٠، 65 ٢، 94 ه

الخطأ في العمل: 33 ه

ذنوب البشر سبب في ظهور النساد في الأرض:

العمل الأثم: 2 ٢٠٦ و٢١٩، 3 ١٧٨، 4 ٤٨

العمل المفضي إلى البر : 2 ١٧٧ و ١٨٩٠ 3 ٢٢٠ - ٢٢٠ و ١٨٩٠

۱۹۷۶ ۲ - ۲ 2 : و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۱۹۷۰ و ۱۹۷۸ و ۱۹۷

و ۳۰ و ۱۹۱، ۲۶ و ۹۲، ۳۶ و ۳۶ و ۳۶ - ۳ - التطفيف في الوزن: 83 ۱ - ۳

- الريا: 2 ه۲۲ - ۲۷۹، 3 ،۴۲، 4 ۲۹، 30 ،۱٦۱

- السرقة: 5 ٦٨ و ٢٩، 60 ١٢

- كنز الذهب والفضة: 9 ٣٤ و٣٥، 70 ١٥ - ١٥ -

- الميسر (القمار): 2 ٢١٩ 4 ٢٩، 5 ٩٠ و ٩٠ و ٩٠

### القتل والقتال:

- الانتجار: 2 م19، 4 4 و ٣٠

القتال في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم:
 العتال في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم:
 المعتال في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم:
 العتال في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم:
 العتال في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم:

- قل الأولاد: 6 ۱۳۷ و ۱۶۰ و ۱۰۱، 17 ۱۳، 70 ۱۲ (۱۳)

- قتل النفس التي حرّم الله: 2 ١٧٨، 4 ١ و ٢٩ و ٢٩ - ٩٩، 5 ٣٢ و ٤٩، 60 ،٦٨ و ٣٣، 25 ،٦٨، 60

- وأد البنات: 16 ٥٩ و٥٩، 43 ١٧، 81 ٨ وو

مشاقة الله : 2 : ١١٤ ٥ : ١٢ 8 : ١٦ 8 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9 : ١٦ 9

النجاح في العمل : 6 ه١٦٠ 14 ٢٤ 15، 15 ٢٤ النجاع في العمل . 9 ه١٠ النجاع في العمل .

اليأس والقنوط : 11 ه، 12 ما 13 ما 15 تا 15 ما 1

## (٦)- المسؤولية :

انتفاء مسؤولية المرء عن عمل غيره: ١٦٤ 6

(PT 7 (11 6 (11 ) 7 ) 7 5 (111 ) 111)
(4) A 58 (PT 53 (11 49 (14 45 (114 32 ) 11 83

العمل من لوازم الإيمان : (راجع البند المتعلق ا بالإيمان).

الظلم : 2 ۲۲۹ 5 ۲۹۱ 6 ۸۲۱ 20 ۱۱۱۱ 0 ۱۱۱۱

عبادة الأتصاب والأزلام : 5 ° و . 9 و 9 و 9 و 9 الفاحشة والزني :

- إتيان النساء في غير موضعه: ٢٢٣ 2

الفحشاء: 2 ١٦٨، 3 ١٣٥، 4 ١٩٥ و١٦ و١٥ و١٦ و١٥ و١٩ و٣٣، 16 و٣٣، ٢٨ و٣٣، و١٩ و٣١ و٣٣، ٢٠ و٢١ و٣٣، ٢٥ و٢١ و٣٣، 33

- النكاح في فترة الحيض: 2 ٢٢٣ و٣٢٣

- نكاح قوم لوط: 4 ١٦ ، ٨٠ ٦ - ٨٧

- النكاح المحرِّم: 4 ٢٢-٢٥، 5 ه، 33 ٠٠

- نكاح المشركة وإنكاح المشرك: 2 ٢٢١

۱۳۰۶ ۱۰٤ م و ۱۸۹۱ و ۱۸۹۱ و ۱۳۰۱ و ۱۳۰ و ۱۳۰۱ و ۱۳۰ و ۱۳۰۱ و ۱۳۰ و ۱۳۰۱ و ۱۳۰۱

## في القول:

- التحليل والتحريم: 11 11 و١١٧ و١١٧

- الحلف على معصية: 2 ٢٢٤ و ٢٢٥، 5 ١٠ 68 ٨٩

- الغيبة: 4 ١٤٨ 49 ٢١٥ 104 ٢ -

- كتم الشهادة: 2 ۱٤٠ و١٤١ و٢٨٣، 5
 ۲۳ 6 (١٠٦)

- اللِّي والنجوى بالإثم: 2 ١٠٤، 58 ٨

- الهمز واللمز: 23 ٩٧، 49 ١١، ١١٥4 ١

في المال

- أكل الأموال بالباطل: 2 ١٨٨، ٢ ٩ و ٢٩

الاينار : 4 ١٣٥ ع ١٧٠ 33 ٢٣ ع 59 ٩٥ الاينار البشاشة والوداعة: 4 ٢٨ 8 ٦٣، 17 ٥٠، 26 EA 33 (T) 30 (1T), 1T. التعاون : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - المجتمع). التواضع : 15 ٨٨، 17 ٣٧، 24 ٣٠، 26 ١٩٥ ١٨ و١٩ الحكمة : 2 ١٢٩ و١٥١ و٢٣١ و٢٥١ 16 (117 , 08 4 (178, EA 3 (774) TT 43 (TE 33 (T4 17 (140 دفع السيئة بالحسنة : 13 ٢٢ , ٢٢ , ٢٤ ، ٩٦ To, TE 41 .08 28 .77 25 الرحمة : 103 (١٧ 90 (٢٩ 48 : روح السلام : 6 ۱۲۷، 8 ۲۱، 10 ۹ و ۱۰ 33 .77 25 .1 . 7 21 .77 19 . 7 8 13 77 56 (YT 39 4££ السكينة: 9 ٢٦، 13 ٢٨، 48 ٤ و١٨ و٢٦ سلامة القلب : 6 ١٢٧، 8 ٦١، 10 ٩ و١٠، 33 .77 25 .1 . 7 21 .77 19 .78 13 Y7 56 (YT 39 ( \$ 1 السلوك الحسين : 12 ١٠٤ / ٨٦ / ٢١ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ٥٨ ٢٨ ٢٧ 24 د٩٦ 23 د ١٨ - ١٤٢ و ٥٩ و ١٦ و ١٦، 25 ١٦، 41 و ١٥٠ و ٢٥ و ٢٥ 11 58 (17) 17 شكر النعمة : 2 - ٤ و٤٧ و ١٢٢١ و ٢٣١١ 3 477 8 478 27 7 47 678 678 8 471 8 471 11 93 (14 43 (4 35 (4 33 الصير : 2 ه٤ و١٥٣ و١٥٥ و١٥٦ و١٥٧ ١٢٠ و١٤ و ٢٤٩ و ١٥٠ - ١٧ و ١٢٠ ١٢٥ 4 ١٢٠٠ ١٨٦, ١٤٦, ١٣٩, ١٢٥, 10 173 709 17 8 177 7 178 6

(YE) YY 13 (110) E9, 11 11 (1.9

16 ۲۲ و ۱۹ و ۱۱ و ۱۲۷ و ۱۲۷ ، ۱8 ۲۸

23 (TO) TE 22 (AO) AT 21 (1T · 20

١١١، 25 ٧٥ و٧٦، 28 ٥٤ و ٧٩ و ١١١،

38 (TO 33 (14 31 (T. 30 (04) OA

## أولا: الأخلاق الحميدة

الإخاء : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - المجتمع).

الإعتدال في الأمور : 17 74 و١١٠، 25 ٢٠، ٢٧ عدال عندال في الأمور : 17 ٢٩ و١١٠، 25 ٢٠،

الإعراض عن اللغو: 23 25،7 27، 28 ٥٠٠

الإقساط: 7 ۲۹، ۸ 60 ۸

(To, TE 41 (VY, 00 40 (1 . 39 (EE 33 .A 23 .TE 17 .90, 41, 97, 91 16 CEA 52 CT9 50 CT1 47 CT0 46 CET 42 TY 70 : TT, 10, Y 90 CY £ 76 CY 74 CY . 73 CO 70 CEA 68 :الأخلاق الذميمة اتباع الشهرات: 3: الصدق : 2 ۱۷۷، 3 ۱۷، 5 ۱۱۹ و ۱۱۹ الأثرة: 5 ه ١٠٠٠ 17 د ١٠٠١ 47 رحم - حمر بعد وحمد وحمر المركب ال الإختيال والعجب : 4 ٣٦ و ١٤، 31 ١٨، 57 المنة : 2 ٢٧٣ 4 ٦ و٢٥٠ 5 ٥، 23 ١ وه استراق السمع: 5 ، ٤١ ، ١٨ ، ١٨ - Y4 70 (1.9 TT ) T. 24 ( V -الاستكبار: 4 ٣٦ و١٧٢ و١٧٣، 16 ٢٩، 17 To 40 ( YY, T. 39 (10 32 (TA) TY العفو عن الناس: 2 ٢٣٧ و٢٦٣، 3 ١٣٣ TT 42 477 24 4177 16 4189 4 4178, الإسراف : 3 ١٤٧ ع : 3 ٢٠ 5 ٢٠ 5 ٢٠، 7 25 4 21 11YY 20 AT 1Y 10 AT TY العفو مقرونا بالصفح : 2 ١٠٩، 5 ١٣، ١٥ TE, TA 40 (07 39 (14 36 (10) 26 (TY TE 51 (T) 44 (0 43 (ET) غض البصر وحفظ الفرج: 23 ه - ٧، 24 الأسى على مافات : 3 ١٥٣، 77 ٢٢ إطاعة المسرفين : 26 101 فعل ألخير : 2 £ ي و ١٤٨ و ١٩٥ ، 3 ١١٥٥ 7 الإقتراء على الله ورسوله: 3 : ٩٤، 4 - ٥٠، 5 (97 23 ()) Y 20 (T. 16 (YT 10 COA ۱٤٠ - ۱۳۷ و ۱۱۲ و ۱۱۲ و ۱۲۷ A, Y 98 (£7, T0, T1 41 (01 28 القِرى (إكرام الضيف) : 2 ١٧٧ و ٢١٥، ٦ ٦ ر ۱۸، ۱۳ ۱۱ ،۶۹ و ۱۰ و ۱۸، ۱۲ ۱۲ ۱۸، 74 cr £ 69 co 12 cv A 74 11 c7 . 9 17 - 18 90 (1A 89 (4) A 76 (18 42 .A 34 .T 32 .TA, 1T 29 .£ 25 .0 21 القصد في المشي والخفض من الصوت : 31 Y 61 47A, A 46 47 8 الافساد : 2 ۲۷ و ۲۰ 5 ۲۳ و ۲۶ ۲ م YY 47 (10Y) 101 26 (A0) YE المعل : 3 د ١٨٠ ٢٧ و ١٢٨م ٢٥ و ٢٥ و ٢٥ - 77 47 cay 25 chang 44 17 cvag (4 59 (YE, YT 57 (E) - TY 53 (TA 104 (1) - A 92 (1A - 10 70 (17 64 1-3

قول التي هي أحسن : 2 ٨٣ و٢٦٣، ١٦ ٥٣، كظم الغيظ: 3 ١٣٤، 16 ١٢٦، 42 ٣٧ ، 64 ١٦ المسارعة في فعل الخير: 2 ١١٠ و١٤٨، 3 23 .4 · 21 .1 · · 9 . £ A 5 . \ TT , 11 £ 10 - 1 - 56 : 47 35 : 71 07 البطر: 8 ٧٤ المودة : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية -البغاء : 24 ٣٣ المجتمع). النطاقة : 22 19، 48 ٢٧ 48 - 1 النطاقة البغض : 5 ٨، 108 ٣ البرقاء بالمهد : 2 ٢٦ و٢٧ و٤٠ و٨٠ و١٠٠ اليفي : 7 ٢٣، 10 ٢٢ و٢٣، 13 ٢٥، 16 6 . 1 Y 9 1 5 . YY 9 YT 3 . 1 YY £Y 42 (YYY 26 c9 . (YO, Y. 13 (1Y, Y, £ 9 (£Y 8 (10Y البهتان : 4 - ۲ و۱۱۲ و۱۵۰، 24 و و و ۱٦،

۳ 103 د ۷

10 49 ( 1

To, T1

1 8 64 ( 27 9 2 . 9 7 7 9

1 £ 64 (A9 43 (YY 24 (A0

14 70 (TO 33 (T) T.

YA 53 (1Y 49 (77) 7 . 9 1 . 68 ct 49 cox 33 cto - tt, 14, شهادة الزور: (راجع باب العلاقات القضائية). 1 104 (17 -الطمع : 2 ١٦٨ ، ٢٢ ، 15 ، ٨٨ ، 20 ١٣١ : (راجع باب العمل - العمل عمل قوم لوط المحرم). 17 49 (TT 17: المهارة التشييع للأخبار الكاذية: 7 ٦٠، 33 ٢٠ و٢٢ Y7 24: الفرور : 3 م١٨٠ ٤ ١٢٠ 6 ٢٠٠ و ١٣٠٠ 7 التكبر: 2 كا ٢٦ و ١٧٢ و ١٧٣ و ١٧٣ 57 (40 45 (0 35 (44 31 (48 17 (0) - YT 16 (Y · 7 , 1 £ 7 , 1 TT , £ · , TT , 7 82 cr · 67 cr · 9 1 £ AT 28 (37) Y1 25 (TA) TY 17 (Y9 الغش : 83 - ٣ - ١ 09 39 LYO, YE 38 LYO 32 LYA 31 الغضب : 3 ١٣٣ و١٣٤، 9 ١٠٥، ٢٦ ٣٦ 0 - 1 III (YY) التنابز بالألقاب: 9 ١١ 49 الفغات: ١٤٦٥ / ١٣٦ / ١٣٦ و١٤٦ و١٧٢ و ۱۷۹ و ۲۰۰ او ۲۰۱ و ۱۹۲ ا ۱۰۸ او ۱۷۹ ١٥ 8 د٧٣ و١٥٨ ٤ ٧٢ و ٧٣٠ ١٥ ١٥ ١ 50 to 46 th 36 th 30 th 1 21 th ov, ol, 14, 11 9 (17, الجهر بالسوم: ١٩ ٤٤ ، ١٩ ٤ الغل : 3 ١٠١٥ ١٤ ٤١٤ ع 30 ٢٤ ع ١٠ ١٠ الجهر بالقول السيء : 4 ١٤٨ الغيبة : 49 ١١ ، 104 ١ الحسد : 1 113 د ١٥ 48 ده ٤ 4 د ١ - ٩ 2 : 49 (14 45 (180 6 (8 . 4 (YY 2 : الفيرة : 2 • ٩ - ١٠ 80 ١١٥١ 6 ١٦٥ ا ١٥١ ا ١٥١ ا 11 1 £ 82 6 £ Y (1 - 9 - 1 - 0 4 (171 3 (1AY 2 : الفساد : ١١ و١٢ و٢٧ و٣٠ و٣٠ و٢٠٠ 198 - 97 16 107 12 171 0A, TY 8 **TA 22** AT, AO, YE, OT 7 (TE, TT, TY 5 الرأى الغطير: ٣٦ ١٦: A. 11 (41) A1 10 (YT 8 (187) 1.T) 107 26 AAA 16 AYO 13 AYY 12 AYY7 الريا: (راجع باب العمل - العمل المحرم). الرياء : 2 ٢٦٤ / ٣٨ و١٤٢، 8 ١٥٦ الرياء و ۱۸۲ ، 29 ، ۷۷ ، 28 ، ۲۳ ، ۱٤ ، ۲۳ ، 30 1 Y 89 (YY 47 (£) الفسق : 2 ٢٦ و٥٩، 3 ٨٢ ، 7 و ٢٥ و٢٦ السخرية : 2 ٤٤ و ١٥ و ٢٧ و ٢١٢ع 4 ١٤٠٠ و٧٤ و٩٩ و٩٠ ا، 6 و٩ د١٠ 7 ٥ (٥٨) ٥٥ و ١١٠ و ٦٤ و ٦٥ و١٠٠ و ١٧٩ ۱٦٢ و١٦٥، 9 ٢٤ و٥٣ و٢٢ و٠٨ و٨٤ 11 م و۱۸ تا ۲۲ تا ۱۸ و ۹۰ و ۱۸ در ۱۸ 29 (00) \$ 24 (0) 18 (17 17 (97) 30 (7 26 (1) 77 21 (1-7, 07 18 61 (19) 0 59 (Y . 46 (Y . ) 1 A 32 (TE £A 39 (12) 17 37 (T · 36 (T 31 () · و٥٦، 40 ٨٦؛ 43 ٢١، 45 و ٢٣ و٥٦، 7 63 60 الفضيل: ١٢ 49 ، ١٠١ 5 11 49 (17 46 السرقة : (راجع باب العمل - العمل المحرم). الفضيحة: ١٤٨4 : (راجع باب العمل - العمل المحرم). الفعل يخالف القرل: 2 ٤٤٤، ٢ 61 السك

الغواحش: ١٥١٥: ٢٨٦، ٩٠ ١٥

سرم الطبر : 3 ١٥٤ م ١١٦ و١٤٨ و١٤٨ ٣٦

(١) – الأسرة:

الإستئذان في أوقات الخلوة : 24 م - ٦٠ - ٥٨ كراه الإماء على البغاء : 24 ٣٣ كراه الإماء على البغاء : 24 مناذ ، ٩٥ سو

أمر غير القادر على الزواج بالإستعفاف: 24 ٣٣

إنكاح الأيامي والعبيد والإماء: 24 ٢٢ 8 ١٥٠١ 8 الأولاد : 2 ٢٣٣ 3 ١٠٠ 6 ١٠٠ ١٢ ١٢٠ ٢٨ ١٢٠ ٢٨ ١٤ و٠٥، ١٤ 64 ١٤ 64 ١٤ و٠٥، ١٤ 64 ١٤ 65 ١٢٠ 52 و٠٥، ١٤ 64 ١٤ 65 ١٢٠ 60 ١٤ 64 ١٤ 65 ١٤ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66 ١٩ 66

الإيلام: 2 ٢٢٦ و٢٢٧ التحكيم قبل الطلاق: 4 ٣٥

التعدد وشروطه : 4 ٣ تكرينها : 13 ٢٨، 25 ٥٤، 64 ١٤

توارث المرأة المتوفى عنها زوجها : 4 ١٢ حق الوالدين : 2 ٨٣ و ٢٦١، 4 ٢٦، 6 ١٥١،

46 (10) 18 31 (A 29 (YO - YT 17

ع 65 خطبة النساء أثناء العدة : 2 200

الطلاق :

الشروط الواجب توفرها قبل الطلاق: 4
 ٢٥ ١ ٥٥ ١ و٢

- عدد الطلقات: 2 ۲۲۹

الظهار : 33 £ £ 5 8 1 - £ عدارة بعض الأزواج والأولاد : 64 £ 1

عدة المترفى عنها زوجها : 2 ٢٣٤

العزوية : 4 ٢٥، 24 ٣٣ عصل المرأة : 4 ١٩

قتل الأولاد : 6 ١٣٧ و١٤٠ و١٥١، 17 ٣١،

17 60

القوامة : 4 ٢٢

القساوة : 22 نه: 5 ماد، 6 ماد، 22 تام، 39 نه: 39 نام، 39 نام، 39 نام، 17 ماد، 17 ماد، 18 نام، 18 نام،

اللمز : 9 ۲۹، 49 ۲۱، 104 ۱ و۲

اللهو واللعب : 5 ٧٥ و٥٨ ، 7 ٣٦ و٠٧، 7 57 ، 77 47 ه. 35 ، ٦٤ 29 ، ١٧ كا ، ٥١ ١٠ كا ، ٦٤ ، ٦٤ ، ٢٠ ، ١١ 62 ، ٢٠

المخاصمة والمنازعة : 2 ۱۸۸، 3 ۲۹، 4 ۲۹ ۲۹ ۲۹ ۲۹ د ۲۹

المسافحة : 4 ٤٤ و ٢٥ ٥ ٥

مساوىء الأخلاق : 4 ۱۲۲، 5 ۱۰۰، 6 ۱۳۰، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۵ ۱۰۰، ۱۳۵

المن والأذى في الصدقات : 2 ٢٦٢ - ٢٦٤،

نقض المهد : 2 ۲۷ 3 ۲۷ 8 ۵۰ – ۵۰ 9 و م م و و د د د ۱۵ م و ا

النبيعة : 5 ٤١، 9 ٤١، 68 ١١

الهمز : 23 ۹۷، 68 ۱۱، 104 ۱



- 17 18 - 17 23 (11) 0 22 (TY 21 31 (01, 11, 77 30 (70 29 (77 27 (77 10 - 11 35 CYY 33 CT - Y 32 CY49 Y. 7 39 (YE - Y) 38 (YY 36 (TA) TY) ١٢ - ٦٤ 45 د ٨ 42 د ٢٢ - ٦٤ 40 د ١٩٠ - A 78 (\$ - 1 76 (Y1 - 19 70 (1Y 49 - 0 86 (TY - 1Y 80 (TT - YY 79 (17 A - 1 95 (11 - 1 90 (17) 10 89 (1.

Y 1 7 100

ضجره في حال الشدة ونسيانه الشكر حال الرخاء: or 16 4 11 47 - Y1, 1Y 10 د ۲۲ و ۲۳ من ۲۳ من ۲۳ من ۲۳ و ۲۳ و ۲۳ و ۲۳ و ۲۳ من 70 . EA 42 . E9 41 . E9 A 39 . TY 31 17, 10 89 477 - 19

طول عمره يضعف ويعجزه : 16 : ٧٠ 22 ٥٠ 30 0 95 .7A 36 .11 35 .01

مافی صدره : 7 ۲۲ ، ۱۵ ۹۷ ، ۱۵ ۲۷ و ۲۸ و ۲۸ £ 33 4 32 4 YA 23

من يعيد الله على حرف: 22: ١١ نهيه عن تزكية النفس : 4 ٤٨ و٤٩ 53 ٣٢ (٣) - التبني

> يطلانه : 33 ؛ وه و ١٠ الزواج عطلقة المتبئى: 33 ٣٧

(٤) - التسرى : ٥٥

(٥) - الخصيان: 4 ١١٨ و١١٩ ، ٢١ م

(٦) - الرجال:

YYA, YYY, YY - Y1, Y. 2 (1A9 7 (1Y9) 1YA) TE, TY 4 (YAY) 38 CTY 24 CA - 16 CTO - YA 15 CYT 13 V\$ - V1

(٧)- الرجل والم أة:

TA, 1 4 (190 3 (YIT) YA 2 10 . YY 9 . Y 9 . T 9 . T A 6 . 1 T E , 9 9 9 A 9 - 709 1A - £ 16 (YT 15 (YT 13 (14

اللمان : 24 - ٩ و ١٣

من يحل نكاحه ومن يحرم : 4 ٢١ - ٢٤، 5 ٥. 33 د٦

النشوز: 4 ۲۴ و۱۲۸ - ۱۳۰

النكاح 117 TY19 1919 1919 1-4 2: 5 . TY , TO - T. , £ , T 4 . TTO , TTA err, rr, t7, t 24 (19., 149 7 co

1Y = 1 + 60 (TV 33 (Y) 30

نكام المشركة وانكام المشرك: ٢٢١ 2: وأد البنات: ١٤ ٥٨ ، ١٧ 43 ٨ ٨ ١٥ ١ (٢)- الإنسان

أحراله وأوصافه : 4 ، 14 ، 14 ، 17 ، 17 ، 11 و١٣ 36 (TT 22 (TY 21 (01 18 (1 · · ) AT) 119 70 (10 43 (EA 42 (0) - E9 41 (VY 90 . 71 9 1 80 . 1 76 . 77 1 12 7 0 75 Y 103 cA - 7 100 cY, 7 96 ck

نسخير الحيوانات له : 6 ١٤٢، 16 ٥ - ٨ و٢٦ 36 : YY 9 Y1 23 : YA 22 : A . 9 Y9 79 ۱۲ - ۲۲ و۱۲ و۱۲ و۱۲ و۱۲ و۱۲

تكريم الله إياد : ١٥ ٤٩ ، ٧٠ ١٥

حال أكثر الناس: 2 ٢٤٣، 6 ١١٦، 7 ١٨٧، - 1. Ty Y1 12 (17 11 (7.) 00 10 1. Ty TVy A 26 (TA 16 () 13 () - T CYT 27 (19.9 178) 10A, 179, 1719 (11, OY 40 (TA 34 (T .) 7 30 (17 28 Y 7 45

حمله الأمانة : 33 ٧٧

خلته : 4 ا 6 د ۲ و ۱۸۹ 7 د ۱۸۹ ۲ و ۱۸۹ ۲ و ۱۸۹ ۲ 49 - Y 32 (01) Y1 Y 30 (11 - 17 53 (1) 42 (7) 41 (7) 40 (7 39 (1) 35 77 44 76 444 - 47 75 418 71487 9 80 • 86 (A) Y 82 (19) 1A 80 (YT - Y.

Y 96 co, £ 95 cY -

شرقه ودنوه : ۲ ۸ - ۳۳ و ۲۱۳، 4 ۱ و ۲۸، - Y7 15 (19 10 (1A9) T. , Y9 7 (9A 6 (A) - YA, TY - TO, 1A - & 16 (TO 1177 20 (01 18 (AT, Y. - TY, 1) 17

V· - TV; 11 17 (4Y; A); VA; TY

o 22 (TY 21 (1YT 20 (0)) 18 (AT;

29 (TY 27 (TY - 1Y; 1)) 11 - 1Y 23 (1);

(Y· 31 (00; 10; 1); TT; Y1 30 (To

oo 36 (10 - 1) 35 (YY 33 (9 - Y 32

TE; 10 (10 - 1) 35 (YY 33 (4 - Y 32

TE; 10 (10 - 1) 45 (Y); TT 49 (T 48 (1))

70 (11 64 (1) 57 (1) 49 (T 48 (1))

14 80 (TT - TY 79 (1) - A 78 (1)

(10 (1) 70 (1) 70 (1) 70 (1) 70 (1)

10 89 (1) - 0 86 (TY 
Y; T 100 (A - 1) 95

(۸) - الرقيق والأسرى : (راجع باب الجهاد) (۹) - صلة ذوي القربى :

4 (۲۱0) ۱۷۷) ۸۳) ۲۷ 2

۲۱ 13 (۱۱۳ 9 (۷0) ٤١ 8 (٣٦) ٨) 1

33 (٣٨ 30 (٢٢ 24 (٢٦ 17 (٩٠ 16 (٢٥)
(٧ 59 (٢٢ 58 (١٩ 51 (٢٢ 47 (٢٣ 42 (٦
(٩ 93 (١٧ 90 (٢٠) ٢٤ 70 (٣ 60)

(۱۰) – المجتمع :

آداب المجلس : 58 ٩ و١١ و١٢ آداب الإستئذان : 2 ١٨٩، 24 - ٢٧ و٥٥ - ٢٢، 33 ٣٥، 58 ١١، ٥١ ١٠ - ١

الإتحاد واتباع الصراط المستقيم: 3 ١٠٣ و١٠٥٠ و٢٠٥، 3 ٢١ و٣٢

الإخاء 11 9 و 11 7 5 و 17 4 و 11 7 9 و 11 9

الإصلاح بين الناس : 2 ٢٢٤ 4 ١١٤ و ١٢٨ و ١٢٨ و ١٢٨ و ١٢٨

الجليس : 4 ٦٩ و ١٤٠٠ 6 ٢٥ و ٢٨ و ٢٠٠ الجليس . 18 ١٠ - ١ و ١٨٠ و

الجماعة : 2 4، 4 4 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

العفر والصغع وكظم الغيظ : 2 ١٠٩ و ٢٣٧٠ العفر والصغع وكظم الغيظ : 2 ١٠٩ ٥ و ١٠٩ ع ١٠٩ ع د ١٩٩ ع د ١٩٩

اختلاف الناس: 2 ۱۱۳ و ۱۷۳ و ۲۱۳ و ۲۰۳۰

## (۱۱)- المجتمعات:

178 6 .EA 5 .10Y 4 .1.0, 00, 19 3 979 789 79 16 (97) 19 10 (87 8 . Y • 32 . Y 7 27 . T 9 . TY 19 . TY € 1 39 ٣ و ١٧ 45 ، ١٠ ٩٥ و ١٠ و ٢٥ و ٢٥ الأعراب : 9 ، ٩ و ١٧ -- ١١٠ و ١٢٠ ١١ ١١ ١١ ١١٠ ١٧ و١٥ و١٦، 49 ١١ و١٧ أهل الكتاب - الصابئون - المجوس: (راجع باب الديانات القادم). التفاضل بينهم : 4 ٩٥ و٩٦، 5 ٤٨، ٢٣ 6 77 33 (Y) 17 (Y7) Yo 16 (170, 179, 17 49 (TO - T) 34 (TA -جملهم خلانف : 6 ١٦٥، 7 ٦٩ و٧٤، 10 ١٤ TY 43 (T4 35 (TY 27 (YT) خلقهم من نفس واحدة : 4 ١، 6 ٩٨، 7 ١٨٩، 32 (01, 11, 1. 30 (11 - 17 23 (0 22 53 (11 42 (TY 40 (T 39 (11 35 (4 - Y 77 . 4 76 . 49 - 47 75 . 10 71 . 27, 20 - 0 86 (A) Y 82 (19, 1A 80 (TT - Y. Y 96 109 & 95 CY

أكل الأموال بالباطل: (راجع بحث العمل الطالح). الأمانة : 2 ١٧٨ و ٢٨٣، 3 و٧٠ و ٧٦، 4 TO TY 70 (YT) YY 33 (A 23 (YY الأميال : 2 ١٥٥ و١٨٨ و٢٧٩، 3 ١٨٦، 4 ٢٤ 8 ٨٧، 9 ٢٤ و١٤ و٢٦ و٢٠١ و١١١، 71 الك با 14 و 17 م 17 الوات 18 و 18 مكان 18 القال 18 مكان 18 (TT 47 (TV) TO 34 (00 23 (ET) TT) 69 (10 64 (4 63 (11 61 (4 57 (11 48 1A 92 c7 90 cY . 89 cY13 1Y 71 cYA

أموال السفهاء: 4 ه

أموال الكفار: 3 ١٠ و١١٦، 8 ٣٦، و ٥٥ 74 (1 £ 68 (1 ¥ 58 (T £ 18 (A) A) ۲ ۱۱۱ ۲ ۱۵۹ ۲ و۲، ۱۱۱ ۲

آموال الناس : 2 ۱۸۸، 4 ۱۲۱، 9 ۳۴، 30

أمدال النساء: 4 ٤ و٧ و١١ و٢١ و٣٢ أمرال اليتامي : 4 4 و٦ و١٠، 6 ١٥٢، 17

انفاقها : 2 ٣ و١٧٧ و١٩٥ و٢١٢ و٢١٩ 3 . TYE - TY. , TTY - TTI , TOE, 490, T9, TA, TE 4 (1TE, 11V) 9Y رع و و و و و ه و ۱۸ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۸ و ۹۹، (TY 24 (To 22 (Vo 16 (T) 14 (YY 13 32 (01 28 (A4, AA 26 (TY 25 47 CTA 42 CEY 36 CT4 35 CT4 34 C17 1 . 60 (A 59 (1 . ) Y 57 (14 51 (TA Y 1 70 . Y 65 . 17 64 . 1 . 9 Y 63 . 1 1 9

البيع : 2 ٢٧٥ 24، ٢٧

عَلَكَ الأموال : 2 ٢٩ و١٠٧ و١٥١ و٢٥٨، 3 ٢٦ و١٨٠ ٤ ١٧ و ١٨ و ١٤ و ١٧٠ ٥ ٢٦ 00 10 1179 111 9 1219 1 8 1104 7 : YT, Y 25 : £Y, YY 24 : YYY 17 : TT, 48 LYY 45 LAO 43 CE9 42 CY9, 17 40 4 85 () 67 () 64 (0) Y 57 () £

الحجز : 4 ه

الشعوب والقبائل والغرق: 2 ٢٥٣، ٧ م ١٩٩ و٠٠ و٢٧ و٨٩ وه٠١، ٨٩ و٠٠ و٠٠ 22 (104, 118, 118 6 (24 5 (101) 42 (TY) TY 30 (T) - OT 23 (TY) TE £ 98 (17 49 (1£, 1T

شعرباً وقبائل : 5 ه ١، 22 ٣٤ و٢٧، 49 ١٣ 

TY - 79, 0 43 (YA 22 (4A 19 (AT

لكل أمة أجل: ٢٤ 7؛ 10 ٤٩، 15 ٥٠ 16 £ 71.28 36 .20 35 .0A 17 .71

المهاجرون ، الأنصار : (راجم الهجرة).

(۱۲) – النساء :

00, 0T 33 (7., T1, T. 24: الحجاب

יו און פאץ פאץ נידן פאץ פידן פידן 177, 77, 78, 77, 70 4 (747, 78.) 23 :09 - 0V 16 : TT 12 : 1A9 7 : 1Y9 -00, 01, £ 33 (T., TT - T1 24 (T 66 (Y) 1 58 (1Y) 17 43 (11 35 (09) 12, 4 - Y 81 4 - 70 41Y - 1 +

(۱۳) - اليتامي:

۲ : ۵ AY و۱۷۷ و۱۹۷ و۲۲۰ 4 ۲ و۳ و٦ و٨ و١٠ و ٢٦ و١٢٧، 6 ١٥٢، 8 ١١، 17 1 1 90 ct - - 1 4 89 ch 76 ct 59 ct 1 ره١، 93 ٢ و٩ و١٠، 107 ١ - ٣ الرصاية عليهم: 4 ٥



الإشهاد على التبايع وقبض الرهان: 2 ٢٨٢ و٢٨٣ إعتاق الرقاب: (راجم البند الثالث المملَّق بالأسي والرقيق في باب الجهاد).

اكتسابها: 2 ۱۹۸ و ۲۷۰ 4 ۲۹، 9 ۱۱۱، 24 ۲۲٪ T-1 83 (11) 1 · 62 (11) 1 · 61 (14 35

مكاتبة المملوك ومساعدته : (راجع البند المتعلق بالاسرى والرقيق في باب الجهاد).

الميراث : 4 ٦ – ١٣ ر١٩ و٢٣ و٢٢٧ و١٧٦، 8 ٢٧ و٥٧، ٩ ٩٩

اليسر : 2 ٢١٩٥ و ٩٠ و ٩١ الوصية

- التحذير من الإفراط فيها: 4 ١١ ١٢
  - " التحذير من تبديلها: 2 ١٨١
  - وجوبها: ١١١ ١٠٩ ق ١٠٩ ١١١ -

التجارة والزراعة والصناعة

## أولا: التجارة

إباحتها: 2 ۱۹۸، 4 ۲۹، 62، 62 ۱۱ و۱۱

الدين : 2 ٢٨٢ – ٢٨٣

الرهن : 2 ۲۸۳

المقرد : 2 ۲۸۲

ثانيا: الزراعة

TY - YE 80 CTY 32 CY - 1A 23 CO 22

ثالثا: الصناعة ٢٠ ٥٦

رابعا:الصيد ١٥ و١١ - ١١

# العلاقات القضائية

## (١)- أحكام قانونية

أحكام عامة:

- إباحة الزينة وأكل الحلال: 2 ١٦٨ و١٧٢، 5 • ولا و٩٦، 7 ٢١، 16 ١١٤،
- سنّ التكليف (البلوغ): 4 ٦، 24 ٨٥ و٥٥
  - الكيائر: 4 ٢١، 42 ٢٧، 53 ٢١ و٢٢

## حق ذي القربى ، واليتامي، والمساكين،

وابن السبيل: 2 ۱۲۷، 8 ۵، 9 ، 17، ۲۲ ۲۲

اليا : 2 ۲۷۰ و۲۷۱ و۲۷۸ - ۲۷۸، 3

T9 30 41T+

الزكاة : (راجع باب الزكاة).

السرقة : ۲۸ ۵۵ ۲۸ ۲۸

(راجع الإحسان).

الضرائب : 6 ۱۲۱، 8 ۱۹، 9 ۲۹، ۶۳ ۱۳ ۲۹

YAY 2: 1AT 2

الفئي :

- الأغنياء: 3 ١٠ و ١٨١، 8 ٣٦، 24 ٢٢، 8 ٢٢، 24
- طلب الفني: 2 ، ۲۰۰ ۲۰۰، 9 ۲۰، 16 الفني: 2 ، ۲۰۰ ۲۰۰، 9 ۲۰، 16 الفني: 2 ، ۲۰ الفني: ۲۰ الف
- المترفون: 9 ه. 14 ١١٦، 17 ١٦، 34 ١٦ ٣٤ ع. - ٣٧ - ٢٣ و ٢٤، 56 ه.

الكيل والميزان : 3 ه٠/ ٥ ٢٥١، 7 ه٨، 8 ١٨٣ – ١٨١ م. ١٨٣ – ١٨١ عمد، ١٨٣ – ١٨١ عمد،

0 - 1 83 49 - Y 55 41Y 42

الشاركة : 24 : 38 ، ١٦ علا

## (Y) - تنظیمات قضائیة

التثبت من الخير: 49 :

الحكم بالعدل: 2 ٢٨٦، 4 ٥٥ و٥٥ و١٣٥، 5 9. 16 : Y9 7 : 10 Y 6 : £9, £A, £Y, A 9 39 (14 35 (7 - 22 (117 20 (177) ٣9 53 4 49 619 46 614, 10 42 687, V 65 ( YO 57 ( £ . )

الظن لايغني من الحق شيئا: ١١٦ 6: ٣٦ إلى ٣٦ العدل : 2 ٢٨٢ 3 ٢١١ 4 ٣ و٥٥ و١٣٥ ٤ ٨ 5 (£Y , £ 10 (79 7 (107) V · 6 (90) £T) ٧٦ 16 و ٩٠ 33 ه ١٥ 49 ١٩ ٩٠ ١٥ ٨ الشهادة :

- شهادة الزور: ۳۰ 22 مم × 25 YY
- كتم الشهادة: 2 ٢٨٣، 70 ٣٣

وجوب أدائها كما هي: 2 ١٨١ و٢٨٢ TO - TT 70 (A 5 (1TO 4 (YAT) 

T4, T7 68 . EA 40 . ET 39 . 10 £ 37

## (٣) - علاقات قانونية ودستورية

إهلاك الأمم يسبب فسقها :17 17: 43 34

تكريم بني آدم : 17 ٧٠

التكلف : 2 ٢٢٣ و ٢٨٦، 4 ٨٤، 6 ١٥٢، 7 V 65 (TY 23 (EY

ترحيد الأمم بالدين : 19 ٣٦، 21 ٩٢، 23 ٥٢ الجزاء : (راجع باب العمل).

الحق : 2 ٢٤ و١٤٧، 3 ، ٦ و ٧١، ٥٧ ه ٧ ه و ٨، ٢٩ و ٠٤ و ١٨ و٢٠ و٣٣ و٣٣ 18 (A) 17 (1Y 13 (17 11 (AY) TT) 33 cr · 31 cv · 28 c77 22 c/A 21 cr 9 (YA 53 (T 47 (YE 42 (E9) EA 34 (OT 61 ٨ و١، 103 ٢ و٣

الحق يزهق الباطل: 17 ٨١، 21 ٨٨ السيئة عِثلها: 2 ١٩٤، 6 ١٦٠، 10 ٢٧، 16 42 ct - 40 cht 28 cq - 27 cq - 22 clyq

المحرمات : (راجع باب العمل).

المسؤولية الشخصية : 5 ١٠٥ 6 ١٠٤ و١٦٤،

الوفاء بالعهد، والعقد واليمين: 2 ٣٧ و ٠٠ 6 cy 1 5 cy7 3 c1779 1 ... 98, 97, 91 16 (70, 7. 13 (10) TY 70 (A 23 (TE 17 (90)

الوفاء بالنذر: 22 ٢٩

### الجزاء:

جزاء السيئة: 5 ٥٤، 10 ٢٧، 28 ٨٤ 1 . 42 . 1 . 40

- جزاء الصيد في الحرم: 9 0 5

- جزاء القاتل: 4 ٩٢ و٩٣، 5 ٣٢ و٥٤،

جزاء قاتل نفسه: (راجع باب العمل --العمل المحرّم).

- جزاء الكافرين: 2 ١٩١ -

جزاء الذين يرمون أزواجهم: 24 ٦-١٠

القصاص: 2 ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۱۹۶، ۹۲ ۹۲، £ . 42:7 . 22 .1 77 16 . £ 0 5

### الحدود:

حدُ الزني: 24 ٢

حد زني الإماء: 4 ٢٥

- حدّ السرقة: 5 ٣٨ و ٣٩

- حدّ القذف: 24 \$ وه

حد المحاربة: 5 ٣٣

## العفر:

الاستثناء : 4 7 و 9 9 و 9 9 5 7 3 16 1.7

الأضطرار: 2 ١٧٣، 6 ١١٩ و١٤٥، 16 77 27 6110

10 5 : 1 VA 2 : elie ) -

- الترخيص: 2 ۱۸۵ و۱۹۹، 4 ۲۲ و۱۰۱، 70 . 71 , 7 - 24 : 47 , 97 9 :7 5

التكفير: ١٨٤ و ٢٧١، 4 ٣١ و ٩٢، 5 (£) T 58 (TO 39 (Y 29 (90) A9 Y 66 49 64

النفي: 2 ٨٤ و ٨٥، 4 ٦٦، 5 ٣٣، 8 ٣٠، 9 ٩ ٨ 60 ، ٤ ٠ 22 ، ١٣

20 (Yo 15 (OY 14 (YE - 19) E 13 9 39 (ET) Y9 38 (YE 30 (ET 22 (1YA 1E 59 (O 45 (1A)

(۵) – الحث على نشر العلم وعدم كتمانه : 2 121 2

را و ۱۰۹ و ۱۹۷، 3 ۱۸۷، 4 ۲۷ و ۱۵، 7 ۱۹۹ الى (٦) – الحقائق العلمية والإشارة إلى وقائع أيدتها الإكتشافات العلمية :

الإحياء: 3 ت، 10 £، 22 ت، 30 ت. 47 50 ت. 70 الإحياء: 3 ت. 10 £ 7، 30 ت. 70 كان 50 ت. 10 قبل الإشارة إلى الجاذبية : 13 ت، 22 ت. 30 ت. 31 كان 51 كان 5

الإشارة إلى الذرة : 4 - 4، 10 11، 15 19، 99 ٨ - ٧

الإشارة إلى عبور الفضاء : 17 1، 53 ١٠ - ١٣ 53 ١٠ - ١٢

الإشارة إلى عدم فناء المادة : 6 ٥٩، 20 ٥٥٠ 50 الإشارة إلى عدم فناء المادة : 6 ٩٥، 20 ٥٥٠ ال

الإشارة إلى الكيمياء 17 هـ ١٦ هـ ٢٢ - ٢٧ الإشارة إلى ما عرف بالتسجيل الكهرطيسي: 17 الإشارة إلى ما عرف بالتسجيل الكهرطيسي : ٢٦ - ٢١ و ٣٦، 36 هـ ٢٠ - ٢١ م

14 75 444 45 A+ 43

الإشارة إلى مايكن أن يكون انفجارات : 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 4

# العلاقات السياسية والعامة

التحركات السرية: 58 ٨ و١٠

13 (1.4 (77) 77 3 (717) 117 2 : 
13 (1.4 10 (AV 7 (£4 - ££) £7) 1 5

24 (77) 07 22 (117 21 (17 £ 16 (£1) 1.60 (£7) £A

السلطة لله يؤتيها من يشاه : 2 ٢٤٧، 3 ٢٣، 4 ٩٥ و٨٣

السلم : ۲۰۸2، ۱۱۵، ۲۱ ۲۵

الشورى : 3 ١٥٩، 42 ٣٨

المؤامرات : 35 ١٠ 35 ٩

ولى الأمر

- وجوب خفض جناحه للرعية: 15 ٨٨، 26 ٢١٥

- وجوب الطاعة له: 4 ٥٨، 64 ١٦

# العلومر والفنون

(۱)- البلاغة : ١١٢٥ ٥٤٠ - ٤ (٢)- التقويم :

الأشهر الحرم: 2 ۱۹٤ و۲۱۷، 5 ۲ و۹۷، 9
 ۳۲ و۳۷

– الأشهر المعلومات: 2 ۱۹۷

- الشهر الحرام: 2 ١٩٤ و٢١٧، 5 ٢ و٩٧

- شهر رمضان: 2 ۱۸۵

- عدة الشهور: 9 ٣٦

اليوم عند الله: 22 ع) 32 ه، 70 ع

(٣)- الحث على التفقه في الدين:

Y 21 (ET 16 (177 9

(٤) – الحث على التفكر واستخدام العقل: 2 ٤٤ و٧٣ و٧١١ و٢٤٢ و٢٦٩، 3

- Y1 23 (YT) YA 22 (T+ 21 (A+ -36 (£1 29 (14 - 17 27 (£0 24 (YY (1T - 17 43 (A. - Y9 40 CYT - Y) 1 V 88 (14 67 دعرة الإنسان إلى اكتناه الحقائق العلمية : 5 (0. 30 (£7 22 (11 £ 20 (1.1 10 (Ye 0 - 1 96 41 - 4 67 الرؤية عن بعد (عا يشيه التلفزيون): 42: ٥٥، ٥٥ الربع : ١٦٤ و ٢٦٦، 7 ١٥٠ ٢١، 18 474 - 7A 17 477 15 61A 14 27 (£A 25 (£T 24 (T) 22 (A) 21 (£0 34 4 33 4 YY 32 601 - £7 30 67 T 140 , YE 46 10 45 177 42 19 35 117 V - 7 69 (Y - 19 54 (EY - E) 51 الراعة : 6 99 و111، 13 16 16: تواريا CYY 32 CY - 1A 23 CO 22 CTY 17 77 - 7£ 80 السحاب : 2 ١٦٤ / ٥٧ / 13 ١٢ / ٤٠ 56 (££ 52 (9 35 (£A 30 (AA 27 (£T) 79 - 74 9 دا ۱۹ و۱۱ و ۱۹۵ و ۱۹۴ و ۱۹۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱ سرعة النور A0 56 () 17 (0) 1 YT 7 دا ده ۱۲۵ و ۱ و ۱۲۵ و ۱۲۵ و ۲ و ۱۱ده 7 79 22: YO 19 : 79 16 : TY 17 74 cm 22 c1 40 6: الضغط الجوي غزو الغضاء : 6 ه٣ و١٢٥، ١٥ ١٠١، 15 TO - TT 55 LOT 41 110 - 18 الفلاف الجري : 12 ١٠٤ 36 ٢٣، 51 ٧ £ - 1 86 (A 72 (10 71 (1 53 (EY) الغيث : 7 ٧٥، 13 ١١٠ 16 ١١٠ 12 ٣٠، 22 35 (TE 31 COA 27 COT 25 CVA 23 CTT

55 49 50 411 43 47A 42 471 39 41Y

الليل والنهار : 22 ١٦، 31، ٢٩، 35 ١٣، 36

Y . 57 .19

لغة الحيوان : 6 ١٨ 27 ٢٨ - ٢٤

الإنسان وخلقه : 2 ۲۸ و ۳۰ و ۳۱ و ۲۱۳ و ۲۱۳ ، 3 11 1147 7 194 6 107, 74, 1 4 1102 18 د٧٠ 17 د٧٨ ٢٠ £ 16 د٢٦ 15 د٧ ( £0 24 ( \ £ - \ Y 23 (0 22 (0 \)) TY - V 32 (0 %) T1 - 14, 11 30 (19 29 ٥٧ 40 د٦ 39 د٧٧ 37 د٣٦ ١١ 35 د٩ - 20 53 (1° 49 (1° 43 (7A - 7Y) T7 75 (1A = 1Y 71 (Y) - 19 70 (27 80 cA 78 cry - r. 77 cr 76 cr9 -V - 0 86 419 - 1V البحر: 2 ٠٠ و١٦٤، 5 ٩٦، 6 ٩٥ و٦٦ 14 (9 · ) YY 10 (178) 18% 7 (9Y) אי 16 גוי 17 דד - ער פיעי 18 וד - דר 24 (To 22 (VY 20 (1.9) V9) TT -30 .77 - 71 27 .77 26 . 07 25 . 2 . (TE - TY 42 (17 35 (T), YY 31 (E) T. - 19 55 (7 52 (17 45 (78 44 T 82 47 81 47 89 بصمات الأصابع: 75: ٣ - ٤ 16 AY, 19 15 ET 11 AYE 7: (1.V - 1.0 20 (9. 19 (EV 18 (10 110. - 129 26 11A 22 449 T1 21 (YY 35 c) · 34 (YY 33 c) · 31 (7) 27 - 0 56 c) · 52 c) · 41 c) 9 - 1A 38 : YV 1 . 77 (1 £ 73 (4 70 (1 £ 69 )7 0 101 (14 88 (F 81 (FY 79 (Y . ) Y 78 £ . 70 (0 37 (£ . , TV 36 (YY - Y) حقائق في الكرن : 2 ٢٩ و ٢٥٥٥، 7 ١٨٥٠، 10 (1 · 4 18 (A0) Y · 17 (1 · 0 12 (1 · 1 36 CTA - TY 35 CT - 19 29 CT - 21 £9 54 (Y) 51 (A0 - A) 40 (E. حول ما يدعى بالتطور : 2 ٢٩ - ٣٠ و ٢٥٩، 6 ۳۸، 7 ۲۱، 22 ۲۱، ۲۶ (أنظر تفسيرها)، A - 0 86 (7 76 (1 - TY 75 الحيوانات والحشرات : ١١٩ ٩، ١٠ ٥ ، ٥ ، ٨ ره۹ و۱۶۲ م - ۸ و ۱۸ - ۱۹ و۲۹ و ۲۹

أذى : 2 ١٩٦٦ ، ٢٢٢ ، ٢٦٢ – 3 , 14. 31 9 . 45 6 . 1 . 7 . 13 4 . 190 . 143 19, 0V, 07, £A 33, 1 . 29, 14 أرحام ( بالمعنى العضوي ) : ٢٢٨٥ ، 3 . 0 22 . A 13 . 1 2 2 . 1 27 . 179 . 9 4 6 . 7 اعر ج: ۲۱ 24 ، ۲۱ ۹۳ 11.5, 193: 405 أمشاج : 76 أمعاء : 10 47 انسان : ۲۸ ۱۵ ، ۲۸ ۱۵ ، ۱۲ ، ۱۵ ، ۲۸ ۱۲ انسان . £A 29, 17 23 . 33 22, TV 21 3V 19 .0£ ( 0) 41 ( £4 ) A 39 VV 36 ( VY 33 ( ) £ 31 55 ( 73 53 ( ) 3 50 () 0 46 ( ) 0 43 ( \$ \) 42 ٣١ ، ١٩ ، ١٩ ، 75 ٣ و ١٤ ، ١٤ ١٩ ، 76 ١٩ ١٠ . 0 86 . 7 84 . 7 82 . 74 , 1V 80 . To 79 17 100 . T 99 . T, o, Y 96 . £ 90 . YT, 10 89 Y 103 أنف : 5 ه ٤ ، ١٦ ٩٦ بصر : 7 ، ۲ ، ۲ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۲ ، ۷۷ اور ۱۸ ، ۱۸ ، ۲۸ 37 . 1 . 33 . TA 29 . 0 £ 27 . £7 22 . TT 11 70 . 0 . 54, Y1 51 . A 50 . Y . 41 . 1V0 بطن : 2 ۱۷٤ و ۲۵ و ۱۲۹ 16،۱۲۹ ۲۲ و ۲۹ و ۷۸

( 7 39 (1 £ £ ) 7 7 37 ( £ 0 24 ( Y 1 23 ( Y . 22

بك م : 2 ١٨ و ١٧١ ، ١٩ ٢٩ ، ١٢ ، ١٨ ٢٠ ،

07 56 . TY 53 . YE 48 . E0 44

مايشيه الصواريخ : 84 ١٩ الماء ونشأة الحالة : 3 وه، 18 ره، 29 - ١٩ £ 95 (7£ 40 (19 30 (Y · 20 (14 15 (70) 7 13 (7 10 : 1 . 1A-V 50 (7 . 27 (V 26 .0 22 .0T (٧) - ذم الجهل والجاهلين: TY 25 (114 16 (ET 11 (199 7 (٨) – الشعر والشعراء: 36 CTTY - TTE 26 CO 21 £1 69 (T. 52 (TT) TO 37 (TT (٩) - الصحة: ٢١٦ (١٠)– فضل العلم والعلماء: 29 417 13 47 £ 11 447 4 4149 Y 3 11 58 4 39 444, 19 35 487 (۱۱) - الفلك: د ۱۷ و ۱۸۹ او ۱۵ ده ۱۶ و ۱۷ و ۱۷ و ۱۷ 37 ct - TY 36 CTY 23 CTT 21 CTY 17 11, T - 1 86 (YA) YY 79 (0 67 (A - 7 (۱۲) - الفنون : 34 - ۱ - ۲۳ (۱۳) - الكواكب: ١٦ ١٥ - ١٨ 26 4, A 72 ( 67 () - 7 37 (T) T - T) . (١٤) - المجادلة بغير علم: Y - 31 (A) Y 22 (١٥)- الملاحة: 1Y 43 (T) 31 (TT 17 (YY 10 (١٦) - الطب : أبرص: 493: 5،11 أجنّة : 22 ه ، 73 ۲۲ اذن : ۱۹۹، ۱۷۹، ۲۰۴، ۱۹۹ ، ۱۹۹ 14 69 6 53 17

7 57 (1 .. 77

النيات

4Y 17

**Y9 75** 

۳۷ 50 ، ۲۲ 46 ، ۲۲ ۲۲ ه. ۲۲ 46

شفة - شفتان : 90 ٨ر٩،

اشيب : 19 ، 30 ، 30 ، 4 ا

صدر : 10 نه، 11 ه، 22 ده، 70 صدر

صديد : 14 14

صُلُب : ۲۳4، ۲۲۲، 86 هودو٧

صمم : ۱۸۱ ر ۲۱ ، ۱۸۱ ، ۹۹ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

27 . YY 25 . \$0 21 . 4 V 17 . Y \$ 11 . \$Y 10

YY 47 . £ . 43 . OY 30 .A .

ظُلماتِ ثلاث: 39:

ظ ف ف ف ۱۰۱ ر ۱۸۹، ۱۸۷ ه

43 . ٣٣ 42 . ٤٥ 35 . ١٧٢ 7 . ١٤٦١٣٨,٩٤

1 < 84 < 14

عضد : 18 ده ، 28 ه

عَظْم، عظام: ١٥٩٥، ١٥٩٥، ١٦،

١١ 79 ، ٣ 75 ، ٤٧ 56 ، ١٦ ١٦

عَقِب : ١٤٣2، 3، ١٤٣١ر ١٤٩، ١٤٨٥، ١٤٨٥،

YA 43 . 33 23

عقيم : 22 ٥٥، 42 ١٩٤٠، 51 ٢٩ ١٥ ٢٥ ١٥ عقيم

علق – علقة : 22 ه ، 23 ١١-١١ ، ٢٧ 40،

0-1 96 . 44-44 75

عَمَـه : ١٥ ، ١٥ ، ١٨٦ ، ١١٠ ، ١٥ ي الم

£ 27 . YO 23 . YY

ينان : 8 ۲ ، 75 ، 37

ترائب: راجع: (( صلب )) 86 ٥-٧

تراقى: 56 م ٨٦، 75 ٢٦

تقويم (الإنسان): 95 ؛

جرح: 5 ، 5 ، 6 ، 40 ، 11 ، 11 ، 11

جله: ۲۳ ، ۱۵ ، ۱۹ ، ۲۵ ، ۱۹ و ۲۰ ، ۲۳ ، ۲۳ ،

41 ۲۰ او ۱ او ۲۲

جنين : راجع : أجنة

795 65 : 10 46 : 47 41 : 11 35 : 15

حنجرة ( حناجر ) : 13 ، 1 ، 10 ، 10

حَيَاة : 2 ٨٢ر ٨٦ر ٩٦ر ١٦٤ر ١٧٩ ، ٧٧ ،

.4 V 20 . V 0 17 . 4 V 16 . TA 9 . Y 4 6 . V £ 4

: 1 V 57 : Y & 45: 11 40 : YAJTY 36 : 4 35

Y £ 89 . Y 67

دم : 2 : ۳ رو ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۴۰ و ۲۰ ، ۱۳۳ ،

TV 22 . 110,17 16 . 1A 12

دمع : ۲۶۶، ۹۲۹

ر أس : 2 ١٩٦ ، 5 ٦ ، 12 ٢٣و ٤١ ، 14 ٤٣ ،

32 : 14 22 : 40 21 : 44 20 : 4 19 : 01 17

. 0 63 . YV 48 . \$A 44 . 1Y

رجُل: ١٩٥٦، ١٩٥٤،

رضاع: ۲۳۷، ۲۳۷، ۲۳۷، ۱۳–۷،

7 65

رقبة - رقاب: 2 ۱۷۷، ۹۲، ۹۲، ۹۲، 9

. Y 58 . £ 47 . . .

ساق : 27 68 ، 48 ، 48 ، 48 ، 48 27 : ساق

24 . 07 22 . 170,91 9 . £9 8 . 07,7 5 ( 19 1 + 47 . 3 . 1 . 1 . 1 . 1 . 33 . A . 26 . 31 10 . Y1 74 ( Y . 73 ( 1 V 48 مرفق: ۲5 مستقر ومستودع: ۹۸6 مشی: ۲۰۱۵، ۱۲۲۵، ۱۹۵۳، ۱۳ ۲۷و۹۹، 31 . YO 28 . TY , Y 25 . EO 24 . 1YA 20 ( YY 110 67 ( YA 57 ( T 38 ( YT 32 (19 1) A 11.68 مضغة : 22 ه ، 23 مضغة مَـنى : 75 ٣٧ مه ت : 2 ع در ۲ در ۲۷ – ۷۲ ر ۱۳۲ ر ۱۸۰ و ۱۸۰ و۲۱۷ و۲۲۳ و۸۵۸ و۲۵۹ و۲۳۰ ، 3 6۹و ۹۱ 174, 174, 107, 107, 120, 122, 1.47 و ۱۸۵، 4 ۱۹۰ م ۱۸ و ۷۸ و ۹۷ و ۱۹۰ 5 ۱۱۰ ، 6 ۱۰ و ۱۱ و ۹۳ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۲۵۲ (V 11 . 07 10 . 117 9 . 0 . 8 . 10 A , TV) 14 ۱۷ ، 15 ۲۳ ، 16 ۲۸ و۲۲ و۸۳ و۹۳ ، 19 23 . AA 22 . TO TE 21 . YE 20 . TT . A. 27 . A1 26 . OA 25 . AT A. TV TO (11 32 , WE 31 , OY 10 , 1Y £ 30 , TY 10 V 29 33 ١٦ ، 34 ، 35 ، ٦٤ ، 39 ، ٣٦ ، 39 ، ٦٤ ، ٦٤ ، ٦٩ ۱۸ ، 44 مروس ، 45 مر ۲۱ر ۲۲ ، 47 ×۲۲ ، ۳۴ مرد ۲۲ ، ۳۴ مرد ۲۲ مرد 63 . A 62 . 1 7 1 57 . 3 . 1 56 . 1 7 7 50

14 87 4 67 (11)14

7 80 (1V 48 ( 0T 30 ( VT 25 ( 71 عنق - أعناق: ١٢ 8 ، ١٦ ٥ ، ١٦ ٣١ و ٢٩ ، 11 V 32 . 17 14 28 . V£ 25 . TV 23 . £ . 17 4 غيض: 11 ؛ 13 ، 13 ، 14 د اد : 11 ، ۱۷ ، 14 ، ۲۹ ، 16 ، ۷۸ ، 17 ، ۲۹ ، ۲۰ YY 67 . Y 46 . 4 32 . 1 . 28 فر ج: 21 د ۹۱ ، 23 ه ، ۳۱ د ۳۱ ، 33 د ۳۱ ، 33 د ۳۱ 9 77 4 4 9 70 4 1 4 66 4 50 فصال: ۲۳۳ ، 31 ، ۱۵ ، ۸۵ ه۱ قسلم : 2 ، ۲۹ ، ۲۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۲۹ ، 55 قرار مكين: 23 ١٣ ع قرح: ١٧٢١٤٠3 وردت (( قلب )) مفرد أو مشيني أو جمعاً في القرآن الكريم ١٣٢ مرة كعب : 35 لســـان: 16، 14، ٧٨٥، ٤٦ 4، ٧٨٥ ۲۲,۲۲۱ ، 19 ، ۱۹ ، ۷۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۱۹ ، ۱۹ و ۲۷ ، ۲۷ 19 33 : YY 30 : YE 28 : 190 A 1 1 7 26 99 ( Y 60 ( ) ) 48 ( ) Y 46 ( 0 A 44 محيض : ۲۲۲ ، 55 ، ۲۹ ، 65 ، ۷٤ ، 65 ، مخاص : 19 ۲۳

هو ض : 2 م او ۱۸۵ و ۱۹۹ ، ۱۹۲۹ و ۱۰۲

وجرب التساهل معهم (مع غير المعاربين):

ΥΥ, Τε, Υ· 3 (ΥΟΤ, 1ΥΤ, 1·9, ΤΥ 2 ΕΛ - ΕΕ 5 (1ΤΥ 4 (199, 11Ε, 11Υ) (ΑΥ 7 (1·Α, 19, ΤΑ, ΟΥ, ΟΥ ΟΥ 6 (19, 25 (19 - ΤΥ 22 (1Υ · 20 (1··) 99 10 42 (Υ 39 (ΕΛ 33 (10 31 (ΕΤ 29 (ΤΥ 73 (1Ε, 1Υ 57 (1Ε, 1Υ 46 (1Ε 45 (10 Τ – 1 109 (1)

وجود المؤمنين بينهم : 3 ١١٣ و١١٤ و١١٥ و١١٠ - ١٠٧ - ١٠٩ و١٩٦١ / ١٠٩ تا ١٩٩ 57 (١٩٤ عند ١٩٤ عند) 57 (١٤ عند ١٩٤ عند ١٩٤ عند ١٩٤ عند ١٩٤ عند ١٩٤ عند ١٩٩ عند ١٩٩

(٢) - بنو إسرائيل:

أحبارهم : 5 £ 5 و ٦٣، 9 ٣١ و ٣٤

أخل الميثاق عليهم : 2 ٦٣ و٨٣ و٩٣، 3 ١٨٧، ٧ ١٠ ٤ ١٢ و ٧٠

أصحاب السبت : 2 ٥٠ ر٦٦، 4 ٤٧ ر١٥٥، 7

۱۲: 16: ۱٦٣ إفسادهم في الأرض مرتين: 17: 4 - ۸ أقوالهم وجرأتهم على الله والأنبياء: 5: ٦٤: 9 ٣٠ - ٣٤: 44: ٣٢ - ٣٣

القاء العداوة بينهم: ٦٤ 5 و٨٢

أوامر الله إليهم : 2 - ٤ - ٨٤ و٦٣ و١٢٢

نکس : 21 م ۲، 32 ، ۲۷ ، 36 ، ۲۸

وتين: 69 ٢٤

وريد: 17 50

22 ه ، 12 ۱۱ ، 39 ، 40 ، 47 ما

ياس : 75 ، 11 ، 9 ، 12 ، 14 ، 13 ، 14 ، 17 ، 17 ، 14

£ 65 : 14 60 : £4 41

يمشى على رجلين : 24 ه٤

## الديانات

(١) – أهل الكتاب: (اليهود والنصاري)

# القصص والتاريخ

إبراهيم - سارة: 11 ٢١، 51 ٢٩ ٢٩ 20 و ٧٠، 22 درم إبراميم: 32 ٢٣، 4 ١٤٥، 9 ٧٠، 22

ابنتا شعیب : 28 ۲۳ - ۲۷ ابنی آدم : (مایل وقایل): 5 ۲۷ - ۳۲ أبو لهب وامرأته : 111 ۱ - ۵

الأسياط: 2 ١٣٦ و١٤٠، 3 ٨٤٤ 4 ١٦٦٠ 7

أصحاب الأخدود: 85 - ٨ - ١

أصحاب الرس : 25 ٢٨، 50 ١٢

أصحاب الرقيم : 18 ٩

أصحاب النيل : 105 - 0 - 1 أصحاب النيل : 36 : 1 محاب القرية : 36 - 1

أصحاب الكهف : 18 و ٢٦ - ٢٦

1 8 50

الحواريون : 3 ٥٠١ ١١١ و١١٢ و١١٢ الد ١٤ 61

ذو القرنين : 18 × ۸ – ۸۸ الروم : 30 × – ه 19 - 18 58 cA - Y 17

شدة حرصهم على الحياة : 42 - 97 - 92 في الحياة - 97 - 92 م

عداوتهم لله والملائكة والمؤمنين : 2 ٩٧ ، ٥ ، ٨ ٢ عدم رضاهم عمن لم يتبع ملتهم : 2 ، ١٣٠ ، ٢٤ ٤ غرورهم وأمانيهم : 2 ، ١١١ ، ١٣٥٠ ، 3 ،

77 16 .Y · 5 . 1 YY 4 .YE

قضاء الله عليهم بالله عليهم

ما حرم عليهم بسبب بغيهم : 12.6 ما حرم عليهم بسبب بغيهم الأنبياء : 2 ٥٩ و ٢١ معاندتهم وتد و٦٠ - ٨١ و٥٥ و٩٦ و٩٩ -

نعم الله عليهم : 2 · ٤ · ٥ و ١٣ و ٤٠ و ١٤١ و ١٤١ و ١٤١ و ١٣٠ م ١٣٠ و ١٤١ و ١٣٠ م ١٤٠ و ١٤

(٣) - الصابئون: 2 ٢٢، 5 ٢٦، 22 ١٧

(٤) - المجوس: 22 ١٧

(٥) - النصارى: (أنظر أهل الكتاب):

أجر المؤمنين منهم : 2 ، ٦٢ ، 3 ، ١٩٩ ، ٦٩ ، ٦٩ أجر المؤمنين منهم الله أمنوا : 3 ، ١١٠ ، 4 ، ٦٤ و ٦٦ و ٦٦ ، 5 ، 5 ، ٥

أقوالهم وجرأتهم على الله : 2 ١١١ و١١٣ و١١٣ و١٣٥ و١٤٠، ١٧٥ و١٨، ٩٠٥ و٣١

التثليث : ١١٦، ٢٢ و٧٢ و١٦٦

الحواريون : 3 ٥٠١ ١١١ و١١١ و١١١ ١٤ ١٤

الرهبان : 5 ۸۲، 9 ۳۱ و۳۶، ۶۲ ۲۷

عدم رضاهم عمن لم يتبع ملتهم : ١٢٠ 2

غرورهم وأمانيهم وطعتهم باليهود : 2 ١١١ و١٣٥٠

77 16 119 5 1177 4 . YO YE 3

فرعون: 2 29 و ٥٠٠ 3 ١٠٣ 7 ١٠٣ و١١٣ و١٢٣ و١٤١، 8 ٥٢ و١٥٠، 10 - 1 · 1 17 (7 14 (9Y 11 (9 · ) YO 26 ( 27 23 ( 79 27 ) 78 20 (1 . 8 ( 17 29 ( TA) T 28 ( ) Y 27 ( OT) 11 101-17 43 117, 71, TT 40 117 38 (£ . - TA 51 ()T 50 (T) - 1Y 44 10 73 49 69 611 66 627, 21 54 1 · 89 (1 × 85 (1 × 79 (1 )) قوم فرعون: 2 ٤٩ و٥٠٠ (١٠٣ / ١٠٣ 26 (7 14 (07 8 (1 2) ) 177 ) 1 - 49 (17 44 (£7) £0) YA 40 (A 28 (11 قارون YE 40 (E., T9 29 (V9, Y7 28: 1 £ 50 (TY 44 : قوم لوط: - آل لوط (إخوان لوط): 7 ٨٠ و٨١، ١١ (ET 22 (71) 09 15 (A4) VE) Y. T1, TT 54 (17 38 (07 27 (17 26 امرأة لوط: 7 ٦٠ ١١ ٨١، 15 ١٦٠ 27 1 . 66 (TT, TY 29 (OY الذي أماته الله مئة عام : 2 ٢٥٩ الذين خرجوا حذر الموت YET 2: لقمان وحكمته : 31 ۱۲ و۱۲ ، ۱۲ و ۱۹ المتنكات 4 69 (Y · 9 : موسى: - اصحاب السفينة : 29 م - امرأة موسى : 28 ٢٣ - ٣٠ - أم موسى: 28 ٧ و ١٠ - التابوت: ٢٤٨ 2 - قوم موسى: 2 ٨٤٨ 4 ٤٤١ 7 ١٤٨ -V7 28 :71 26 :109; - هارون: 2 ۲٤٨ نوح: - امرأة نوح: 66 ١٠ الطُّوفَانَ: 6 3، 7 ١٣٣٦، 29 قوم نوح: 7 ۲۹، 9 ۲۰، 11 ۸۹، 14 (17 38 :1 . 0 26 :TY 25 : EY 22 : 9 9 54 (0 Y 53 (£7 51 () Y 50 ( T) + 0 40 ياجوج ومأجوج : ١١ ١٤ وه٩ و٩٦ 7 19 (77) 77 12:

- بلقيم (ملكة سيأ): 27 ٢٣ قيم سياً: 27 ۲۲ و٤٤، 34 ١٥ - ١٩ السير والنظر في عاقبة الماضين 12 (1 - 1 , 7 & 10 (11 , 7 6 (191 , 177 22 cr · 21 cEA, TT 16 cT 13 c1 · 4 1 + - A 30 :Y + 29 : 149 18 27 : ET 40 (£Y 39 (££ 35 (YV 32 (£Y) Y)) 1 . 47 .AE - AY, YY, Y1 عاد (قوم هود) : 7 ه ٦٠ - ٢٧، 9 ١١، ١١ TA 25 (EY 22 (9 14 (A9) 7 . - 0 . (17 38 CTA 29 (18. - 177 26 CT9) 50 ( 77 - 7) 46 ( )7 - 17 41 ( 7) 40 69 crr - 11 54 core Ere E1 51 clr A -7 89 A - E العبر التاريخية في أنباء القرى: 3 13، 16، 1 07 8 (1 - 7 - 92) 09 2 7 (20 - 27) و ۱۰۰ 11 ۱۲ و ۷۰ و ۱۷ ۱۲ ۱۱ ۱۲ ۱۰ - ۱۰ 77 16 (11) 1 · 15 (17 - 4 14 (1 · Y VE 19 (7 . 9 ET - TY 18 (17 17 17) 22 (40, 10 - 11 21 (1YA 20 (AA) TA 25 (TE 24 (EE - EY 23 (EA) to 177 32 18. - TA 29 10A 28 18. -38 CYT - Y1 37 CY1 - 17 36 (50 34 - 7 43 (17 41 (0 40 (77) TO 39 (T 77 50 (17 47 (TA) TY 46 (TY 44 (A 64 (01) 00 \$ 54 (02 - 0 : 53 (474) 69 CTT - 14 68 CIA 67 C49 A 65 CO عمران - آل عمران: 3 ٣٣ امرأة عمران (أم مريم): 3 ٣٥، 19 ٢٨ مريم ابنة عمران: 3 ٣٣ - ٣٧ و٢٤ -(4) 21 cre - 17 19 c107 4 cev 17 66 امرأة فرعون (آسية): 28 ، 66 ، 11

تَعْرِيهُ الْمُخْفِقِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُ

بعون الله تعالى ، وبعد سنواتٍ من الجهد المتواصل ، أنجز هذا المصحف الشريف ليعين قارىء القرآن الكريم في التزامه بأحكام التجويد أثناء التلاوة ، على مايوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النّجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السّلمي عن عشمان بن عفّان وعليّ بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام . وفيها يلي تعريف بالمنهج الذي اعتمدناه :

اللون الأحمر الغامق : يرمز إلى مواضع المدّ اللازم ، ويُمَد ست حركات لزوماً ، ومقدار كل حركة نصف ثانية تقريباً . مثل : حَاجَكَ \_ الْمَمَ . اللّمَ . اللون الأحمر القاني • : يرمز إلى مواضع المدّ الواجب ، ويُمَد أربع أو خس حركات ويشمل المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى (على طريقة الشاطبية).

مثل: ٱلْمَآءِ - يَتَأَيُّهَا - مَالَهُ وَأَخْلُدُه .

اللون الأحمر البرتقالي ●: يرمز إلى مواضع المدّ الجائز ، ويُمَد ٢ أو ٤ أو ٦ حركات جوازاً ، ويشمل المد العارض للسكون والمد اللين ، (راجع التفصيل على الصفحة بعد التالية) .

مثل: عَظِم - ٱلْأَلْبَ - لَيَقُولُون - خَوْف.

اللون الأحمر الكموني و: يرمز إلى بعض حالات المدّ الطبيعي ومدّ الصّلة الصغرى، ويختص بها ترك كتّاب المصاحف في الأصل رسمه في المصحف العثماني ، وألحقه علماء الضبط فيها بعد، وقد ميّزناها بهذا اللون إشارة إلى وجوب مدّها حركتين . مثل : بقَلدِرٍ - لَهُ تَصَدّىٰ - يَسَتَحْمِى ن - دَا وُرُدَ .

اللون الأخضر ● : يرمز إلى موضع الغُنّة ، والغُنّة صوت يخرج من الأنف ، ومقدارها حركتان . ويشتمل هذا اللون على :

- الإدغام بغُنّة، مثل: مَن يَعْمَلْ عَذَابًا مُهِينًا وقد لَونًا الحرف المُدْغَم فيه لأن الغُنّة عليه الإخفاء، مثل: أَنتَ - عَلِيمًا قَدِيرًا . وقد لَونًا هنا النون والتنوين لأن الغُنّة عندهما الإخفاء، مثل: مِنْ بَعَدُ - سَمِيعًا بَصِيرًا وقد لَونًا الميم المرسومة فوقه لأن الغُنّة عليها النون والميم المشددتان، مثل: إِنّ - ثُمَّ .

ونشير إلى أن العُنَّة مطلوبة دوماً إن كانت في كلمة مستقلة، أما إن كانت مرتبطة بها قبلها

أو بعدها فهي مطلوبة حال الوصل فقط ، على تفصيل من فن التجويد.

اللون الرمادي • : يرمز إلى بعض ما لا يُلفَظ من حروف القرآن الكريم ، وهو نوعان : أولاً : ما لا يُلفَظ مُطلَقاً : ١ ـ اللام الشمسية : ٱلشَّمْس ـ ٱللَّغُو .

٢ ـ المرسوم خلاف اللفظ: زَكَوْقِر - بَلَــُوُّا - وَجِاْئَ عَ .
 ٣ ـ ألف التفريق: أَذَكُرُو أَ .

٤ \_ همزة الوصل داخل الكلمة : وَالْمُرْسَلَاتِ .

٥ ـ كرسي الألف الخنجرية : نَجَّ لَهُمْ .

٦ ـ الإقلاب داخل الكلمة : فَأَلْبُتْنَا .

ثانياً: مالا يُلفَظ من الأحرف المُدغَمة والمُنقَلبة:

١ - النون والتنوين المُدْعَان : مَن يَعْمَلُ - عَذَابًا مُهِينًا .

٢ ـ النون النَّقلبة مياً : مِنْ بَعَدُ .

٣ ـ الحرف المُدْغَم إدغاماً متجانساً : أَنْقَلَت دَّعُوا - لَقَد تَّقَطُّع

إِن اللَّهُ عَم إدغاماً متقارباً : قُل رَّبِّ - نَخَلُم كُمُّ .

وأما مايجوز لفظه حال الوصل أو الفصل مما سوى هذا فقد تركناه على حاله .

اللون الأزرق الغامق •: يرمز إلى تفخيم الراء : مثل : قُرَيْش - قَدِيرًا - وَالْمُرْسَلَتِ - رُسُلًا . وَالْمُرْسَلَتِ - رُسُلًا .

اللون الأزرق : يرمز إلى موضع القلقلة على حروف : (ق ، ط ، ب ، ج ، د)
الساكنة : أُوادَّعُو ،

أو المتحركة التي يوقف عليها عند رأس الآي: بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ اللهِ

## توضيح للمتخصصين في القراءة

ا - إن كثيراً من أحكام التجويد تتغير بحسب الوقف والابتداء ، وإن علماء الضبط غير متفقين في مواضع الوقف الجائز والمطلوب واللازم فرشاً ، واصطلاحاتهم في ضبط ذلك متفاوتة ، وقد التزمنا حيال ذلك مااختاره سلفنا الصالح ، من أن الوقف على رؤوس الآي كما رسمت في المصاحف سنّة متبعة ، وهو مايدل له حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سُئِلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : كان يقطع قراءته آية آية ، بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله رب العالمين - الرحمن الرحيم - مالك يوم الدين . وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه في كتاب الحروف ، والترمذي في ثواب القرآن ، والإمام أحمد في مسنده جزء ٢ صفحة ٣٦ ، وهو اختيار البيهقي في شعب الإيهان .

وكان اختيارنا هذا أوفق لما جرى عليه نساخ المصاحف من الإشارة الى الإدغام والإقلاب والإخفاء في كل موضع في القرآن الكريم ، ولو كان ثمة وقف لازم ، كما في قوله سبحانه عَلَى بَعْضُ مِّنْهُم وذلك جرياً على قاعدتهم : وليس في القرآن من وقف وجب . واكتفينا بالإشارة إلى ما يمدُّ حال الوقف في رؤوس الآي وخواتيم السور .

هذا ، وإن الوقف على رؤوس الآي هو الأسهل للمتعلمين والأرفق بهم . ٢ ـ جعلنا المد السلازم كلَّهُ باللون الأحمر الغامق، بلاتمييز بين أنواعه ، لأن المدّ في جميعها واحد وهو ست حركات ، وجعلناه في اللازم الكلمي على الحرف الممدود ، وفي الحرف على الحرف الذي يرمز إلى المدّ مع حركته .

٣- جعلنا المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى بالأحمر القاني لوناً واحداً ، وهو اختيار الشاطبي ، فالمد واجب عنده في سائر هذه الأنواع ، وقد ورد القصر في المنفصل من طريق طيبة النشر ، ولكننا التزمنا طريق الشاطبية .

وأما عدد حركات المدّ فلم يرد عن الشاطبي نص في ذلك ، ولكن الرواة عنه قرؤوها بأربع حركات وقرؤوها بخمس .

٤ - اقتصرنا في الجائز ـ اللون الأحمر البرتقالي ـ على المد العارض للسكون والمد اللين ،
 وهو اختيار الشاطبي ، ولكن مبنى هذين المدين ، على السكون العارض ،

وهو يدور على اختيار القرّاء ، ولما تعذر ضبط ذلك والتزامه ، اكتفينا بالإشارة اليه عند أواخر الآي فقط ، حيث الوقف عليها سنة ، ولأن ذلك هو الأرفق بالمتعلم كما سبق بيانه ، وعلى القارىء أن يلاحظ قاعدة العارض للسكون واللين في المواضع التي تتحقق فيها في الآيات الطوال ، حيث يقف اضطراراً ، مما لم نثبته باللون الأحمر البرتقالي التزاماً بها قدمناه .

وكذلك تركنا تلوين غُنْة الإدغام والإقلاب والإخفاء إذا جاء ذلك بين سورتين أو آيتين وتركنا كذلك تلوين المدود التي التزمناها إذا جاءت بين آيتين .

و ـ ربها وردت الأحرف الصغيرة للدلالة على أحرف محذوفة لاتستلزم مداً ، مثل : لِنُحْدِي . فقمد جاءت للدلالة على ياء مكسورة ، فلم نُدْخِلها وأمثالها في اللون الأحمر القاني أو الكموني ، لأن مرادنا اقتصر على التذكير بها يلزم مده مما تركه النساخ .
 ٣ ـ اختراا أن نلوّن حركتي التنوين معا دفعاً للتشويش عن القارىء ، علماً أن ذلك

اخترنا أن نلون حركتي التنوين معا دفعا للتشويش عن القارىء ، علما أن ذلك
 لايغير من حكم التنوين الأصلي في شيء .

٧- تكون الغُنَّة في الإدغام على الحرف المُدغَم فيه ، وتكون في الإقلاب على الميم المرسومة فوقه ، وتكون على الميم والنون المشددتين حقيقة ، وهذا ظاهر ، ولكنها في الإخفاء تكون عند النون الساكنة أو التنوين ، وليس عليهما حقيقة ، فكان اجتهادنا في اختيار تذكير المتعلم بموضع الغُنَّة ، أما تحقيق مخرجها فلا بد من العودة فيه إلى علماء القراءة كما أسلفنا .

٨- أدخلنا في اللون الرمادي اللام الشمسية ، ومنها : ٱللَّغو - ٱللَّهو . وأمثالها ،
 وذلك على قاعدة اللام الشمسية ، وجرياً على مااختاره نُسّاخ المصاحف في لفظة : ٱليَّلَ .
 أدخانا في اللون الرمادي هنة الرم له داخل الكارة ماذلا من الناد المالية .

ادخلنا في اللون الرمادي همزة الوصل داخل الكلمة ، إذ لا يصح لفظها بحال ،
 كما في : فَأَتَّبِعُوهُ \_ بِأَسِّمِ \_ وَٱلضُّحَىٰ وكانت قاعدتنا في ذلك أن ماورد قبل همزة الوصل إن صح أن يوقف عليه مستقلاً \_ ولو مع الاستئناف اللاحق \_ فهي حينئذ همزة وصل مبتدئة ، كما في : فِ ٱلْأَرْضِ \_ أَوَادْعُواْ.

وإن لم يمكن أن يوقف عليه مستقلًا فهي حينئذ همزة دَاخلية كمافي: وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنَاتِ فلا يصح بحال أن تقف عند قوله: وَالْمُؤْمِنِينِ وَ... ثم تستأنف.

وبالجملة ، فكل همزة وصل التصقت بها أداة لا تنفصل عنها كالباء أو التاء أو الواو أو الفاء فهي حينئذ همزة داخلية لا تُلفظ بحال . ١٠ أدخلنا في اللون الرمادي مارسم خلاف اللفظ ، وبـذلك نكون قد تجاوزنا مشكلة كان يعاني منها المسلمون الأعاجم إذ يصادفهم المرسوم خلاف اللفظ في كليات كثيرة ، وقد حافظنا بذلك على الرسم العثماني .

ولم نُدخِل في اللون الرمادي كرسي الهمزة سواء كان نبرة أو ألفاً أو واواً أو ياءً ، وإذا خالف الرسم القواعد الإملائية فإننا نُبقي كرسي الهمزة وفق الرسم القرآني بلااعتبار للقاعدة الإملائية المحدثة مثل: ٱلْمَلَقُ.

١١ ـ أدخلنا في اللون الرمادي كرسي الألف الخنجرية للإشارة الى أنه لايلفظ ، والحقيقة أن نُسّاخ المصاحف في الرسم العثماني قد حذفوا هذا الكرسي غالباً إلا في مواضع محددة هي التي لوناها بالرمادي .

مثال ماحذفه النساخ : يَكُمُوسَى - هَلَتَيْنِ .

مثال ماتركه النساخ : إِحْدَلْهُمَا - بَحَدُلْهُمَ

1 المنت أم بغير غنة ، متجانساً أو متقارباً ، ولم نُدخِل المدغم إدغاماً تاماً أم ناقصاً ، بغنة أم بغير غنة ، متجانساً أو متقارباً ، ولم نُدخِل المدغم إدغاماً متهاثلاً ، دفعاً للتشويش عن المتعلم ، وذلك أن قصدنا يتمثل في أن يترك القارىء لفظ الحرف الرمادي ، وهذا متحقق وفق هذه القاعدة ، وغاية مايهم القارىء في المتهاثلين أن ينطق بهما حرفاً واحداً مشدداً ، ولا يتغير الأمر بالنسبة للمتعلم سواء نطق بساكن ثم متحرك ، أو نطق بحرف مشدد ، وليس في القرآن متهاثل في كلمة واحدة كتبه النساخ بحرفين إلا ما سبق بيانه من أمر اللام الشمسية في مثل : اللَّغُو - اللَّهو .

١٣ ـ أدخلنا في اللون الرمادي النون الساكنة المنقلبة ميها ، مثل : مِرَبَعَدِ . ولم نُدخِل التنوين لأن نُسّاخ المصاحف عالجوا ذلك أصلا ، إذ حذفوا التنوين ، واكتفوا بحركة واحدة ، ورسموا ميها صغيرة ، مثل : خَبِيرُ بِمَا .

١٤ - أدخلنا في اللون الأزرق الغامق الراء المفخّمة فقط دون التعرض لحروف الاستعلاء ذات المراتب المختلفة للتفخيم دفعاً للتشويش على القارئ .

أنكاء .
 أبنكاء .
 أبنكاء .
 وفي حالتها الكبرى عند الوقف عليها في رأس الآي (دون تلوين الحركة) عملاً بالفقرة (١) .
 ١٦ ـ تركنا لفظ الجلالة على حاله في سائر آي القرآن الكريم .

# الهنهج المستعمل

| 🐟 مد ۲ أو ٤ أو ٢ جوازاً                           | • مدواجب ٤ أو ٥ حركات                                     | ﴿ مد ٦ حركات لزوماً                      | الصطلح                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Permissible prolongation 2,4,6 vowels             | Obligatory prolongation 4 or 5 vowels                     | Necessary prolongation 6 vowels          | إنكليزي                 |
| Prolongation permise<br>de 2,4 ou 6 voyelles      | Prolongation obligatoire de 4 Ou 5 voyelles               | Prolongation necessaire de 6 voyelles    | إفرنسي                  |
| ДОЛГОТА ПРОИЗНОШЕНИЯ 2 ИЛИ 4 ИЛИ 6 ЗВУКОВВОЗКОПНО | A TOTEO E  R NH SHOHEROFU  GO NY BE C NY B  O HAR STACEGO | ДОЛГОТА ПРОИЗНОШВНИЯ 6 ЗВУКОВ НВОБХОДИМО | روسي                    |
| Prolongacion probable 2,4,6 movimientos           | Prolongacion obligatoria 4, 5 movimientos                 | Prolongacion necesaria 6 movimientos     | إسياتي                  |
| 2,4, oder 6 volkale langziehen,zuläßig            | 4 oder 5 Vokale lang<br>ziehen, obligatorisch             | 6 Vokale langziehen,<br>erforderlich     | ألماني                  |
| ۴، ۴ یا ۴ حرکتون والی<br>اختیاری مد               | ۴ با ۵ مرکتون والی<br>مدواجب                              | ې حرکتون والی<br>مد لازم                 | أردو                    |
| مد اختیاری<br>۲ یا ٤ یا ٦ حرکت                    | مد راجب ٤ يا ٥ حركت                                       | مد لازم ۳ حرکت                           | فارسي                   |
| 2,4,6 Gaiz<br>Harekettir                          | Uzatma lüzüm<br>Hareket 4, 5 dır                          | Uzatma lüzüm<br>Hareketi 6 dır           | تركي                    |
| MAD BOLEH MEMILIH<br>ANTARA 2/4/6<br>HARAKAT      | MAD PANJANGNYA<br>4 – 5 HARAKAT (WAJIB)                   | MAD PANJANGNYA<br>6 HARAKAT (LAZIM)      | أندونيسي<br>/<br>ماليزي |
| 可以拉长两拍或<br>四拍或六拍                                  | 应该拉长四或五拍                                                  | 必须拉长六拍                                   | صيني                    |

# The Pattern employed

| التلتلة •                                  | • تفخيم (الراء)                      | ● لايُلنظ      | <ul> <li>غنة ، حركتان</li> </ul> | <ul><li>مد ، حرکتان</li></ul> |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Unrest letters Emphatic                    | Un announced                         | Nazalization   | Normal prolongation              |                               |
| (Echoing Sound)                            | pronunciation of the letter(R)       | (silent)       | (ghunnah) 2vowels                | 2 vowels                      |
| CONSONNES EMPHASA EMPHATIOUES DE LA LETTER |                                      | Non            | Nazalization                     | Prolongation normale          |
| EMPHATIQUES                                | (R)                                  | prononcees     | (ghunnah) de 2voyelles           | de 2 voyelles                 |
|                                            | 3 ВОНКИЙ ВЗРЫВНЫЙ<br>СОГЛАСНЫЙ / Р / | нв             | B HOG ROTA                       | долгота                       |
|                                            |                                      | носится        | произношения<br>2 звука          | ПРОИЗНОШЕНИЯ<br>2 ЗВУКА       |
| CONSONANTES<br>ENFATICAS                   | ENFASIS<br>DE LA LETRA<br>(R)        | No se          | Entonacion                       | Prolongacion normal           |
|                                            |                                      | ртопинсіа      | 2 movimientos                    | 2 movimientos                 |
| Emphase<br>Konsonat                        | Emphase<br>der Buchstabe<br>(R)      | Es wird nicht  | 2 Vokale näselnde<br>Aussprache  |                               |
|                                            |                                      | ausgesprochen  | (durch die Nase sprechen)        | 2 Vokale langziehen           |
| قلقله                                      | تفخيم راء                            | نا قابل تلفظ   | ر منذ '                          | ۲ حرکتوں                      |
|                                            |                                      |                | ۲ حرکتیں                         | والى مد                       |
|                                            |                                      | غیر ملفوظ      | مّنة                             |                               |
| قلقلة                                      | تفخيم حرف راء                        | عير معود       | دو حرکت                          | دو حرکت                       |
| Kalkala                                    | Kalın - Ra                           | Yazılır lafz   | Burundan                         | 2 Hareket                     |
|                                            |                                      | olunmaz        | (g̃unne) 2 Harekettir            | Z Halekel                     |
| Qalqalah                                   | Ra ' dibuca<br>tebal                 | TIDAK DI BACA  | MENDENGUNG<br>(DUA HARAKAT)      | MAD 2 HARAKAT                 |
| 爆破音                                        | 重读"拉吾"                               | 并读、不发<br>音的字母。 | 鼻音、隐读<br>(两拍)                    | 自然拉长两拍                        |

nose; it continues as long as two vowels. It comprises: مَرْ يَعْمَلُ عَذَابا شَهِينًا: (Nasalized contraction (Idgham bi ghunnah) ت - عليمَاقَدِيرًا : (Ikhfa'a) المَّابِعَدُ- سَمِيعًا بَصِيرًا: (Inversion (Iglab) -Stressed -N- and -M-: -----N.b: nasalization is always recommended if it is in a separate word; but if it is connected with what comes before or after, it is recommended only when there is non-stop. -The grey colour • : indicates what is unannounced a. what is never pronounced: 1. The assimilated "L": اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال 2. The incompatible: زَكْرُةُ - رَجِينَ - يَدْعُو 3. The (alef) of discrimination: 13. 4. The conjunctive hamza within a word : وَالْمُرْسَلَتِ 5. The position of the omitted alef: 6. Inversion within a word : فأَلْتُنا b. Unpronounced contracted and inversed letters: 1. Contracted (n), (nunnation): رَيَعْمَلُ - عَذَابًا تُهِينًا: 2. The (n) which is inverted into (m): عُبُعُدُ 3. The letter which is relatedly contracted: لَقَ تُقَطُّع 4. The letter which is approximately contracted: قَرْبُ عَلَيْهُ -The dark blue colour •: indicates the emphatic pronunciation of the letter (R): 1.25

- The blue colouro: indicates the unrest letters
- echoing sound - (qualquala): ٱلُوقَتِ

## IDENTIFICATION OF THIS HOLY QURAN

With Allah's aid and after several years of assiduous labor, the publishing of this Holy Quran has been fulfilled in order to guide reciters how to intone it according to Hafs's narration from A'assim, from Othman, from Ali Ibn Abi Talib, Zaid Ibn Thabit and Ubay Ibn Ka'ab from Muhammad's recitation.

The following is the pattern employed:

-The dark red colour •: Indicates necessary prolongation, six vowels each of which is about half a second.

Example: مَآجَك - المّ

The blood red colour •: Indicates obligatory prolongation, five vowels: it comprises non-stop prolongation, separate and major link.

المآءِ - يَتَأَيًّا - مَالَهُ وَأَخْلَدُه : Example

The orange red colour : Indicates permissible prolongation, two or four or six vowels. It pertains to vowelless consonants and soft prolongation.

عَظِم \_ الْأَلْبُ \_ لَيَقُولُ ن - حَرَف Example:

The cumin red colour •: Indicates certain cases or normal prolongation, it belongs to what scribes left in the Ottoman copy of the Holy Quran and it takes two yowels duration.

بِقَادِرٍ - لَهُ تَصَدَّىٰ - يَسْتَحْي - دَافُ دَ :Example

- The green colour • : Indicates nasalization which is the sound that comes out of the

# بِسمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

بعون الله وتوفيقه أنجزت هذه النسخة الفريدة من القرآن الكريم التي حازت شرف حقوق إصدارها وطباعتها دار المعرفة تأسيساً على نسخة مأذونة أصولاً من الدار الشامية ((والتي كُتبت بها يوافق أصح الأقوال التي أجمع عليها العلماء لرسم المصحف كها أُثِر عن سيدنا عثمان بن عفان وبها تعارف عليه الحفاظ وبرواية حفص عن عاصم . وذلك بإشراف هيئة عليا من كبار علماء بلاد الشام .

وقامت بتدقيق هذا المصحف الشريف ومنحت الإذن بطباعته :

ـ ادارة الإفتاء العام والتدريس الديني الجمهورية العربية السورية

- وزارة الاعلام - مديرية الرقابة العريبة السورية

- ادارة البحوث الإسلامية والنشر في الأزهر جمهورية مصر العربية

- رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد المملكة العربية السعودية

- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المملكة الأردنية الهاشمية »

وقد أشرف على تدوين أحكام الترتيل في بعض الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد لجنة عليا من كبار العلماء قامت بجهود مضنية عدة سنوات لإنجاز هذا العمل المبارك وعلى الوجه الأكمل.

وقد صدرت موافقة الأزهرالشريف – مجمع البحوث الإسلامية – الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة ، بنشر وتداول هذا المصحف الشريف باسم : مصحف التجويد « ورتل القرآن ترتيلا» بتاريخ ۲۸ / ۵ / ۲۹۹۸ هـ الموافق ۸ / ۹ / ۹۹۹۸ المبتاريخ ۵ / ۲۸ / ۵ / ۲۸ / ۵ ، ۱ المسحف الشريف .

وتنتهز دار المعرفة مناسبة صدور هذه الطبعة لتقدم جزيل شكرها لسياحة الشيخ أحمد كفتارو المفتي العام للجمهورية العربية السورية رئيس مجلس الافتاء الأعلى الذي أفتى بإصدارها جواباً لكتاب وزارة الإعلام رقم ١١٣٩ تاريخ١٩٩٤/٤/٢٦ وطلب المهندس صبحي طه المسجل برقم ٢٩٠ تاريخ ١٩٩٤/٦/٢٨ وبالتالي موافقة وزارة الإعلام رقم ١٨٩٥٢ تاريخ ١٩٩٤/٩/١٤ على نشر وتداول هذا المصحف الشريف

وتزجي عظيم تقديرها للدكتور محمد حبش أستاذ مادة القرآن الكريم وعلومه في كلية الدعوة وأصول الدين وكلية الشريعة في جامعة دمشق الذي قام بتنفيذ هذا العمل الجليل.

والشكر الأوفى لفضيلة الشيخ كريم راجح شيخ قرّاء الديار الشامية الذي كان لتفهمه وتشجيعه أكبر الأثر في إنجاز هذا العمل المبارك .

والشكر كذلك لفضيلة الشيخ القارىء محي الدين الكردي لتفهمه فكرة العمل وتشجيعه.

والشكر والعرفان والتقدير للأساتذة الدكاترة: محمد سعيد رمضان البوطي، وهبة الزحيلي، الذين دعموا العمل وقبة الزحيلي، الذين دعموا العمل وتبنّوا فكرته وشجعوا تنفيذها.

والشكر الخالص من القلب للعلماء الأفاضل على مستوى العالم الإسلامي المذين باركوا العمل ورحبوا به تسهيلًا لتلاوة القرآن الكريم كما أمر بها الله تعالى 
﴿ ورتل القرآن ترتيلًا ﴾ .

والشكر الأسمى من قبل ذلك كله ومن بعده ، لله تعالى عزَّ وجَل الهادي والموفق في إنجاز هذا العمل المبارك .

والصلاة والسلام على أفضل خلق الله ، النبي الأمي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ، وعلى آله وصحبه الأخيار ، وعلى من اتبع هدى القرآن الى يوم يبعثون .

جميع حقوق الطبع محفوظة لدار المعرفة التي حازت شرف السبق لفكرة طريقة الترميز الزمني واللوني وتنفيذها في تدوين ترتيل الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد ، لجميع قياسات وأشكال المصاحف ، ولقراءة حفص عن عاصم وغيرها من القراءات المعتمدة ، كلياً أو جزئياً .

دمشق ص.ب: ۳۰۲۹۸ مانف: ۲۲۱۰۲۹۹ تلکس: ۲۲٤۱٦۱۹ طه فاکس: ۲۲٤۱٦۱۹

## أمثلة على الأحكام المطبقة في هذا المصحف الشريف

١ - اللام الشمسية

٢- ألف التفريق (الجماعة)

٣- همزة الوصل داخل الكلمة و لَقَمَر .

٤- المرسوم خلاف اللفظ ٱلصَّكَوة.

٦- الإدغام المتجانس

٧- الإدغام المتقارب

قَالُواْ. ٥- الإدغام الكامل (بلاغُنه) كَأَن لَّهُ - مُصَدِّقًا لِّمَا - عَدُوُّ لِي - فَيُؤْمَ بِدِّلَّا أَثْقَلَت دَّعُوا - لَقَد تَّقَطُّع.

## الحروف ذات اللون الأحمر (بتدرجاته) : تُمَد مدَّآ زائداً

٨ - المدّاللازم (الكلمي المثقل) دابّة.

٩ - المدّ اللازم (الحرفي) ٦ حركات

۱۰ – (مدّ الفرق) ۲ حرکات

۱۱ – المدّ الواجب (المتصل) ۱ او ٥ حركات

١٢- المدّ الواجب (المنفصل) حَتَّى إِذًا. ٤ أو ٥ حركات (اختيار الشاطبي)

> ۱۳ - مدّ (الصلة الكبري) ٤ أو ٥ حركات

١٤ – المدّ العارض للسكون ۲ او ٤ او ٦ حركات

> ١٥ مد اللن ۲ أو ٤ أو ٦ حركات

١٦- الألف الخنجرية

۱۷- مدّ الصّلة الصغرى حركتان

١٨- مد العوض (تبقى الألف سوداء وعُدَّ وَقَالَ صَوَا بَا الْمِثَ ذَلِكَ بحر كتين عند الوقف عوضاً عن التنوين المنصوب)

المّ .

ا ءَاللَّهُ أَذِنَ .

جَآءَهُم.

تَأْوِيلُهُ وَإِلَّا - بِهِ إِلَيْهِ .

ٱلْمِيزَنَ فِي تُقْلِدُ نَ هُ حَكِمُ فَ

ٱلْبَيْتِ اللهِ خُوف الله

يُجُدِلُونَ. لَهُ, يَوْمَ - نُؤْتِهِ مِنْهَا.

١٩- (عُنَّة الإخفاء) مِن كُلِّ - رَسُولًا فَنُسِّع - خَيْرٌ فَأَعِينُونِي - عَمَدِ تَرَوْنَهَا

فَإِنَّهُمْ.

مِمّا.

مِ لَ بَعْدُ- أَمْوَتَا بَلْ لَسْرِيحُ إِإِحْسَنِ عَايَتِ بَيِّنَكَ مَى يَشْتَرِي - عَكُ الرَّتَعُ - عِجَافُ وَسَبْعِ - حَبُّة مِّنْ. رَبُّهُم مُّنِيبِينَ - لَن نُّوْمِنَ - رَبِحَت بِجَارَتُهُمْ.

وَبِلْنِهُ - تَخْعَلُوا - وَادْعُوا - شَطْرَهُ - ٱلْفَلَقِ اللَّهُ

(إخفاء شفوي) وهُم بِأَلْأَخِرَة.

٢٠ - النون المشددة (غنة مم الشدة)

٢١ - الميم المشددة (غنة مم الشدة)

٢٢- الإقلاب (عنة على الميم الصعيرة)

٢٣- الإدغام بغنة (العنة على احرف المدعم فيه)

٢٤- الإدغام المتماثل

## الحروف ذات اللول الأزرق لمخات القلقلة والتفخيم

٢٥ - القلقلة

٢٦ - تفخيم الراء

ٱلْرَيّة - أَمْرِمُرب (اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

۲۷ – الترقيق (تمقى الره بالأسود)

الإظهار الإظهار من أحببت - سيِّنًا عَسَى - نَفْسُ إِلَّا - عَالَةٍ حَتَّى (تَفَالُ اللهِ عَالَةِ حَتَّى اللهِ عَالَةِ حَتَّى اللهِ عَالَةِ حَتَّى اللهِ عَالَةِ عَلَيْهِ عَلَيْ ٢٨- الإظهار

ٱلرَّسُولُ - يَرْتَعُ - بِٱلْأَخِرَةَ - خَيْرُ .

ملاحظة : عند توقف القارئ عند أي من إشارات الوقف ، يتعطل أداء الحكم الأصلى الملوَّن ، ويتم التعامل مع الحرف وكأنه أسود عادي .

كما أنه عند الوقوف: يجب أن يُعامَل حرف المد (الموجود قبل الحرف الأخير من الكلمة) معاملة المد الجائز العارض للسكون . ويتم كذلك قلقلة حروف :

(ق، ط، ب، ج، د) وإلغاء حركتها من آخر الكلمة.

علماً أن صفات الحروف ومخارجها ، لابد من سماعها لتأديتها بشكل صحيح من خلال التلقى ...

لأن هذا المصحف الشريف لايُغنى عن التلقّي .

## عَلَامَاتِ الوقف وَمُعْطَالِحًا إِنَّ الفَّبْطِ :

م تُفِيدُلزُومَ الوَقْف

لا تُفِيدُ النَّهِي عَن الوَقَف

صل تُفِيدُ بأنَّ الوَصْلَ أَفْلَى مَعَ جَوَاز الوَقْفِ

قل تُفِيدُ بأنَّ الوَقْفَ أَوْلَى مَعَجُواز الوَصْل

ع تُفيدُ جَوَازَ الوَقْفِ

ه م نُصْيدُ جَوَازَ الوَقْفِ بأَحَدِ المَوْضِعَيْنَ وَلِيسَ فِي كِلْيَهِمَا

للدِّلَا لَدْ عَلَىٰ زيادَة ٱلحَرْفِ وَعَدَم النُّطْق بهِ

للدِّلَالَةِ عَلَىٰ زيادَةِ الْحَرْفِ حِينَ الْوَصْل

للدِّلَالَةِ عَلَىٰ شُكُونِ ٱلْحَـرُفِ

م للدِّلَالَةِ عَلَى وُجُودِ الإِفلَابِ

ء للدلالة على إظهكارالتنوين

الدِّلَالَةِ عَلَىٰ الإدعَامِ

ر الله لا له على الإخفاء

وع ن الدِّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النَّطْقِ بِالْحُوفِ المَرْوَكَةِ

للدِّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النَّطْق بالسِّين بَدل الصَّاد أَسُهَر
 وَاذَا وُضِعَتْ بالأَسْفَل فَالنَّطَقُ بالصَّاد أَسُهَر

للدِلَالَةِ عَلَىٰ لرُّومِ اللَّدِ الزَّائِد

الدِّلَالَةِ عَلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ ، أَمَّا كَلِمَة وُجُوبِ السُّجُودِ

فَقَدْ وُضِعَ فَوْقَهَا خَط

الدِّلالَةِ عَلَىٰ بدَابِةِ الأَجْزَاء وَالأَحْزَابِ وَأَنصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا

الدِّلَالَةِ عَلَى نِهَاتِهِ الآيَةِ وَرَقْمِهَا اللَّهِ الدَّلِيةِ وَرَقْمِهَا

# حصف الشهويية

بثلاثة ألوان رئيسية ( احمر من اخضر، ازرق ) (بينما اللون الرمادي لا يُلْفَظ)

# تطبق ۲۸ حکماً





حَارْتُ ثَرَفَ إِصْدَارِهَا تابِيمًا عَلِيْ نِعِيةِ مَا ذُوَة اللهُ وَلا مِن اللَّارِيَةِ





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة - 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص. ب 30268 هاتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy اثبريد الإنكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت

مطبعت ركابي ونضروش لمنطق الحرة





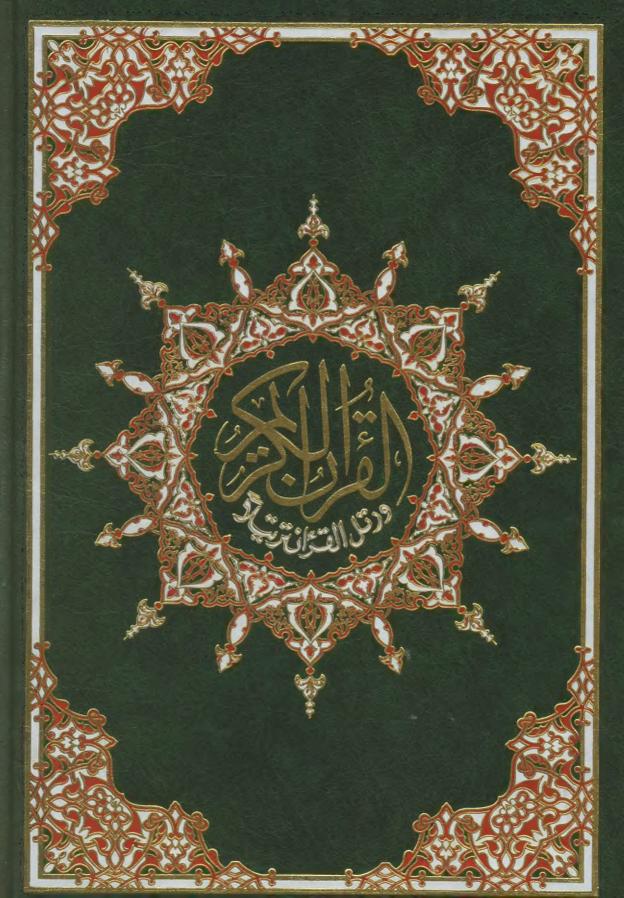